









حاب المعرف بسكوته المعرف بسكوته المعرف بسكوته

المجنوع الرفي المنافق المنافق المنافع المنافع

( يحتوى على حوادث خمس وثارئين سنة ) « من ٣٩٥ الى ٣٧٩ هجريه » عطيعته بنسركة التمدن الصناعيه بمصر المحميه سنة ٣٣٣ ه و ١٩١٤ م

# بينم السيالي المالية

وبويع جمفر بن المعتضد بالله وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكنيته أبوالفضل ﴿ ذكر ما جرى في ذلك ﴾

لما ثقل المكتفي في علّته فكر العباس بن الحسن وهو الوزير فيمن يقلده الخلافة وترجّع رأيه (اوكان يركب من داره الى دار السلطان ويسايره واحد من الاربعة الذين يتولّون الدواوين وهم أبو عبد الله محمد بن داود بن الجرّاح وأبو الحسن محمد (الله عبد بن عبدون وأبو الحسن بن الفرات وأبو الحسن على بن عبسى فركب معه محمد بن داود فشاوره العباس فأشار بأبى العباس عبد الله بن المعتر فقر طه ووصفه من مركب معه في اليوم الثاني أبو الحسن على بن محمد بن الفرات فشاوره فقال له (الله هذا شيء ماجرت به عادتي على بن محمد بن الفرات فشاوره فقال له (الله هذا شيء ماجرت به عادتي و

<sup>(</sup>۱) يريد لم يستقر رأيه (۲) وردت ترجمته في كتاب ارشاد الاريب لياقوت الحموى ٥ : ٢٧٧ (٣) هذه الرواية موجودة في كتاب الوزراء لهلال الصابي ١١٤ \* وأما الوزير فقال جمال الدين على بن ظافر في كتابه الدول المنقطعة انه العباس بن الحسن بن أحمد بن القاسم ابن عبدالله بن أيوب من سواد جرجوايا . ذكره الهمذاني في عيون السير من تصنيفه

(٥٠) واستعفاه وقال: انما أشاور في العال. فأظهر العباس غضبًا وقال: هذه محاجزة وليس يخفي عليك [الصحيح] (١٠) . وألح عليه فقال له . ان كان رأى الوزير قدتقرر على انسان بعينه فليستخرالله ويمضي عزمه . قال ابن الفراث فعلم أنى قدعنيت ان المتز لاشتهار الخبر به فقال لى . ليس أريد منك الأأن تمحضني النصيحة . فقلت له : اذا أراد الوزير ذلك فاني أقول « اتق الله ولا تنصب في هذا الامر من قد عرف دار هذا ونعمة هذا وبستان هذا وجارية هذا وضيعةهذا وفرسهذا ومن لقى الناس ولقوه وعرف الامور وتحنك وحسب حساب نعم الناس» (قال) فاستعاد ذلك مني الوزير دفعات ثم قال: فبمن تشير فقلت مجمفر بن المعتضد فقيال ومحك جعفر صبي قلت الا أنه ابن المعتضد ولم تجيء برجل يأمر وينهي ويعرف مالنا وبمن يباشر التدبير بنفسه وبرى انه مستقل ولم لا تسلم هذا الامر الى من يدعك تدبُّره أنت ثم شاور أبا الحسن على بنعيسي في اليوم الثالث واجتهد به انيُسمّى له أحداً فامتنع وقال : أنا لا أشير بأحد ولكن ينبغي ان يتَّقي الله وينظر للدين (٢) فمالت نفس العباس بن الحسن الى رأى أبى الحسن بن الفرات (٥٩) ووافق ذلك ما كان المكتفى عهد به من تقليد أخيه جعفر الخلافة . فلما مات المكتفى آخر نهار يومالسبت الثاني عشر من ذي القعدة نصب الوزير العباس جعفراً في الخلافة على كراهية منه لصغرسنه . ومضى صافي الحُرَميْ فحدره من دار ابن طاهر فلما اجتازت الحراقة التي حدر فيها وانتهت الى [دار] العباس بن الحسن صاح غلمان العباس بالملاح أن ادخل . فوقع لصافى الحرمي ان العبـاس أعا يريد ان يدخله الى داره لِتَغْبَر رأيه فيه وأَشْفَق أَنْ يُعْدَلُ عَنْهُ الى غيره فَنْمَ

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة زدناها ﴿٢﴾ راجع كتاب الوزراء ١٣٧

الملاح من الدخول وجرّد سيفه وقال للملاح: ان دخلت رميت برأسك. فانحدر وجهاً واحداً الى دار السلطان ('

فتم أمر جمفر ولقب المقتدر بالله وأطلق السلطان يد العباس فأخرج المال للبيعة . وحكى القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي ان القاضي أَنا عُمر محمد بن يوسف حدَّثه ان العباس بعمد أعامه أمر المقتدر استصباه وكُثر كلام الناس فعمل على أن يحل أمره ويقلّد أبا عبد الله محمد بن المعتمد على الله . وكان أبو عبد الله بن المعتمد حسن الفعل جميل المذاهب فوسّط الوزير أص، بينه وبينه القاضي أبا عُمر . وسامَهُ اليمين فقال (٦٠) ابن المتمد : ان لم تصحّ نيَّتهُ لم تغن فيــه اليمين وان صحت استغنى عنها . وله الله راع وكفيل على اني لا أغدر به ولا أنكبه . "

وكان العباس ينتظر مامره قدوم بارس الحاجب غلام اسمعيل بن أحمد صاحب خراسان فانه کان ورد کتابه وقه در انه یستظهر به ویمن معه علی غايان المتضد، فهادت الايام بقدوم بارس. ووقع بين ابن عمرويه صاحب الشرطة ببغداد وبين أبي عبد الله محمد من المعتمد منازعة فاجتمعا يومئذ في مجلس الوزير العباس بن الحسن وجرى بينهماخطاب ، فار بي العبان عمر ويه في الـكلام ولم يكن علم عا رشِّح له ولم مكن أبا عبد الله ان ينتصف منه لمحله فاغتاظ غيظاً شديداً كَظَمَّهُ فغشي عليه وفُلجَ ''في المجلس فاستدعى العباس

<sup>(</sup>١) راجع صلة عريب ٢٢ (٢) واجع صلة عريب ٢٠ (٣) واجع البيان الجاحظ ٢: ٢٣ (٤) في الاصل: مفاح. وهو تصحيف من الناسخ لان مفلح الخادم وان كان من المقربين لدى الخليفة ومن ملازمي مجلسه كماياً تي ذكره في سنة ٣١١ و٣١٥ ولكن المناسب في هذا المقام و «فلج» كمايفهم من صلة عريب حيث قال وعرض لمحمد بن المعتمد في شهر رمضان فالج في مجلس العباس من غيظاً صابه في مناظرة كانت بينه وبين ابن عمر ويه الخ ولذلك وضعنا الصواب في المتن

عمَّاريةً وأمر محمله فيها الى داره فحمل ولم يلبث ان مار، فعمل العباس على تقليد أبي الحسين من ولد المتوكل على الله مكانه فمات أيضا، وتمّ أمر المقتدر ودخلت سنة ست وتسعين ومائتين وفيهاكانت فتنة عبد الله منالمعتز

# ( ذكر الخبر عن ذلك)

كان التدبير يقع بين محمد بن داود بن الجرّ اح مع الحُسِين بن حمدان على إزالة أمر المقتدر (٦١) مالله ونصب عبدالله بن المعتز مكانه ، وواطأ على ذلك جماعة من القوَّاد والكُتَّاب والقُضاة . فركب يوماً العباس بن الحسن بريد بُستانه المعروف ببستان الورد فاعترضه الحسين من حمدان وعَلاهُ بالسيف وقتله (') وكان الى جانبه فاتك المقتضديُّ يُسابره فصاح بالحسين منكراً عليه فعطف عليه الحسين وقتله . واضطرب الناس وركض الحسين نجمدان قاصداً إلى الحلبة مقد را أن المقتدر هناك يضرب بالصوالحة فيقتله ، فلماسمم المقتــدر الضجة بادر بالدخول الى داره وغلقت الابواب دون الحسين. فانصرف الى الدار المعروفة بسلمان بن وهب بالمخرم وبعث الى عبـــد الله ان المعتز " يُعرفه تمام التدبير ، فنزل عبد الله من داره التي على الصراة وعبر الى المُغَرَّم . و عضر القواد والجند وأصحاب الدواوين ومنهم على بنعيسي ومحمد بنعبدون وحضر القضاة ووجوه الناس سوى أبي الحسن ابن الفرات وخواص المقتدر (٢) فبايع من حضر عبـ د الله بن الممتز وخوطب بالخلافة وانعقد له الامر ولقب المرتضى بالله واستوزر أبا عبدالله محمد بن داود بن

<sup>(</sup>١) صلة عريب ٢٦ وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني في تكملة ناريخ الطبري أنه كان للوزبر ابن كنيته أبو جعفر واسمه محمد فمضى بعد قتل أبيه الى بخارا وأقام عنـــد ملوك السامانية (٢) راجع ماقال ابن المعتز فيه وفي علي بن عيسي ؛ كتاب الوزراء ١٣٧

الجر"اح . وقلد على ن عيسى الدواوين (٦٢) والاصول ومحمد بن عبدون دواوين الأزمة ونفذت الكتب الى الامصاركاما عن عبدالله بن المعتز ووجه الى المقتدر بالله يأمره بالانصراف الى دار ابن طاهر مع والدته لينتقل هو الى دار الخلافة فأجيب بالسمع والطاعة .

وعاد الحسين بن حمدان من غد الى دار الخلافة فقاتله من فيها من الخدم والغلمان والحشم ومن كان هناك من الرجَّالة من وراء السور ودفعوه عن الدار فانصرف في آخر النهار وحمل ما قدر عليه من ماله وحرمه وولده وسار بالليــل الى الموصل . ولم يكن بقي مع المقتدر من رؤساء القُوَّاد غير مونس الخادم ومونس الخازن وغريب الخال والحاشية فلما راسل ابن المعتز المقتدر بالانصراف الى دار ابن طاهر قالت هذه الجماعة بمضها لبعض: ياقوم نسلَّم الامر هكذا ? لم لا نجرِّد أنفسنا في دفع ماقد أظلنا فلمل الله أن يكشفه عنًّا . فأجمع رأيهـم على أن يصعدوا فيشذاآت ومعهم جماعة ففعلوا ذلك وألبسوا الجماعة الجواشن والخُوِّذ والسلاح وصاروا الى دار المخرَّم. فلها قربوا منها ورآهم من كان فيها على شاطئ دجلة قالوا: شذاآت مصعدة من دار السلطان . ووقع الرعب في قلوبهم فتطاير وا(٦٣) على وجوههم قبل أن تجرى بينهم حرب وقبل وصول الشذاآت الى الدار . وخرج عبد الله بن المعتز ومعه وزيره محمد بن داود وحاجبه يُمْن . وقد شهر يُمْن سيفه وهو ينادي معشر العامة ادعوا الله لخليفتكم . وأخذوا طريق الصحراء تقديراً منهم ان يتبعهم الجيش ويصيروا الى شُرَّ مَن رأى فيثبت أمرهم فسلم يتبعهم أحد . فلما رأى محمد بن داود نزل عن دابته لما حاذى داره ودخلها واستتر ونزل أبو عبد الله بن المعتز في موضع آخر ومشى الى دجلة وانحدر الى دار

أبي عبد الله بن الجصاص ودخلها واستجار به . فقر الناس على وجوههم ووقعت الفتنة والنهب والغارة والقتل ببغداد \* وكان محمد بن عَمْرَويه صاحب الشَّرطة فركب وقاتله العامة لانه كان من أكبر أعوان عبد الله بن المعتز فهزموه . وقلد المقتدر مكانه من يومه مونساً الخازن (۱)

وكان خرج فى الوقت الذى خرج فيه ابن المعتزمن داره أبو الحسن على ابن عيسى ومحمد بن عبدون مع من خرج من دار عبدالله بن المعتز و استترا في منزل رجل يبيع البقل و نذر بهما العامة فكبسوها وأخرجوها وسلّموها الى بعض خدم المقتدر (١٠٠) المجتازين في الطرق فاركبهما جميعاً على بغل أكّاف كان معه و لحقهما في الطريق من العامة أذى شديد حتى حصلافى الدار و وكل بهما .

وقبض في ذلك اليوم على وصيف بن صوراتكين وخرطامش (٢) ويُنن وفاتك وجماعة ممن كان حاضراً دار ابن المعتز وفيهم القاضي أبو ممر محمد ابن يوسف والقاضي أبو المثنى أحمد بن يعقوب والقاضي محمد بن خلف بن وكيع واعتقل السكل في دار الخلافة وسلموا الى مونس الخازن ثم أمر بقتلهم أجمين فقتلهم تلك الليلة سوى على بن عيسى ومحمد بن عبدون والقاضى أبي عمر والقاضى محمد بن خلف فان هؤلاء سلموا

وأنفذ المقتدر مونساً الخازن الى دار أبى الحسن على بن محمد بن الفرات التى كان ينزلها بسوق المطش بعد ان أعطاه خاتمه وأعلمه انه يريد أن يستوزره وكان ابن الفرات مستتراً بالقرب من داره فلم يظهر له وأعيد اليه مرة أخرى فرفق بالجيران وأعلمهم أنه يستوزر فظهر له وقت المصر من

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب؛ الخادم. ولكن الراجح أنه الخازن (٢) في الوزراء ٢٣٥ : خطارمش

ذلك اليوم وصاربه الى دار السلطان ووصل الى المقتدر وقلَّده وزارتُه ودواوينه وعاد الى داره بسوق العطش . وبكّر يوم الاثنين وهو غد ذلك (٦٠) اليوم فخلع عليه خلع الوزارة وسار بين يديه القوَّاد بأسره • وخلع في ذلك اليوم على مونس الخازن بسبب تقلَّده الشرطة . وأطلق ابن الفرات للجند مالاً لصلة ثانيه وجدد البيعة للمقتدر

#### ﴿ ذ كر الخبر عن الظفر بمبد الله بن المتز ﴾

صار خادمٌ لأ بي عبد الله بن الجصّاص يعرف بسوسن الي صافى الحُرمي يسمى بأن عبد الله بن المعتز مستتر في دار مولاه فانفذ المقتدر بالله صافياً الحرى في جماعة حتى كبس منزل ابن الجصاص واستخرج منه عبدالله ابن المعتز فحمله وحمل معه أبا عبد الله بن الجصاص الى دار السلطان . ثم صودر ابن الجصاص على مال بذلهُ وأطلقه الى منزله بعد ان تكفل بهالوزير أبو الحسن ابن الفرات

وسُملم على بن عيسى ومحمد بن عبدون الى أبي الحسن ابن الفرات وناظرها عراسلة وصادرهما وخفف عن على بن عيسى وثقلها على محمد بن عبدون لمداوة كانت بينهما وقال للمقتدر: لم يكن لهذين في أص ابن المعتز صنع وتكفل بهما وبالقاضي محمد بن خلف بن وكيم وخلصهم . ثم نفي محمد ابن عبدون الى الاهواز وأمر بتسليمه الى محمد بن جعفر العَبرتايّ ونفي على بن عيسى الى واسط بعد ان افتداه من ماله بخمسة آلاف دينار دفعها (٦٦) الى سُوسَن الحاجب واستكفه بها عنه فانه كان ينري به ويقول : كان مطابقاً لِعَمَّهِ . وظهر موت عبد الله بن المعتز في دار السلطان ودفع الى أهله ملفوفاً فىزلّى برذون . وتم ماكان في سابق علم الله عز وجل وحكم به من

ثبات أمر المقتدر وبطل اجتهاد المخلوقين وحيلهم في ازالته

فأما محمد بن داود فحكي أبو على محمد بن على بن مقلة قال : كنا بحضرة الوزير أبي الحسن في يوم هو فيـه متخل ودخل اليـه بعض غلمانه فسارَّه فظهر منه نمم شديد . واذا هو قد أبليغ قتل محمد بن داود وقال : كان مع عداوته لي رجلا عاقــلاكثير المحاسن مجمع الى صناعتــه كتابة الخراج والجيش والبلاغة والفقه والادب والشعر وكانكريما سخيا وقد جريعليه من القتل أمر عظيم . ثم لمن على بن الحسين القُنَّاي (٢) النصر اني وقال . هو غرّ هـذا الرجل فان ما كان بينـه وبينه من المودّة مشهور فخاّص نفسه وقتل صديقه

﴿ ذَكُرُ مَاعِمَلُهُ الفُّنَّاى فِي أُمْرُ مُحْمَدُ بَنْ دَاوِدُ ('') ﴾

كان سوسن عدوًا لجمد بن داود وكذلك صاف الحرمي فأغريا القندر بالله وقالاً له (٦٠): انعلى بن الجسين القناي يعرف موضعه . فقبض عليه وهُدُد بالقتل فحلف انه لايمرف الموضم الذي استترفيه محمد بن هاود وانحا تأتيه رقافه بيد امرأة تجيء الى امرأة نصرانية تجيئه بها وضمن انه يحتل في انارته فأطلق • وكاتب محمد بن داود وأعلمه انه قد سفر له مع سوسي في أمير بكون به خلاصه واز ماجرى في ذلك لا محتمله الكاتبة واز الوجه ان أذن له في المصير اليـ، في الموضع الذي هو فيه مستتر فان لم يأذرُ في ذلك صاحب

<sup>(</sup>١) ليراجع قول الطبري فيه ؛ صلة عريب ٢٨ (٢) « الفتاني » في صلة عريب ١٢٥ (٣) وأما محمد بن داود بن الجراح فقال الصفدى في كتله الوافي بالوفيات . وسن تصانفه كتاب الورقة سماه بذلك لانه في أخبار الشعراء ولا يزيد في خبر الشاعر على ورقة . ولهـذا سمى الصولى كتابه في أخبار الحلفاء بالاوراق لأنه أطال في أخبار كل واحد أوراقا . وفي أم محمد بن داود ليراجع ارشاد الاريب ٢: ٣٢٦ ( ( ナーシー( ナ) )

داره خرج مُتنكراً وصار اليه فكتب اليه محمد بن داود أنه يصير اليه في ليلة ذكرها ، فمضى على بن الحسين برقعته الى سُوسَن وصاف فاقرأهُما ايّاها فترصّدا تلك الليلة وأمرا صاحب الشرطة أن يتقد م الى أصحاب الارباع وأصحاب المسالح بترصّده فلما خرج تلك الليلة ظُفر به وسُلم الى مونس الخازن فقتله ثم طرحة على الطريق حتى أخذه أهله و فدفنوه أ

وحكى أبو على ابن مُقلة وأبو عبد الله زنجي الكاتب أن محمد بن داود كتب الى ابن الفرات رُ قمةً وصلت اليه فيلم يقدر أن يكتب الجواب مخطَّه وقال لِمُوصِلها وَكَانَ ثَقَةً عنده : تقرأ عليه السلام وتقول له « ليس جُرمك يسيرا (٢٨) والمهد به قريب والاستتار صناعة » فينبغي أن تصبر على استتارك أربعة أشهر حتى ينسي قصتك ثم دعني والتدبير فيأمرك فاني باذن الله اسفر بعد هذه المدة في صلاحك وآخذ لك أمان الخليفة بخطه . وأقول « انه دخل فيا دخل فيه القو اد وكتابهم وقد دعت الضرورة الى الصفح عنهم ولهذا بهم أسوة وأشيرعليه عايصلح أمرك » فلم يصبر محمد بن داود فجري ما حكيته . وحكى أيضًا ان زنجي (') أنه كان محضرة أبي الحسن بن الفرات اذ كشباليه صاحب الخبر بان متنصحا حضر وذكر أن عنده نصيحة لا بذكرها الا للوزير فتقدم الوزير الى حاجبه أن يخرج اليه ويسأله عنها فخرج وسأله فابي أن يخبره بها وقال: أريد أنأشافه بها الوزير قال: وكنا بين بدمجاعة فأومأ الينا فقمنا وخــلا به ثم دعا محاجبه المباس الفرغاني وقال له : اجمع الرجال الذين برسم الدار . ثم دعا أبا بشر بن فرجويه وقال له سرا : ان هذا الرجل تنصُّع الى في أمر محمد بن داود وذكر أنه يعرف موضمه وأبه

<sup>(</sup>۱) وزراء ۲۵

بات البارحة عنده والتمس أن أنفذ معه من يسلمه اليه وقد بذلت على ذلك الف دينار ان كان صحيحا أو نيله بالعقوبة ان كان باطلا فصر على ذلك فأكتب (٦١) اليه الساعة أن ينتقل عن موضعه فاني أبعث الىمكانه من يكبسه ويلتمسه . ولم يزل يستعجل الحاجب في جمع الرجال فيقول « قسد فرّقت النقباء في طام م فأنهم في اطراف البلد منهم من ينزل في قصر عيسي ومنهم من ينزل بباب الشماسية » ولم يزل يدافع بالامر الى أن عاد الجواب الى أبى بشر بشكره وأنه قــد انتقل من موضعه الى غيره . فتقدم حينئذ الى المتنصح أن عضى الى الموضع مع القوم وتقدم بالاحتياط عليه وعلى مايلية وكبسه بمند ذلك وحمله فان لم يجده فتش الدور التي تلي الموضع وأن يستظهر بحفظ أفواه الدروب حتى لا تفوته الحُرّم (١) ويأخذ معه السلاليم. فضي العباس الحاجب والمتنصح والرجال ووكل بأفواهالدروبوالدورالمجاورة للموضع. ودخل الدار التي ذكرها المتنصح فلم يجده فقال المتنصح: في هذا الموضم والله العظيم خلفته وههنا كان بائتا . وأقبل يسير الى موضع موضع وماعلمه فيه . ثم التمسه في الدار الحباورة فسلم يجده وعاد به الىحضرة الوزير فانكر على المتنصح سمايتــه بالباطل وأمر بحمله الى باب العامــة وضربه ماثتي مقرعة وان يشهر على جمل وينادى عليه « هذاجزاء من يسمى بالباطل» (٧٠٠) وكتب الى المقتدر وعر فه الصورة وانه كبس على محمد بن داود عدة دور فلم بجده فاوقع العقوبة بالساعي حتى لا يقدم نُظر أو على السماية بالباطل . فلما عاد الساعي الى داره تقدم بأن محمل البه مائتي دينار وأن يُجدر الى البصرة وقال لنا :قد صدق الرجل فيما حكاه وقد عاقبناه ولولم أفدل مافعلته لم آمن أن يمضى إلى دار

<sup>(</sup>١) كذا الأصل لعله لا تفوته الخرم أو لا يفوته الحزم

السلطان. وكان أبو بشر يمرف موضع محمد بن داود بن الجر"اح وعر"ف الوزير موضعه فكتمةُ الوزير ولم يظهره . وهــذا بما لا ينكرمن أبي الحسن ابن الفرات مع كرمه وجلالة قدره و نبل افعاله (١)

﴿ وَفَهَا قَبْضَ عَلَى مُمَدُّ بِنَ عَبِدُونَ وَسُوسَنِ أَلَمَاجِبِ وَقَتَلا ﴾ ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلك أن سوسن الحاجب كان مع ابن المعتز في تدبيره وظن أنه يقرره على الحجبة فلما عدل عنه الى عن استوحش وصار الى دار السلطان (٢) وكان سوسن يدخل مع العباس بن الحسن في التدبير بحضرة المقتدر بالله فلما تقلد أبو الحسن بن الفرات الوزارة تفرد بالتدبير دون سوسن فظهرت الوحشة بين سوسن وبين أبي الحسن (٧١) ابن الفرات لاجل ذلك. وذاع الخبر بصحة عزم سوسن على الفنك بأبن الفرات عواطاة عـدة من الغلمان الحجرية على ذلك . ودير أن يكون الوزير محمد بن عبدون وأشار بذلك على المقتدر بالله وبذل على ذلك مالا عظما . وأنف ذ بُنِّي بن نفيس الى الاهواز لاحضار محمد بن عبدون بغير مواقفة ان الفرات وأظهر بني أنه أَمَا أَنْفَذُ لَاخَذُ أَمُوالَ كَانَتُ مُودَعَةً لِلْعَبَاسِ بن الحَسن بالبصرة. ولم يصل محمد بن عبدون الى واسط حتى ظهر الخبر لابن الفرات فقرر ابن الفرات في نفس المقندر أن سوسنا عمل على الايقاع به أولا نم به وأنه كان من اكبر اعضادعبد الله بن المعتز وانما خالفه اخيرا لمّا علم أنه قداستحجب غيره فوافق المقتدر على القبض عليه فقبض عليه وقتله من يومه . وكان المتولى لذلك تكين الخاصة وكان تكين هذا مرشِّحا للحجبة ومدر الما (٣)

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرواية في كتاب الوزراء ٢ (٢) راجع مافي صلة عريب ٧٧ (٣) راجع وزراء ١٣٨٠

ثم أنفذ الوذير الى محمد بن عبدون من أزعجه في الطريق واعتقله في دار السلطان وصادره مصادرة مجددة ثم سلم الى، و نس الخاز نفتله. وقلق أبو الحسن على بن عبسى لذلك وهو بو اسط فكتب الى الوزير كتابا كلف فيه أنه على قدم عداوته لمحد بن عبدون الا أنه لا يدع الصدق من فعله وأن محمد بن عبدون لم يكن ليسمى على (۱۷ دم نفسه بتضمنه الوزارة بل كان راضا بالسلامة بعد فتنة عبد الله بن المهتز وان سوسنا عمل ذلك بغير رأيه ولا موافقته . وسأل في أمر نفسه أن يبعده الى مكة ليسلم من الظنة ولينسى السلطان ذكره . فاجابه ان نفسه أن يبعده الى مكة ليسلم من الظنة ولينسى السلطان ذكره . فاجابه ان الفرات الى ذلك وأخرجه من واسط الى مكة على حال جميلة فشخص الها على طريق البصرة . وكتب على بن عيسى هذا الكتاب مقدرا أن يخلص على طريق البصرة . وكتب على بن عيسى هذا الكتاب مقدرا أن يخلص به محمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه الله في نفسه بجميل نيته وحضر أجل عمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه الله في نفسه بجميل نيته وحضر أجل عمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه الله في نفسه بجميل نيته وحضر أجل عمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه الله في نفسه بجميل نيته وحضر أجل عمد بن عبدون فلم ينفعه اجهاد على بن عسى في خلاصه (۱)

ولما استقر أمر المقتدر بالله في الخلافة فوض الأمور الى أبي الحسن ابن الفرات فدبرها أبو الحسن كما يدبرها الخلفاء . وتفرد المقتدر على لذا به بتوفرا واحتشم الرجال واطرح الجلساء والمغنين وعاشر النساء فغلب على الدولة الحرم والخدم فما زال أبو الحسن ينفق الاموال من بيت مال الخاصة ويبذر تبذيرا مفرطا الى أن أتلفها . ومن محاسن ابن الفرات أنه افتتح أمره باخراج أمر المقتدر عكاتبة العمال في جميع النواحي بافاضة العدل في الرعة وازالة الرسوم الجائرة عنهم وإخراج أمره لجماعة (٢٠٠) بني هاشم بجار نم أخرج أمره بزيادة جميعهم ثم أخرج أمره بالصفح عن جميع من كان خرج عن ظاعته ووالى ابن المعتز والحافهم في الصلة عن لم تكن له جناية .

<sup>(</sup>۱) وزرا، ۲۷-۲۷

وتلطّف في أمر الحسين بن حمدان وابراهيم بن كيفلغ حتى رضى المقتدر عنهما وقلدهما الأعمال وفعل ذلك بابن عمرويه

#### ﴿ ذَكَرُ التَّدبيرِ الصَّوابِ فِي ذلك ﴾

أنه عر"ف المقتدر بالله أنه متي عاقب جميع من دخل فى أمر ابن المعتز فسدت النيات وكثر الحوارج ومن يخشى على نفسه فيطلبون الحيل للخلاص بافساد المدكة . وأشار باحراق جميع الجرائد التي وجد فيها أسماء المتابمين لابن المعتز فاستجاب الى ذلك وأمر ابن الفرات بتغريق الجرائد في دجلة فقعل ذلك وسكن الناس وكثر الشاكرون (۱)

# ﴿ ذكر ما جرى في أمر القاضي أبي عمر ﴾

كان القاضى بوسف بن يعقوب ("شيخا كبير السن يازم ابن الفرات ويبكى بحضرته ويسأله تخليص ابنه أبي عمر من القدل فيذكر له أبو الحسن أنه لا يتمكن من ذلك إلا باطاع المقدر بالله في مال جليل من جهته فبذل أبوه أن يفقر نفسه وابنه طلباً للحياة . فسأل ("" ابن الفرات المقتدر بالله الصفح عنه وأطمعه في ماله ومال ولده فسلمه المقتدر اليه فصادره على مائة ألف دينار واعتقله في ديوان بيت المال ليؤدى المال فأدى أكثره . ودخل فيما أداه وديه قيل أنها كانت عنده للعباس بن الحسن مبلغها خمسة وأربعون ألف دينار فلما أدى تسعين ألف دينار أمر ابن الفرات بإطلاقه الى منزله وترك دينار فلما أدى تسعين ألف دينار أمر ابن الفرات بإطلاقه الى منزله وترك له العشرة الآلاف الدبنار وأمره عمدزه منزله وألا يحرج منه (")

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الوزراء ۱۱۹ (۲) كان قلد قضاء الجانب الشرقى سنة ۲۸۲ بعد ابن عمه اسمعيل بن اسحق :ارشادالاُ ربب ۲ : ۲۹۱ - ۲۹۰ (۳)راجع الفرج بعد الشدة ۱ : ۲۲۲ – ۲۲۰

## ﴿ ذَكُو خَيَانَةُ وَالْفَاقَ سِيَّ الْفَقَ فَيَهَا ﴾

كان سليمان بن الحسن بن متحاً متحققا بأبي الحسن ابن الفرات ومدلا "
بأحوال كانت بين أبيه وبين والد الوزير أبي جمفر محمد بن وسي بن الفرات
وكان سليمان يختص لذلك بأبي الحسن ابن الفرات ووجد أبو الحسن كتبا
في البيعة لعبد الله بن المعتز نخط سليمان لتحققه كان عجمد بن داود بن الجراح
وللقرابة بينهما فيلم يظهر أبو الحسن ذلك للقتيدر ولا ذكره . ونوه باسم
سليمان وقلده مجلس العامة رياسة . ثم أن سليمان جني على نفسه بالسعى لأبي الحسن
أحمد بن عبد الحميد في الوزارة "وعمل في ذلك نسخة بخطه عن نفسه
الى المقتدر بالله (٥٠٠) يسمى فيها بأبي الحسن وبأمو اله وضياعه وكتابه وأسبابه .
وكانت الرقعة في كمه و دخيل دار ابن الفرات وهي ممه وقام ليصلي صلاة
المغرب مع جماعة من الكتاب في دار ابن الفرات فسقطت الرقعة من كمه
وظفر بها الصقر بن محمد الكاتب لا نه كان يصلي الى جنبه فأقبل بهامبادراً
الى الوزير من وقته فقبض عليه وأحدره في زورق مطبق الى واسط ووكل
به وصودر . وجرى على طبعه وشاكلته فأحسن اليه وقلده (٣)

وفيها كوتب أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان في قصد أخيه الحسين وعاربته وأمد بالقاسم بن سيما فيأربعة آلاف فاجتمعا ولقيا الحسين فأنهزما وانحدر ابراهيم بن حمدان لاصلاح أمر أخيه الحسين فأجيب الى ما التمس وكوتب للحسين أمان وصار الى الحضرة . ونزل في الصحراء من الجانب الفربي ولم يدخل دار السلطان وقلد أعمال الحرب بقم وحملت اليه الخلع فلبسها

<sup>(</sup>۱) يريد مدليا (۲) فاباها كذا في صلة عريب ۷۹ (۳) راجع كتاب الوزاء ۱۲۲۲۸ : والفرج بعد الشدة ۲۲۲۱۱

ونفذ الى قمّ وانصرف عنها العباس بن عمرو (١)

وفيها قدم بارس غلام اسمعيل بن أحمد صاحب خراسان في أربعة آلاف غلام أتراك وغيرهم وصار الى بنداد مستأمناً . وكان مولاه اتبعه الى الري مظهر االاستيماش من قبول السلطان غلامه فكاتبه (٧١) ابن الفرات عا سكن منه حتى عاد الى خراسان وقلد بارس ديار ربيعة فانفذه المها

وقلد بوسف من أبي الساج أعمال أرمينية وآذر بيجان وعقد له علمها وضمنه اللها عائة ألف وعشرين الف دينار في كل سنة محمولة الى بيت مال المامة بالحضرة فسار من الدينوو المها

#### ﴿ ودخلت سنة سبم وتسمين ومائتين ﴾

وفيها أدخل طاهر ويمقوب ابنا محمدبن عمرو بن الليث بغدادأسيرين في قبة على بغل وقدكشف جلالها وها بين مدى أبى الفضل عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي كاتب سُبكري المتقلد فارس ووصل الى حضرة المقتدر ووصلا ممه بعد أن حلت قيودهما وخلم على عبد الرحمين بن جعفر ورتب في الفوج الاول وركب عبد الرحمن في الخلع وأنزل في دار في مربعة الخُرَسي وحبس طاهر ويدقوب في دار السلطان

وكان سُبكرى متفليا على فارس فلما قدم عبد الرحن كاتبه قرر أم سبكرى مع السلطان على شيء محمله عن فارس ثم عاد الى صاحبه فورد الخبر بعد ذلك بان الليث بن على خرج من سجستان وقصد فارس فدخلها (١) واجع الطبرى ٣ :٢٧٨٤ (٢) يعني صالح الخرسي وهومن أولاد ملوك خراسان من أهل باخ وكان يسمى صاحب الصلى لان المنصور كان وهبه حصيراً للصلاة أخذمن خرائن عبد الله بن على بشرط أن مجمله في الاعياد حتى يصلى عليه • كذا في المنظم لان الجوزى في ترجمة على بن صالح سنة ٢٢٩ (وفي صلة عريب في مرابعة الحرشي)

وخرج سبكرى . فندب مونس الخادم للشخوص الي فارس وخلع عليه وسار فوجد سبكرى برامهر من واجتمع مع مونس وسار بمسيره . وسار الليث الى أرجان ليلقى مونسا

## ( ذكر عجلة وانفاق سيع ً )

ثم أنه بلغ ليثاً أن الحسين بن حمدان قد سار من قم الى البيضاء فخاف أن توخذ منه شيراز فوجه أخاه مع قطعة من جيشه الى شيراز ليحفظها وأخذ هو دليلا بدله على طريق مختصر قريب الى البيضاء ليوقع بالحسين بن حمدان. فأخذ به الدليل في طريق الرّجالة وهو طريق صعب ضيق لابحمل الجيوش فلتى فى طريقه مشقة عظيمة حتى تلفت دوابه وتلف رجاله فقتل الدليل وعدل عن الطريق فخرج الى خو ابذان وقد وصل الها مونس. فلما أشرف الليث على عسكر مونس قدر أنه عسكر أخيه الذي أنفذه الى شيراز فكبر أصحابه فخرج اليه مونس فأوقع به وأخذه أسيراً. فلما حصل في بده أشار عليه قواده بالقبض على سبكري فلم يفعل . وألح عليه أصحابه فأظهر القبول منهم وقال : اذا صار الينا في غد قبضنا عليه . وكان سبكرى كل يوم يركب من مضربه الى مونس فيسلم (٧٨) عليه فوجه اليه مونس سراً وعرفه ماأشار عليه قواده وأشار عليه بالمسير الى شيراز والاسراع ففعل سبكري عـا أشار به فلما أصبح وتعالى النهـار قال : ياقوم ما جاءًا سبكرى البوم فوجهوا اليه وتعمرفوا خبره . وعاد الرسول وعرَّفه أن سبكرى قد سار الى شيراز من أول الليــل . فعاد باللوم على قُوَّاده وقال لهم : من جَهَّــكم شاع الخبر وبلغه فاستوحش . وسار مونس ومعه الليث راجماً الى مدينــة السلام وانصرف الحسين الى تُمْ (٣ - نجارب (خ))

## ﴿ ذَكُرُ تَدبيرِ فاسد وما آل اليه ﴾

لما حصل سبكرى بشيراز كان ممه قائد قال له المَتَّال فضر"مه على كاتِبه عبد الرحمن بن جمفر وأعلَّمَه أنه في جنبة السلطان وأنه قدأحلف تُرَاده كلهم للسلطان وأخــ له البيعة عليهم وليس يتعذّر عليه متى شاء أن يُورد كتاباً من السلطان بالقبض عليه . ففزع سبكرى من هذه الحال وقبض على عبد الرحمن بن جعفر واستكنب مكانةُ رجلاً يعرف باسمعيل بن ابراهيم التيمي فحمله اسمعيل هـذا على الخلاف وقال له : قد انصرف عنك عسكر السلطان وليس عكنه أن يعود اليك سريعاً فاربح ماكنت تحمله الى السلطان واصاح أمور ك (٧١) وأرض جندك ثم تنظر.

واحتال عبد الرحمن بن جعفر من محبسه حتى كتب الى ابن الفرات بخبره وما جرى عليـه ومخلاف سبكرى على السلطان فكتب ابن الفرات الى مونس ( وقد صار الى واسط )كتاباً تقول فيه : إن كنت فتحث فقد أُغَقَتَ وَانَ كَنْتَ قِد أُسْرِتَ فَقَد أُطلقت ولابدٌ مِن أَن تَمُود تُحَارِب سُبكري. فعاد مونس الى الأهواز واخذ سبكري في مُلاطفة مونس ومُهَادَاته ومسئلته أن يبذل للسلطان عن أعمال فارس وكرمان زيادة على ما كان مقاطعًا عليه القاسم بن عبيد الله في أيام المكتفى بالله فأنه كان مدًّا طما على أربمة الاف الف ففعل مونس ذلك وبذل عنه سبعة آلاف الف. فلم برض بذلك ابن الفرات فلم يزل يزيد ألف ألفٍ حتى بلغ تسعة آلاف ألف خالصةً للحمل وذكر أن باقى الارتفاع محتاج اليه سبكرى لإعطاء الجند بفارس وكرمان وأعلمه كثرة ألمؤن هُناك فأقام ابن الفرات على أنه لاتفنع الا بثلاثة عشر ألف ألف فأشار مونس على سبكرى بأن يقاربالسلطان

والوزير فابى سبكري أن يزيد على عشرة آلاف ألفٍ شيئا فاغتاظ الوزير من تمائن سبكرى واتَّهم مونساً بالمَيْل اليه

(ودخات سنة عمان وتسمين ومائتين) ( ذَكرماجري على سبكري من الأسر )

ثم أنه عدل الى إيفاذ وصيف كامة مع عدّة قوّاد من مدينة السلام وإنفاذ محمد بن جعفر العبر تاي معهم وعوّل عليه فى فتح فارس. وكتب الى مونس أنه لا يثق باحد سواه فى حفظ الليث وأنسبيلة أن يوافى به الى مدينة السلام ويدع أكثر قوّاده وأصحابه مع محمد بن جعفر بالقرب من نواحى فارس لللا ينجذبوا باسرهم الى بغداد قبل أن يتقرّر الأمر مع سبكري فى مال المفارقة فيطمع سبكرى فى السلطان

غرج مونس عن الاهواز وكتب الوزير حينئذ الى محمد بن جعفر العبرتاى والقُوّاد بالمبادرة الى شيراز مع جماعة من بالأهواز من القُوّاد وانضم اليه وصيف كأمة ثمأمد بسيما الخرّ رى وفاتك المعتضدى وعن الطولونى . فلما تكامل الجيش لمحمد بن جعفر سار الى سبكرى وواقعه على باب شيراز فأنهزم سبكرى الى بم وتحصن بها وتبعه الى هناك فهزمة أيضاً ودخل مفازة خراسان وأسر القتال . وورد السكتاب بالفتح فلم السلطان على الوزير عند ذلك وقلد محمد بن جعفر العبرتاي فتيحاً خادم الأفشين أعمال الحرب والمعاون بفارس وكرمان وكان يميل الى فتيح (١١) لحسن وجهه

وفيها وردكتاب أحمد بن اسمعيل صاحب خراسان بفتحه سجستان وأسره محمد بن على بن الليث ثم وردكتا به بأسره سبكرى فكتب الى الحضرة.

فلما كان في شوال من هذه السنة أدخل سبكرى ومحمد بن على بن الليث مشهرين على فيلين فلم على الوزير ابن الفرات ثم على المرزباني خليفة صاحب خراسان وحمل مع الرسل الذين حملوا سبكرى ومحمدبن على بن الليث هدايا وخلع وطيب وجواهر الىصاحب خراسان

وفها ورد الخبر بوفاة المبرتاي ثم بوفاة فتيح وقلد عبد اللهبن ابراهيم المسمعي أعمال المعاون بفارس

وفيها غرقت فاطمة القهرمانة فى طيـارها تحت الجسر فى يوم ريح عاصف وكانت زوّجت ابنتَيها من بُنّيَّ بن نفيس وقيصَر فحضرا جنازتها وحضرهاخلق من القوَّاد والقضاة . وجعلت السيدة مكانها أمَّ موسى الهاشمية قهرمانة فكانت تؤدى رسائلها ورسائل المقتدر الى ابن الفرات

( ودخات سنة تسم وتسمين ومائتين )

وفها قُبض على الوزير النالفرات وو كلُّ بداره وهُتُك حرمهأُقبح هتك و جنت داره (۲۰۰ ودُور كُتَّابه واسبابه وافتتنت بنداد ونهب الناس وكان ، و نس الخازن (٢) يلي شرطة بفداد وتحت يده برسمها تسعة آلاف فارس وراجل فكان يركب اذا اشتدت الفتنة وزاد النهب فيسكن الناس ويكف النهب هيبة له فاذا نزل من ركوبه عادت الحال الى ما كانت عليه. فلقى الناس من ذلك شدّة شديدة ثلاثة أيام بلياليها ثم سكنت الفتنة فكانت مدة وزارة أبى الحسن ان الفرات هذه الا ولى ثلاث سنين وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوما . وقلَّد أبوعلي محمــد بن عبيد الله بن يحيي بن

<sup>(</sup>١) راجع فيه حكاية الصولى في صلة عريب ٣٥ (٢) المروف بالفحل: كذا فى تكلة تاريخ الطبرى

خاقان الوزارة وذلك فىذى الحجة سنة ٢٩٩ فقلَّد أصحاب الدواوين ورتَّبهم في مجالسهم. وردّ مُناظرة أبي الحسن ابن الفرات وأسبابه وكُتّابه الى أبي الحسن أحمد بن يحبي بن أبي البغل. وقلَّده (١) ديوان المصادرين وديوان الضياع العبّاسيّة وديوان زمام الفُراتيّـة . واستتر من أصحاب ابن الفرات أبوعلى محمدبن على بن مقلة وأبو الطيب الكاو اذى وأبو القاسم هشام وأبو بشر ابن فرجوً يه وقبض على الباقين ونهبت دُورهم وهُدُمت واعتقِل هؤلا. الباقون وناظرهم احمد بن أبي البغل وعذَّهم وناظر ابن الفرات غيرانه (١٨٠٠) لم يُمكن من إيقاع مكروه به ومكن من جميم أسبابه وكتابه ﴿ ذَكَرُمَا دَبُّرُهُ ابْنِ أَبِي الْبِغُلِّ وَانْدَكَاسُهُ عَلَيْهِ ﴾

كان أبو الحسين بن أبي البّغل مبعداً في أيام ابن الفرات بأصهان فلما افتتنت بغداد وتلَّد أُخوه مُناظرة ابن الفرات وأسبابه سفر له (٢) أُخوه لما تمكّن من ملاقاة أمّ موسى فى الوزارة وبذل فيها مالا جليلا يثيره ويوفّره فاطمع المقتدر في ذلك فأرجف له مها وكاتبة اخوه بالاسراع الى الحضرة ونفذ اليه أبو بكر أخو أمّ موسى . فخاطبه قومٌ بالوزارة في طريقـ ه وتلقّاه القواد وغيرهم عند وروده بفداد

فركب أبو على الخاةاني في عشـية منالعشايا الى دار السلطان والتمس الاذن في الوصول فأذن له وأوصل الىالمقتــدر بالله .فوصف له ان الامور قد اضطربت والاموال قد تأخّرت والدنيا قد خربت بكثرة الاراجيف به لان ابن أبي البفل بذكر انه قد استحضر للوزارة فخاطبه المقتدر مجميل وأذن له في إِبعاد ابن أبي البغل وأخيه عن الحَضَرة فقبض عليهما وأبدهما

<sup>(</sup>١) يعني قلد الفتدر الحافاني: راجع كتاب الو زراء ٢- ٢ ٣١ (٢) لم يوجد لفظ (له) بالاصل

وتنكَّرت أم موسى الة برمانة للوزير أبي على الخاقاني فخافَها وأشفق أن تُفسد عليه امَرهُ فأرضاها بان تلدأبا الحسين،منهما (١٠٠ أعمال الخراج والضياع باصبهان وقلَّد أبا الحسن أخاه أعمال الصلح والمبارك (١)

وكتب الوزير باطلاق أبي الهيثم العباس بن ثوابة وكان معتقلا بالموصل وكان ابن الفرات نقالهُ اليها في نكبة محمد ابن عبـدون لقرابة بينهما. وكان ابن ثوابة هــذا يكـتب لِحمد بن ديوداذ وكان من الموصوفين بالشر (٢) فورد بنــداد في سنة ٣٠٠ وقاَّده الوزير أبو على الخاقاني ديوان المصادرين والضياع العبّاسيّة والفُراتيّة وردّاليه مُناظرة أبي الحسن بن الفرات وأسبابه وكُتّا به فاسرف ابن توابة في إيقاع المكروه بهم وعذبهم بأواع العذاب فجرت بينه وبين أبي الحسن بن الفرات مُناظرات هاتر في بعضها ابنَ الفرات وشتمه بحضرة أم موسى فرد عليه ابن الفرات أقبحر د وشتمة أغلظ شديمة ونسبه في نفسه الى كل حال قبيعة فراسل ابن أوابة المقتدر بان ابن الفرات لم يقدم على هـذا الآلِشدَّة بطره وكثرة أموالهِ واستأذن في مُعاقبته . فبسط يده عليه فقيَّده وغله وألبسَه جُبَّة صوف وأقامه في الشمس مدة أربع ـ اعات وكاد يتلف (٣) فأنهى بدر الحُرمي في حاله الى القندرفانكرها وأمر بنقله الى بعض الحُجر التي في مد زيدان (٥٠٠) القهر مانة للحُرُم الخواص واحسن اليه ورفهه وذلك بمد أن حلف له ابن الفرات بأخلط عين بانه لم يبقله مال ولا ذخيرة ولا متاع فاخر الا وقد أقر به وقت مناظرة ابن أبي البغل،

<sup>(</sup>١) راجع كناب الوزراء: ٣٧٠ ـ ٣٦٨ (٢) راجع ماذكره فيحقه الفرغاني ؛ ارشاد الاريب : ٢٩٨ وفي كتاب الوزراء ٢٦٢ وفي صلة عريب : ٥٩ أنه مات سنة ٣٠٣ (٣) فذكرهذا فيما بعد و راجع أيضا كتاب الوزراء ١٠٥ ــ ١٠٣

فقبل المقتدر بالله قوله ومنع ابن أو ابة من مناظرته

ثم صار المقتدر بعد ذلك يشاور ابن الفرات في الامور ويقر أه رقاع الوزراء اليه ويجيبهم عنها برأيه ثم كثرت السمايات بابي على الخاقاني وتمكن أبو القاسم ابن الحواري

م ﴿ ذَكُرُ فَسَادُ تَدْبِيرُ الْخَاقَانِي لَامِ الوزارة ﴿ قَ

كان أبو على الخاقانى متشاغلا بخدمة السلطان ومراعاة أعدائه لا يقرأ الكتب الواردة عليه ولا النافذة واعتمد على أبنه أبى الفاسم عبدالله وقلّده معالمرض على الخليفة خلافته على الاعمال والتنفيذ للا مور.

وكان ابنه هـذا متشاغلاً بالشراب انما يُراعى أمرالقو اد والجيوش والولايات العُمَّال ويدع ما سوى ذلك . وكان قد نصب لقراءة الكتب الواردة أبا نصر مالك بن الوليد و لقراءة الكُتُب النافذة أبا عيسى يحيى بن ابراهيم المالكي . وكانت لابي على الخاقاني وابنه الجوامع بمايرد ويُنفذ فلا يقرأها أحد منهم (٢٠٠ الا بعد فوت الامر الذي وردت فيه الكتُب وتبقى الكتُب بالحمول والسفائج في خزائنهما لا تُنفَض ولا يُمرف حال مافيها فقسدت الامور بولاية أبي على الخاقاني وضاءت .

وكان يقلد في أسبوع واحد الكورة عدة من العمال حتى قيل المقد قلد اعمال مادالكوفة في مدة عشرين بوماً سبعة من العُمال واجتمعوا في خان بحلوان وقلد اعمال قردى وبزيدي خسة من العُمال اجتمعوا في خان بعُلكبرا في يوم واحد وسبب ذلك ارتفاق أولاده وكُتابه من العُمال الذين يُولونهم فسطرت الاحاديث وحفظت له النوادر

وأطلق يده بالتوقيمات وفى الزيادات والنَّهْل والاثبات يوقّع بذلك هو

وابناه وبنان ويحيي بن ابراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابناسميد

وكان أبو على الخاقانى يتقرّب الى قلوب الخاصة والعامَّة فنع خدم السلطان ووجوه القوّاد ان يترجموا رقاعهم بالتعبّد ويتقرَّب الى العامّة بان يصلّي معهم فى المساجد التى على الطّرُق . فكان اذا رأى جمعا من الملاّحين أو غيرهم من العامّة يصلّون فى مسجد على الشطّ قدّ مطيّارة وصعد وصلّى معهم فاتضعت الوزارة بافعاله وذلّت (١)

وكان (١٨٠) اذا سأله انسان حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة: فسُني « دق صدره وضاقت الاموال فقص في إطلاق أموال أصحاب التفاريق والقُواد القُدَماء ومن يجرى مجراهم فشغبوا عليه وقصدوا المُصلّى فاقاموا فيه وأخرجوامعهم أكثر القواد واستفحل أمرهم وبسطوا فيه ألسنهم. فامره المقتدر باطلاق أوزاقهم فاعتذر بقصور الاموال ونقصان الارتفاع وذكران الاموال الستخرجة من ابن الفرات وأسبابه قد حصلت في بيت مال الخاصة وانه ليس ينفذ له صاحب بيت مال الخاصة أمراً فيها . فامر باخراج خسائة ألف دينار من بيت مال الخاصة لينفق في الجند المشغبين

وقلّد ديوان البريد عدينة السلام وإلاشراف على الوزير وعلى الجيش وأصحاب الدواوين والقضاة وأصحاب الشّرط شفيع اللؤلؤيُّ .

فلما رأى ابن ثوابة ضعف أمر الوزير تقرّب الى المقتدر برقاع أوصلتها أمُّ موسى يذكر فيها انه يستخرج من العُمّال أموالا جليلة أهملَها الخاقاني وذكر انه يستخرج من محمد بن على الداذرائي وأخيه ابراهيم وحد همًا سمبعائة ألف دينار(٧) فحرج الامر الى الخاقاني بتقوية يد ابن ثوابة فقعل

<sup>(</sup>١) وزراه: ٣٢٧ : ٨٧٨ (٢) راجع صلةعريب ٣٩ – ٨٣

ذلك (<sup>^^</sup> واستخرج أمو الا بالعسف وتنلب على الامور وكان يصرف عُمَّال الوزير ويولّى من يرى و توصّل الاشرار ألى كتنب الرقاع على بد أمموسى الى المقتدر بخطبون الاعمال و يتضمّنون الاموال فخرج الامر الى الخاقاني بتقليدهم ذلك فانتشر أمره وشاركه الاشرار في النظر واستخرجوا الاموال من كل وجه بكل عسف

وكان حامد بن العباس قد تضمّن أعمال واسط و نواحيها أربع سنين فعمل المكتاب له عملاً وحصلًوا عليه في كل سنة مائتي وأربعين ألف دينار وألفي وأربعمائة كُر بالمعدّل شعيراً للكراع في كل سنة يستوفى منه مع المال الذي ذكر نا مبلغه . وانما كان حامد ضمن على عبرة السنة انتقد مة و زيادة يسيرة وكان التقصير والاضاعة والتخليط يقع من الخاقاني وذلك ان الخاقاني كان يتقلد في أيام عبيد الله بن سليمان ( ومابعدها الى وقت استتاره في أيام و زارة ابن الفرات الاولى) اعمال البريد والمظالم والخرائط عاسبذان فلما ولى الوزارة تحير لقدة الدربة و نقصان المرفة بالاعمال فشر ع مونس في تقليد على ابن عيسى

#### ﴿ ودخلت سنة ثلمائة ﴾

(^^^) ولما رأى المقتدر بالله اضطراب الامور وفساد التدبير وانتقاض الما حكة شاور مؤنسا الخادم وعرقه ان الصورة تقود الى ردّ أبى الحسن بن الفرات وتقايده الوزارة . وكان مونس مستوحشا من ابن الفرات لامور حكينا بعضها في حكاية أصره مع سبكري وتقريره أمر فارس ونقض ابن الفرات عليه . فقال مونس للمقتدر بالله أنه يقبح أن يعلم أصحاب الاطراف ان السلطان صرف وزيراً ثم اضطر "اليه ورده بعد شهور من صرفه ثم ان السلطان صرف وزيراً ثم اضطر "اليه ورده بعد شهور من صرفه ثم

لا ينسبون ذلك الا الى المطمّع في ماله فقط وقال : ان كُنَّاب الدنيا الذين دبروا الملكة ( ) دواويتها منذأيام المعتضد بالله هما ابنا الفرات وأبو العباس منهما قد مات وتفلّد الآخر الوزارة الى ان صرف عنها ومحمد بن داود (٢) ومحمد ن عبدون وقد قُتلا في فتنة ان المنز ، وعلى ن عدى بن داودن الحراح ولم يبقّ من يصلح لتدبير الملكة غيره ووصفه بالثقة والامانة والديانة والنزاهـة والصانة والصناعة فامره المقتدر بأنفاذ يلبق اليه إيحمله الى الحضرة وأظهر للخاقاني انه محضره ليستخلفه لا ينه عبدالله على الدواوين. وكان الخاقاني يقول في مجلسه : اني قد كتبتُ محمل على ن عيسي (١٠٠٠) الى الحضرة لاستخلفه لمبدالله . فلما كان يوم الاثنين لمشر خلون من المحرّم سنة ٣٠١ ركب الخاقاني الى دار السلطان فقبض عليه وعلى ابنيه عبد الله وعبدالواحد وأبي الهيئم بن ثوابة ويحيي بن ابراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابني سعيد الحاجبين وبُنان وسعيد بن عُمان النَّفاط واعتقلوا في بد نذير الحرمي . وكان سعيد بن عثمان النَّفاظ أحد من سعى لِلخاقاني في الوزارة فقضي حقَّه بان قاده أعمالا كشرة حللة

وفي هذه السنة صُرف عبد الله بن ابراهيم المسمَّى عن أعمال المعاون بفارس وتقلَّدها بدر الحامي وكان بدر يتقلَّدأعال الماون باصهان فنقل الى أعمال فارس وكرمان (٢) وقُلْدُ مكانه على ابن وهسو ذان الديلمي

﴿ و دخلت سنة احدى وثلثمانة ﴾

وفيها تقلدأ بوالحسن على بن عيسى الوزارة وقت قدومه من مكة وخلع

<sup>(</sup>١) لعله سقط وتقلدوا (٢) وفي الاصل يزداذ وهو غلط (٣) قال صاحب التكملة ان في صفر سنة ٣١١ مات أبوالنجم بدر الحمامي بشيراز ودفن فيهائم نبش وحمل الى بغداد

عليه وركب من دار السلطان الى داره وركب معه مونس الخادم وغريب الخال وسائر القوَّاد والغامان. وسُلِّم اليه في يوم الخلع محمد بن عبيدالله الخاقاني وابناه وجميع من سميّتهُم (٩١) فهاتقد م فصادرهم مصادرات قريبة الامر واستخرج منهم جميع ما صادره عليه ثم أطلق الخاقاني الى منزله ووكيل به فيه وصان حرمه أنمّ صيانةٍ وأوقع بابي الهيثم بن ثوابة مكروهاً . ثم صار ينظر في أمر الاعمال في دار الوزارة بالمخرّ م ، يبكر اليها في كلُّ يوم ويعمل فيهــا الى آخر أوقات صلاة العشاء الآخرة ثم ينصرف الى داره . وكتب الى كل واحد من المُمَّال عماجرت العادة به من تشريف أمير المؤمنين اياه بالخلع وردَّ أمر الدواوين والمملكة اليه ويقررهم على واضعهم ويأمرهم بالجد والاجتهاد في العمارة ويقول في آخركتابه: وهذا عُنفُوان السَّنَة وأول الافتتاح ووقت جموم الخراج . واست أعلمُ مانجب ان أطالِبك به فاذكرَهُ وأخاطبك عليه ولكني آمر لك ان تحمل صدراً من المال يتوفر مقدار ، و تنفذ الرسائل مذلك مع الجواب عن كتابي هذا عندنظرك فيه . وتكنب الى بشرح الحال في أمور نواحيك وتنفذ مُوافقةً نقف عليها و بها على موقع أثرك فيها ومخائل تدبيرك فى توفيرها وتثميرها. وتتوقف عن امضاء التسبيبات ومابجرى مجراها الى ان يرد عليك كُتُبي وتوقيعاتي في أستبار رأيك (٩٠)عما يكون عملك عليه وتمكين في نهسك انه لا رُخصة عندي ولاهو ادة في حقون حقوق أمير المؤمنين أغضى عنه ولادرهم من ماله أسامح فيه ولا تقصير في شيَّ من أمور الممل أصبر لقريب أوبميد عليه . ولا تـكون باظهار أثر جميل فيذلك أشدَّ عنايةً منك بانصاف الرعية والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها فانى أطالبك بذلك كمأطالبك بتوفير حنموق السلطان وتصحيحها وصيانة الاموال وحياطتها

وتابع كَثُبَك عما يكون منك وقتاً وقتاً لِأعرفهُ انشاءالله .

وقلَّد بمدذلك الدواوين جماعةً وعزل جماعةً وفعل مثل ذلك بالمُمَّال ونظر الى مَن تمود اقتطاع الاموالالسلطانية واقامة مرُوّات نفسه منها وقصر في المهارة واعتمد غيره فعزل أمثال هؤلاء ثمعمر الثغور والبيمارستانات وادر الارزاق لِن ينظرفيها وازاح علل الرضي والقوام وعمر المساجد الجامعة وكتب الىجيع البلدان بذلك ووقع الى العُمَّال به وكتب الى العُمال في أمر المظالم كتاباً نسخته:

## م الله الرحمن الرحيم كان

سبيل ما يرفعه اليك كلواحد من المتظلمين قبل النوروز من مظلمته ويدعي أنه تلف بالآنة من غاَّتهِ ان تعتمد في كشف حاله على أوثق ثقاتك (٩٢) وأصدق كفاتك حتى يصح لك أمره فيزيل بالظلم فيه (١) فترفحه وتضع الانصاف موضعه وتحتسب من المظالم عايوجب الوقوف عليه حسبه وتستوفي الخراج بعده من غير محاماة للاقوياء ولاحيف على الضعفاء . فاعمل فيما رُسم لك مايظهر ويذيع ويشتهر ويشيع ويكون المــدلُ به على الرعيّـة كاملاً والانصاف لجميعهم شاملاً أنشاء الله

وكتب باسقاط مال التكملَّة بفارس كتابًا وفي جميع مايشبه ذلك أُنُّبًا مشهورة مستحسنة (٢) فساس أبو الحسن على بن عيسى الدنيا أحسن سياسة ورسم للمُمَّال الرسوم الجميلة وأنصف الرعية وأزال السنن الجائرة ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أموراالملكة بكفاية تامة وعفاف وتصوتن وديانة ونظر في الظالم وأبطل المسكس عكمة والتكملة بفارس وسوق (٢) محر بالاهواز

<sup>(</sup>١) لعله فيريك الظلم الخ (٢) وردت نسخة هـذا الكتماب في كتاب الوزراء ص ٣٤٧ (٣) راجع معجم البلدان

وجباية الخوربديارربيمة فبانت بركتُهُ على الدنيا . وعمر البلاد وتو فر الارتفاع واستقامامر السلطان وعادت هيبة الملكوصلح امر الرعية

ثم أسقط على بن عيسي الوزير أكثر ما زاده الخاقاني في وزارته في دواوين الجند وأقطاعاتهم وكانتهذه الزيادة قد لحةت القوّاد وسائرأصناف الجند ولحقت الخدم والحاشية (٩١) وجميم الكُرتَّاب والتصرُّ فين وكانت كثيرةً فلما أسقطها عاداهُ أكثر الناس وشنموا عليه بالضيق والشح وقطم الارزاق وانَّما اضطر " الى ذلك لما رأى فقات السلطان زائدةً على دخْله زيادةً مفرطة

تحوج الى هدم بيوت الاموال وصرفها فى نفقات يستغنى عنها

وحكمي ثابت بن شيبان عن على بن عيسى آنه قال :كنتُ عماتُ عملًا لارتفاع الملكة وما على من الخرج ، فكان الخرج زائداً على الدخل بشيء كشير فقال لى ابن الفرات نوما بعد صرفه الماى وقد أُخرجتُ اليه فى دار السلطان ليناظرنى : أبطلت الرسوم وهدمت الارتفاع . فقلتُ له . أَى رسم أبطلتُ ? قال : المكس عَمَّة والنَّكُملِه بفارس . فقلتُ : وهذا وحده أبطاتُ ? قد أبطاتُ أشياء كثيرة فمنها ومنَّها ( وعـددتُ أشياء مبلغُ جيمها خسمائة الف دينار في السنة ) ولم أستكثر هذا القدار في چنب ما حططتهُ عن أمير المؤمنين من الاوزار وغسلتُ به عن دولته من الدّرَن والعار ولكن أنظر ممها حططت وأبطلت الىارتفاعى وارتفاعك ونفقاتى و نفقاتك . قال ثابت : فقلتُ (٩٠٠ : قَبَأَى شيء أَجَابِك ? فقال : خرج الخادم ففر ّق بيننا قبل ان مجيب (١)

قال ؛ وحدّ ثني أحمد بن محمد بن سمعون وكان ينظر في أعمال النهر وانات

<sup>(</sup>١) هذه الرواية موجودة في كناب الوزراء ٣٣٣

قال: مسحنا على الناس غلاَّتهم فاذا ببعض التُشَّاء ?قد ذهب الى باب الوزير على بن عيسى ونحن لا نعلم فتظاّم أنا زدنا عليه في مساحة قراح له . فلم نشمر بشيء الأ وقد جاءًا عامل يمرف بابن البذال ومعه فوج من مساح بادوريا وفرسان ورجَّالة فلم نشك في انه صارفٌ لـا فقال لى صاحبي . أحبُّ ان تتلقَّاه وتتنسَّم الحبر . ففعلتُ وتلفيتهُ وعرفتُ خبر المتظلم، فعر ْفتُ صاحبي ذلك فقال لى: لاتدرى كيف جرى أمر مساحته . فقلتُ لا قال : فأخرجُ جتى تواقف وتجتهد . قال : فخرجتُ ومعى مسَّاح البلد الذين مسحنا بهم واستقصيتُ معهم وما زلتُ الطف الى ان تقرَّرت المساحـة. وكنا مسحنا القراح باثنتين وعشرين جرياً فخرجت مساحته احسدى وعشرين جريباً وقفيز . فاحتججتُ بان القراحُ مُسح وفيه غلة قائمة وُمسح في هذا الوقت بعد الحصاد وليس عنكر أن يكون بين المساحتين في الحالتين هذا المقدار . وانصرف ابن البذَّال (أمُّ) وورد عليه كتاب على بن عيسي بالصواءق في الانكار والتوعُّد بأنه ان وقف على ان أحداً من الرعيَّة حيف عليه في معاملةٍ أو مساحة فعل وصنع . قال : فما جسر نا أن نستقصي على أحد في معاملة . فاما كان في السنة القابلة زاد الارتفاع في العشرة ثلاثة لان الخـ بر انتشر بالمدل وقيـل « قد رفع الحيف والظلم » فنشط الناس للازدياد من

وفعل مثل ذلك في المظالم . وحكى ابن المشرف أنَّ بعض عُمَّال بادوريا طالب بالخراج وبقايا عايهم وحبس اهلة فصبروا على الحبس فقيدهم فصبروا على القيد ولم يجسر أن يُوقِع بهم خوفاً من على بن عيسى . فكنب بحضرتهم

<sup>(</sup>١) وردت الحكاية في كتاب الوزراء ٣٤٦ – ٢٥٥

الى على بن عيسى يضربه عليهم غاية التضريب ويقول: أن هؤلاء قوم يُدِلُّونَ بِالْجَلِدُ وَعَلَيْهِمُ امْوَالُ ۖ وَقَدْ أَلْطُّوا وَصَبَّرُوا عَلَى الْحَبْسُ وَالْقَيْدُ وَمَتّى لَم تطلق اليد في تقويمهم واستخراج المال منهم كسروه وتأسّى بهم أهل السواد فبطل الارتفاع والوزير أعلى عينًا وما يراه . قال القوم : فجزعنا وخفنا ان يطلق يده فينا فيتلفنا لما كان في نفسه علينا وهممنا بان ندعن له ثم اجتمع رأينا على التوقف الى ان يرد الجواب. قال : فورد واذا هوقد وقم بخطَّه على ذاهر الرُّقمة : الخراج عافاك الله دين وليس بجب فيه غير الملازَمَة فلا تَتَعَدُّ (١٧) ذاك الى غيره والسلام.قالوا . ففرّج عنّا وأدّينا الصحيح مماعلينا . فلما كانت السنة القابلة زاد ارتفاع بادوريا في العشرة اثنيين وزرعنا حيتي (على ) السطوح تقة بالعدل والانصاف (١)

ولما صرف أبو على الخاقاني عن الوزارة أكثر الناس التزويرات عليه وعُرضت توقيعاتَهُ على على بن عيسى فأنكرها وجمها وأنف برا الى أبي على الخاقاني وقال: أنظر في هذه التوقيعات وعر" فني الصحيح منها والباطل الذي زُوَّر عليك . واتفق ان حضر رسولهُ وأبو على الحاقاني يصلي فوضع الرسول التوقيعات بين يدى أبي القاسم ابنيه وادى الرسالة. فأخذ أبو القاسم يميزها ويفرد الصحيح منها . فاوماً اليه أبوه بالتوقف فتوقف فدا فرغ من الصلاة أخــ ندها فتصفحها ثم خلطها ودفعها الى الرسول وقال: تقرأ على الوزير السلام وتمر "فه أن هذه التوقيعات كام اصحيحة ، وأنا أمرتُ بها فما رأيت أن تمضيه أمضيتهُ وما رأيتَ أبطالهُ أبطنتهُ . فاما انصرف الرسول قال لابنه ِ . يابني أردت أن تبغضنا الى الناس بلا معنى ويكون الوزير قدالتقط

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الوزراء ٣٤٦

الشوك بيدك نحن قد صرفنا فلم لا تتحبب الى الناس بامضاء كل ما زُور علينا فان أمضاه كان الحمد لنا والضرر عليه وان أبطله كان الحمد لنا والذم له فاستحسن الناس هذا الفعل (١٨) من أبي على (١) الا ان على بن عيسى تذمم ألى الخلق من الخاصة والعامة والحاشية باسقاطه الزيادات التي صارت عند أصجابها كالاصول واطَّراحِه النفقات التي تعود بتمزيق الاموال بغيرفائدة. فثقلت وطأنهُ وكره الناس أيامهُ وقصدوا التشنيع عليــه وثلبوهُ عند المقتدر بالله وسمى قوم لابي الحسن ابن الفرات في الوزارة

وفي هـذه السـنة قبض على الحسين بن منصور الحـلاج بالسوس وادخل بنداد مشهراً على جمل وكان حمل الى على بن احمد الراسي فحملهُ على الى الحضرة فصلب وهو حي وصاحبه وهو خال ولده معه في الجانبين جميما وحبس الحلاج وحده في دار السلطان. وظهر عنه بالاهواز وعدينة السلام أنه ادَّعي أنه اللهُ وأنه يقول محلول اللاهوت في الاشراف من الناس.

وفيها اطلق الوزير اباعلى الخلقاني وازال عنه النوكيل. وفيها مات على ابن احمد الراسي بدُور الراسي وتقدم مونس الخادم بمشورة على بن عيسى لقبض امواله. وكتب الى الغمر بن عبد الله بالمصير اليه والاجتماع معه على ذلك. فكتب أنه حصل منها نحو الف الف دينار (٢)

وفها خلم على الامير أبي العباس بن المقتدر بالله وقلد أعمال الحرب عصر والمغرب واستخاف (٩١) له على مصر مونس الخادم . وقلد الامبر على ابن المقتدر بالله الصلات وأعمال المعاون والاحمداث والحرب بكور الرئ

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الوزراه ٢٨٠ – ٢٧٨ (٢) راجع صلة عريب ٤٥ – ٤٤

وديناوَ ند وقزوين وزنجان وأبهر والطرُّم

وفيها ورد الخبر قتل (أحمد بن اسمعيل) بن أحمد صاحب خراسان على شاطئ نهر بلخ قتله غلمانه وقام مقامه أبو الحسن نصر ابنــه فنفذ العهد اليه من المقتدر بالله والكتاب بتقليده خراسان مكان أبيه

وفيها ورد الخبر بان خادما لايي سعيد الجنابي الحسن بن مرام المتغلب رُؤْسًاء اصحابهِ وقال: السبيد يدعوك . فلما دخل قتلهُ وما زال يفعل ذلك بواحد واحد إلى أن قتل أربعة من الرؤساء ثم دعا بالخامس فاحس الخامس بالقتل فصاح واطلع النساءعليه وصحن فقبض على الخادم قبل أن يقتل الخامس وقتل الخادمُ وكان صقلابيا وقدكان أبو سعيد عهد الى ابنـــه سعيد فلم يضطلع بالامر فغلبه أخوه الاصغر أبوطاهر سليمن بن الحسن

وقد كان القرامطة وافوا الي باب البصرة في سنة ٢٩٩ وكان المتقلد لاعمال المعاون بالبصرة محمد بن اسحق بن كنداجيق (١) وكان يوم جمعة والناس في الصلاة فصاح صائح (١٠٠٠) « القرامطة القرامطة ! » فخرج الهم الموكلون بالباب فوجدوا فارسين قد نزل أحــدُ هما عنـــد الميل فنظر اليه البو ابون جالسا متكيا قد وضع احدى رجليه على الاخرى والاخر بازائهم فصاحوا به وبدر اليه رجل من الخول فطعنه (٢) القرمطي وقتله وتراجعوا فبكي

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسملام في ترجمة سمئة ٣٠٤ : وفها مات محمد بن اسحاق بن كنداجق (كذا) بالدينور وكان متقلداً وحادر على الوزير ورثته فصالحهم على ستين الف دينار معجلة (٧) الصواب فطعن فانه يظهر أن القر مطى هو المقتول ( ٥ - مجارب (خ) )

أخوه فقالوا له . ارجع فجر برجله وخــذه لمنكما الله . قالوا : ومن أنَّما ? قالوا:(١)نحن المؤمنون. ثم تنحى فحباحتى أخذ أخاه ودخلوا فاغلقوا الباب وركب ابن كنداجيق بمن معه من الجيشحتي صار الى الموضع فنظر الديدبان عند صهاريج الحجاج اليهم فقالوا: إنهم نحو ثلاثين فارساً. فخرج البهم عطارد ابن شهاب المنبرى وخواصه وغلمان من شعنة البصرة والمطوعة نقتل أكثره ولم ينج منهم الأمن هرب قبل المعاينة وسلبوهم ولم يتركوا عليهم شيئا الا السراويلات بغير تكك ثم ضربوهم ضربات قبيحة . ورجع ابن كنداجيق وغلق الباب وجنهُ الليل فلما أصبح لم يرّ منهم أحداً. فكتب الى ابن الفرات وكان هو الوزير في الوقت يستنجده ، فامــد م عحمد بن عبد الله الفارقي في جيش كثيف وقائد من الرجال يمرف بقوروً به وجمفر الزرنجي في نفر من الرجالة ممونة ً لابن كنداجيق

فلما تقلَّد أبو الحسن (١٠١)على بن عيسى الو زارة شاوره المقتدر في أمر القرامطة فاشار عكاتبة أبي سعيد الحسن من بهرام الجنّابي فتقدّم اليه عكاتبته وانفاذالكتاب على يدى من يرى فكتب كتابًا طويلا جداً يُذكّرهم بالله ويدعوهم الى الطاعة ويقول في آخره: ان أمير المؤمنين جعل هــــــذا طِهرياً (٢) عليك وحُجّة من الله بيّنةً فيك وقاطعاً لِعالمك وبأباً يمصمك ان صدقت عمّا أراده من الخير بك وعظَمت النعمة فيها بذلَهُ من العهد لك .

و نفذ الرُسُل فلما وصلوا الى البصرة انتهى اليهم قتل أبي سعيد " فتو قفو ا

<sup>(</sup>١) الصواب قال (٢) الصواب ظهيرا يمني برهانا (٣) ليراجع رسالة نفذها أبو سعيد هذا الى المنتضد بالله وردت فها تقدم من الكتاب وهي موجودة أيضا في كتاب الفرج لعد الشده ١ : ١١٠

عن المسير وكاتبوا الوزير على بن عيسي بذلك واستطلعوا رأبه ، فماد الجواب اليهم بالمسير الىأولاده ومنقام بعده مقامه فتمموا المسير وأوصلوا الكتاب وادُّوا الرسالة فأجاوا عن الكتاب. وأطلقوا الاسرى الذين تكام فيهم الرسل وعاد بهم الرسل الى بغداد

## ﴿ ودخلت سنة اثنتين وثلْمَائة ﴾

وفيها قبض على أبي عبد الله الحسين بن عبدالله المعروف بابن الجصاص الجوهري وأنفذ الى داره جماعة محمد حلوه الى دار السلطان فأخذ منه من المال والجوهر ماقيمته أربعة آلاف (١٠٢) وكان هو يدعى أكثر من ذلك بكثير ويتجاوز في ذلك عشرين الف الف دينار وأكثر (١)

(١) ومبلغ ما أخذ منه في صلة عريب ص ٤٨ هو ستة آلاف الف دينار وفي كتاب الوزراء ص ٢٢٣ عشرة آلاف الف دينار ووردت في صلة عريب ص ١٣٠ قصة كيف وجد على بن عيسي عصر سبحة جوهر أخذت منه وقد سرقت. وقال صاحب التكلة: في هذه السنة صودر ابن الجصاص قال الصولى : وجد له بداره بسوق يحيى جمهائة سفط من متاع مصر ووجد فيها جرار خضر وقماقم مدفونة فيها دنانير وأخذ منه الف الف دينار . قال الصولى : وحضرت مجلساً جرى فيمه بين ابن الجصاص وابراهم بن أحمد الماذراً في خلف فقال ابراهيم :مائة ألف دينار من مالي صدقة لفد أبطلت في الذي حكيته عني . فقـال ابن الجصاص : قفيز دنانير من مالي صدقة انني صادق وانك مبطل. فقال أبن الماذرائي : من جهلك انك لا تعلم أن مائة الف أكثر من قفيز فانصرفت الى أبي بكر ابن أبي حامد فاخبرته فقــال: نعتبرها. فاحضر كبلجة فملأها دنانير ثم وزنها فكانت أربعة آلاف فنظرنا فاذا الففيز ستة وتسعون الف دينار كما قال الماذراني . وكان ابن الجصاص قد أنفذ له من مصر مائة عدل خيشاً في كل عدل الف دينار فأخذت أيلم نكبته وتركت بحالها ولما أطلق سأل فيها فردت عليه فاخذ الممال منها . وكان أذا ضاق صدره أخرج جوهراً يساوى خمسين الف دينار وتركه في صينية ذهب ويلعب به فلما قبض عليه وكبست داره كان الجوهر في حجره فري؛ الى البستان فوقع بين شجره فلما أطلق فتش عليه في البستان وقد جف ندَّه وشجره وهو مجالة وفيها خرج الحسين بن على العلوى وتغلب على طبرستان ولقب الداعى فوجه اليه أخو صعاوك جيشاً فلم يثبتوا له وانصر فوا فعاد العلوى اليها (١) ﴿ ودخلت سنة ثلاث وثلما ثة ﴾

وفها ورد الخبر بأن الحسين بن حمدان قد خالف وخرج عن طاعة السلطان. وكان مونس الخادم غائباً قد أخرج الى مصر لمحاربة العلوي صاحب المفرب (٢) لما قصد مصر في نيف وأربعين ألفاً فنسدب له الوزير على بن عيسى را ثقا الكبير وخلع عليـه وكتب الى مونس يعر ّفه الخـبر ويأمره بالسير الى ديار مُضر اذا انصرف من مصر وان يجذب معه أحميد ابن كيفلغ وعلى بن أحمــد بن بسطام والعباس بن عمرو ليصلح الديار فيزيل الاختلال ومحفظ الثغور وخاصّة الجزرية منها فقد كان جرى على حصن منصور من قصد الروم اياه وسبيهم كلّ من كان في نواحيه أمرٌ عظيمٌ لتشاغل الناس بالحسين من حمدان عن الفزاة الصائفة. ولما صار رائق الى الحسين بن حمدان أوقع به الحسين فصار رائق الى مونس واتصلت كُتُب على بن عيسى الوزير الى مونس بالاسراع نحو الحسين فجد مونس في المسير ولما قرُب من الحسين جاءه هرون كاتب الحسين وجرت بینه وبینه خطوب کتب بها مونس الی علی بن عیسی وذکر ان هرونَ أوصل اليه كتابًا من الحسين يتضمن خطابًا طويلا قد افتتحه و ختمه وكرّ ر القول في فصوله : ان السبب في خروجه عما كان عليه مر الثقة والطاعة عدولُ الوزير أبده الله عما كان عليه في أمره الى ما أوحشهُ وانه لم

<sup>(</sup>١) هوالأطروش:صلة عريب ٢٥ (٢) هوالمهدى أبوالقاسم عبيدالله ومعه حباسة بن بوسف الكتامي البربري: واجع كتاب الولاة لا يي عمر الكندي ٢٦٨ والبيان المفرب ١٧٢: ١

يف له بضمانات ضمنها له وذكر آنه قد اجتمع له من قبائل المرب ورجال العشيرة ثلاثون الف رجل. وأنه سأل الرسول عما حمله الحسين من الرسالة اليه فذكر أنه يسئله المقام محرّان اذكانت تحمل عسكره وان يكاتب الوزير أعزه الله في أمره ويسئله صرفه عمايتقلده من الأعمال وتركه مقما في منزله وتقليد أخيه ديار ربيمة . وأنه عرّفهُ ان هذا متعذّر غير ممكن اذ كانت كتب الوزير متصلة اليــه بالانجذاب وان مخالفته غــير جائز وآنه لايدع الكتاب فما سأل ولا يثنيه ذلك عما رسمه الوزير أعزَّه الله . فان عزم على اللقاء فبالله يستعين على كلّ من خالف السلطان أعزّ ه الله وجحد نعمتــه وان انقاد للحق وسلك نسبيله وصار (١٠٠٠ اليه فنزع عما هو عليه كان ذلك أشبه به وان أبي وأقام على حاله من التعزُّز والمخرقة لقيه بمضر بأسرها وصان رجال السلطان مع وفور عددهم عن التعرُّض لطفامه لا لنكول عنه منه كن لاستهانته بامره وأنه وكل بكاتبه هذا المترسل ءنه وأنه لا يأذن له في الانصراف الله بعد أن يمرف خبر الحسين.

ثم وردت الأخبار برحيـل مونس حتى نزل بازاء جزيرة ابن عمر ورحل الحسين نحو أرمينية مع ثقله وأولاده وأمواله ثم انفل عسكر الحسين وصاروا الى مونس أوّلاً أوّلا . وورد كتاب مونس بأنه قد صار اليه من أمراء الحسين وغلمانه وثقاته ووجوههم سبعائة فارس وأنه خلع علىأ كثرهم ونَفِدَ ما كان معه من الخِلَع والمال وانه في احتيال باقي ما يحتاج اليه ثم ورد كتابه بأسر الحسين بن حمدان وجميع أهله وأكثر من صحبة وقبض على أملاك بني حمـدان باسرهم ودخل مونس ومعه الحسين وابنه بفداد فلما كان بعد يومين حُمَل الحسين من باب الشمّاسية الى دار السلطان

مصلوبًا على نِفْنق منصوبًا بأعلى ظهر فالج وابنُهُ مشهور على جمل آخر والبرانس على رُؤُسهما وساربين بديه الأمير أبو المباس ان المقتدر مالله (١٠٠) والوزير أبو الحسن على بن عيسي والاستاذ مونس الخادم وأبو الهيجاء عبدالله بن حمدان وابراهيم بن حمدان وسائر القُوَّاد والجيش والفيلة . فلما وصلوا الى دار السلطان وقف الحسين بين بدى المقتدر بالله ثم أمر بتسليمه الى زيدان القهرمانة وحُبِس عندها في دار السلطان

وشف الرجَّالة الحجرية بمدحصول الحسين بن حمدان واحـرقوا اصطبل الوزير وطالبوه بالزيادة في أرزاقهم فزيد بكلّ غلام ثلاثة دنانير في كل شهر من شهورهم وزيد الرجّالة كلّ واحد نصف ورُبع دينار (' في كلّ شهر فسكن الشف

وقُبض على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وجميم أخوته وحبسوا في دار السلطان وكان هرب ابن للحسين بن حمدان في جماعة من أصحابه وبلغت هزيمته آمد فأوقع مهم الجزري وقتل ان الحسين وجماعةً من أصحاله وحُملت رُؤْسهم الى الحضرة وصُلب توم من أصحاب الحسين بن حمدان (٢) ودخلت نسنة أربع وثلمائة

وفيها لتى باصهان غلامٌ لملي بن وهسوذان الديلمي . وكان يتقلَّد أعمال الماون ما أحمد بن سيًّاه عامِل الخراج بها أنفذه صاحبه اليه في حاجةٍ

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة: خسة عشر قيراطاً

ثاريخ الاسلام أنه قدم الشام لقتال الطولونية في حيش من قبل المكتنى وقدم دمشق لحرب القرامطة أيام المقتدر ثم ولاه ديار ربيعة فغزا وافتح حصونا وقتل خلفاً منالروم م خالف فسحن م قال سنة ٣٠٩

واتَّفَق أنه لقيه وهو (١٠٠١ راكبُ فكلّمه في الحاجة فاشتد ذلك على أحمد بن سيّاه وقال له: يا مُوَّ اجرتخاطبني في حاجة على ظهر الطريق! فانصرف الفلام الى مولاه مُحفظاً وحدة له عا جرى فقال له: صدق فيما قال ولولا أنك مُوَّ اجر تضر بت رأسة بالسيف لما خاطبك بذلك. فعاد الفلام ووجد أحمد ان سيّاه مُنصر فا فعلاه بالسيف وقتله. فانكر السلطان ذلك عليه وصر ف على بن وهسوذان لأجل ذلك عن أصبان بأحمد بن مسرور البَلخي. فاستأذن على بن وهسوذان في الانصر اف الى بلد الديلم فأذن له ثم سأل بعد فلك في أمره مونس الخادم فرضي عنه وأقام بنواحي الجبل

وفيها قدم محمدبن على بن صُعْلُوك مدينة السلام وهو ابن دم صاحب خراسان مُستأمناً فخلع عليه

وفيها فى فصل الصيف تفزّعت العامّه من حيوان كانوا يُسمّونه الزّبر ب ذكروا أنهم يرونه فى الليل على سطوحهم وأنه يأكل أطفالهم قالوا ور بُماقطع يد الانسان اذا كان نائيا أو ثدى المرأة فيأكله . وكانوا يتحارسون طول الليل ولا ينامون ويتزاعة ونويضر بون الطُسوت والصوانى والهواوين ليفزعوه وارتجت بغداد لذلك حتى أخذ السلطان حيواناً غريباً ابلق كانه من كلاب الماء وقال «هو الزبرب» وأنه صيد فصل المنافي نقنق عندا لجسر الأعلى وبقى مصلوباً الى أن مات . فلم يغن ذلك الى ان ابسط القمر وتبين للناس أنه لاحقيقة لما توهموه فامسكوا الا أن اللصوص وجدوا فرصة سم بتشاغل الناس فى سطوحهم فلمسكوا الا أن اللصوص وجدوا فرصة سم بتشاغل الناس فى سطوحهم فلمشرت النقوب

وفيها تقرّ ر عند أن الحسن على بن عيسى الوزير أنه قد سعى لابن الفرات في الوزارة وتحققه فاستعنى منها ولم يُعفه المقتدر . وأظهر في دار

السلطان أن أبن الفرات عليل شديد العلة واتفق (أان مات الشارى الذي كان محبوساً في دار السلطان (٢) والتدبير في أمر الشراة ان يكتم موت من يؤخذ منهم ممن تسميه الشراة اماماً فأنه ما دام حيًّا فليس ينصبون اماماً غيره فان صحّ عنده موته نصبوا غيره. فأظهر في دار السلطان ان ان الفرات مات وكفّن الشاري واخرجت جنازتهُ على أنها جنازة ان الفرات وصلى عليه الوزير على ان عيسي ثم انصرف الى منزله متوجعاً وقال خلواصة « اليوم ماتت الكتامة » ثم مضت الايام ووقف على بن عيسي من جهات كثيرة على تمام السعى لابن الفرات وأنه حيٌّ فقال لِخواصه : ايس ينبغي الأنسان ان يتحــدّث بكلّ

وكان يضجر في أوقات من سوء (١٠٠٨) أدب الحاشية والمطالبة بالمحالات ويستعفى من الوزارة ومخاطب المقتدر في ذلك فينكر عليــ استعفاءهُ الى ان الفق يوماً ان صارت اليه أم موسى القهر مانة في آخر ذي القعدة من سنة ٣٠٤ لتواقفه على ما يطاق في عيدالاضحي للحرم والحاشية . وكان على بن عيسي محتجباً فلم مجسر سلامة حاجبه عليه ان يستأذن لها فصر فها صرفاً جيلا فغضبت من ذلك . وعلم على بن عيسى بخضورها وانصر أفها فأمر أن التمس ويعتذر اليها لترجع فأبت ان تمود وصارت الى المقتدر والسيدة فاغرت به وتخرة متعليه الاحاديث فصرفه القدربالله وقبض عليه غداة الاثنين اثمان خلون من ذي الحجة سنة ؟ ٣٠ عندركو به الى دار الخلافة ولم ينعرض لشي من أملاكه وضياعه وضياع أسبابه ولا لاحد من أولاده واعتقل عند زيدان القهرمانة

<sup>(</sup>١) وفي كتاب العيون: أنه مات بعض الحدم (٢) هو هارون وظفر به الحسين بن حدان المقدّم ذكره في سنة ٢٨٣ :طبري ٣ : ٢١٤٩

فكانت مدّة وزارته هذه ثلاث سنين وعشرة أشهر ونمانية وعشرين يوما (١) ﴿ وزارة أبي الحسن على بن محمد بن الفرات الثانية ﴾

فيها تقلد أبو الحسن الوزارة والدواوين لمان خلون من ذى الحجه (٢) وخلع عليه وصار (١٠٠١) الى داره بالمخرّم التى كان أقطعها فى وزارته الاولى . وكتب الى الاطراف والبلدان عن المقتدر بالله بخير إعادته الى الوزارة على

(١) راجع كتاب الوزاء: ٢٨٦-٣٨٣

(۲) قالصاحب كتاب العيون: وفيها قد أبو الحسن ابن الفراد، ابنه أبا أحمد المحسن على زمام المشرق وجعله خليفته له فيه وقلده أيضاً ديوان البر وقلد ديوان المغرب مكان أبى عبد الله محمد بن أحمد (الحاقاني) بعد أن صرفه عن ديوان المشرق فلم يزل يتقلد ديوان المغرب وديوان البر طول أيام أبيه . وقلد أبا الفتح الفضل بن جعفر بن محمد ابن موسى بن الفرات ديوان الخراج والضياع العاممة وطساسيج السواد وكور الاهواز وفارس وكرمان وسيجستان وصار أبو الفتح الى ديوان الزمام . فصادف أبا الحسين على أبن الحسين الماذرا في المنقلد لهذا الديوان في مجلسه لم يعمل أبي انفتح فلما علم أبو الحسين ذلك قام من مجلسه وجلس بمكان غيره الى أن وافوا بدابته فركب وانصر ف وجلس أبو الفتح مكانه .

وأما الماذرائين قال أيضاً ان في هذه السنة تشكر لهم ابن الفرات لان ابرهم ابن أحمد الماذرائي حج فيها فلم يكن ابن الفرات تقلد الوزارة فلما وصل الى مكة كانت أخت ابن الفرات بحاورة في مكة نازلة في بعض الدور فقصد ابراهم بن أحمد الدار للمزول بها وحولها منها نحويلا قبيحاً بعد أن أسمعها مكروها وبسطوا ألسنتهم في ابن الفرات فلما انقضي الحج سارت الى بغداد فوجدت أخاها قد قعد في الوزارة فأخبرته بما نالها من ابراهم فغلظ ذلك عليه وحقده . فلما وافي ابراهم بغداد وسار الى دار الوزير لتهنئته بالوزارة فقرعه ووبخه بما كان منه فاعتذر فلم يقبل عذره . ووجد الوزير هدذا السبب بالوزارة فقرعه ووبخه بما كان منه فاعتذر فلم يقبل عذره . ووجد الوزير هدذا السبب فريمة الى مطالبته عالو المصادرة الذي عليه وعلى أقاربه فخاطب الحليفة في أمم الماذرائين فيسط يده عليه عليه عليه وعلى أقاربه فخاطب الحليفة في أمم الماذرائين فيسط يده عليه عليه وعلى أوربه فخاطب الحليفة في أمم الماذرائين

نسخة أنشأها أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة (') وفي فصل منه: ولما لم يجد أمير المؤمنين غنى عنه ولا للملك بدا منه وكان كُتّاب الدواوين على اختلاف أقدارهم وتفاوت مابين أخطارهم مقربن برياسته مترفين بكفايته متحاكمين اليه اذا اختلفوا واقفين عند غايته اذا استبقوا مذعنين بانه الحول القالب الحينك المجرّب العالم بدرّة المال كيف تحاب و وجوهه كيف تطاب انتضاه من غمده فعاد ما عرف من حدّه فنة ذالا عال كأن لم يغب عنها ودبر الامور كأن لم يخل منها. ورأى أمير المؤمنين الا يدعسبه من أسباب التكرمة كان قد عا جعله له الا وفاه اماه ولا نوعا من أنواع المثوبة والجزاء كان أخره عنه الا حباه مه وآناه . فاطبه بالتكنية وكان وكان . . . .

وقبض ان الفرات على أسباب على بن عسى واخوته وكتابه وجميع عُمَّاله بالسواد وبالمشرق والمغرب وصادرهم سوى أبى الحسين وأبى الحسن ابنى أبى البغل فانه أقر همما على ما كانا يَتَوَلَّيَانه من أعال اصبهان والبصرة امناية أم موسى (۱۱) بهما وقبض على أبى على الخاقاني وتتبع أسبابه وألزم جميعهم مُصادَرة ثانية أدّوها وطالب العُمَّال المصروفين بالمصادرة وأن يظهروا المرافق ويؤد وها ونصب ديواناً للمرافق وكان ضمن للمقتدر ووالدته من هذه الجهة كل يوم ألفا وخسمائة دينار وكانت تنسب الى تلك الخريطة فكان محملها ولا مكنه الاخلال بها وكان منها للمقتدر في كل يوم ألف دينار وللسيدة في كل يوم ثأمائة وثلاثة وثلاثوز دينارا وثاث وللاميرين أبى العباس وهرون ابني القتدر في كل يوم مائة وست وستُون دينارا وثلثا وثلاميرين وكان ان الفرات قد اتَسع عا كان استسافه على بن عيسى من الخراج

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمته في ارشاد الاريب ٦ : ٤٦٣ والكتاب موجود فيها

فأنه قد كان جبي قطعةً منه قبل الافتتاح وابتـدأ بذلك قبل صر فه بعشرة أيام وأعدّ المال في بيت المال لينفقه فى العيــد فى اعطاء الحشم والفرسان والأتراك فقويت نفس كات (١) ان الفرات به وانضاف الى ذلك جملة عظيمة راجت له من مال المصادرات والضمانات وأموال سفاتج وردت من فارس واصبهان ونواحي المشرق في درج كُتب محمول كتبت على أنها تصل الى على بن عيسي فأطلق جميع ذاك فى الفرسان والحشيم والخــدم ومهم النفقات وكان الغالب (١١١) على أمر الدواوين والأعال في أيام وزارة ابن الفرات هذه من بين سائر كتَّابه أبو بشرعبد الله من فرجويه وكان السبب فى ذلك أنه سلم من النكبة وقت القبض على ابن الفرات فى الدفعة الاولى واستتر مدّة وزارة الخاقاني وعلى بن عيسي . وواصل بعــد ما مضت سنة واحدة من وزارة على بن عيسى مكاتبة ابن الفرات على يد عيسي التطبب وكان ابن الفرات بجيبه عن رقَّاعهِ ويرسم له ما يُـكاتب به المقتدر عن نفسه في معايب على بن عيسي وكتَّابه وغُمَّاله ، وأنه ليس يصادر أحدا من عمَّاله ويقول « لا أُخوِّن عاملاً بعــد ان ائتمنته » ويذكر تأخُّر أرزاق الولد والحُرُم والحشم حتى أنه اقتصر بالولد والحُرُم على جارى ثمانية أشهر في السنة والحدم والحشم بستة أشهر من السنة واقتصر بالفرسان من مائمة وخمسين ألف دينار تطلّق لهم فى الشهر على خمسين ألف دينار . وكان المقتدر يوافف ابن الفرات على تلك الرقاع فيُعرَّفه أن ابن فرجَّو به خبر بالأمور وأنه صادق في كلُّ ما ذكره فيهم المقتدر بصرف على بن عيسى فاذا شاور مونسا في ذلك أشار عليه أن لا يفعل ووصف على بن عيسى بالديانة والأمانة.

<sup>(</sup>١) كلة كاتب كانها مشطوبة

فلما خرجمونس الى مصر لمحاربة الملّويّ (١١٢) صاحب المذرب تمكن ابن فرجوً به من الجد في السمى على على بن عيدي وكان غريب الخال ونصر الحاجب يدفعان عن على بن عيسي لما غاب مونس. فلما تبيّن لابن فرجو به دفع غريب وأصر عن على بن عيدي كتب رُقعة بخطهِ الى المقتدر بذكر فيها أنه إن صرف على بن عيسى عن الوزارة وقلَّد مكانَّةُ على بن محمد بن الفرات أطلق للولد والحُرُم والحشم ولمن بالحضرة من تفاريق الفرسان مثل ما كان يُطلِقه في أيام وزارته الأولى على التمام والـكمال والإدرار وأن وقر بعد ذلك من مال مُصادرات المُمّال ومال من افقهم والاستثبات في النواحي في كلّ شهر من شهور الاهلّة خمسة وأربعين ألف دينار فواقف القتدر ابنَ الفرات على هذه الرقعة ذذكر ان جميع مانضمَّنته صحيح وبذل خطه بضمانه جميم ذلك . فكانت هذه الرقاع من اكبر اسباب التحاق، على ان فرجو به فی وزارته هذه واختصاصه به .

واتفق له مع ذلك ان ابن الفرات اودع على بده عند جماعة من النجار والكتَّابَ أمو الا جليلة ولم يقرُّ ان الفرات عما كان أودعَهُ ان فرجُو به لانه لم يكن يعرف أساء من أودع ذلك عنده فلما عاد الى الوزارة استخرج له ابن فرَجويه جميع ما كان أودعَهُ له من غير (١١٣) أن يذهب له شيء منه وكان أبو على بن مقلة متمطلاً في أيام وزارة الحاقاني وعلى بن عيسي مُلازماً منزله واستتر أيام الخاقاني ثم آمنهُ على بن عيسي فلزم منزله فشكر له ابن الفرات واختص به لهذه الحال

﴿ ذَكُرُ مَاجِرِي مِن ابن أبي الساج عند تداول الوزارة الأبدى الكثيرة ﴾ لما وقف يوسف بن أبي الساج على الخبر في صرف على بن عيسى عن الوزارة

وكان مقيماً بآذربيجان و متقلدًا أيام وزارة ابن الفرات الأولى أعمال الصلاة والحرب والمعاون والخراج والضياع العامة بارمينية وآذربيجان و مقاطعًا على مال يحمله في كلّ سنة عنها الى بيت المال بالحضرة وكان يزيح العلّة في ذلك المال مدة أيام وزارة ابن الفرات الأولى . فلما ولى أبو على الحاقاني الوزارة ثم على بن عيسى طمع فاخر أكثر المال الذي كان يقاطع عليه واجتمع له من ذلك ما قوى به وحمله على العصيان

﴿ ذَكر ما دبره ابن أبي الساج واحتال به ﴾

أظهر ان على بن عيسى أنفذ اليه اللواء والعهد عن المقتدر بالله بتقليده أعمال الحرب (١٠٠٠) بالرى وقزوين وأبهر وزنجان قبل صرفه عن الوزارة وسار مبادراً اليها فلها قررب منها انصرف عنها محمد بن على صعلوك وهرب الى نواحى خراسان وكان محمد بن على هذا متعلبا على هذه النواحى ثم قاطع عن الضياع والحراج مقاطعة خفيفة ولم يف بذلك أيضاً. فلها وقف ابن الفرات على ما فعله أبن أبى الساج أنهى ذلك الى المقتدر ثم وردكتاب ابن أبى الساج بعد أيام يعتد فيه عافعه من إخراج محمد بن على صعلوك عن الرى وما يلمها ويبشر السلطان بفتحه هذه النواحى ويصف انه لما وردعايه المهد واللواء من جهة على بن عيسى سار اليها فرزقه الله الفتح والنصر فاغتاظ المقتدر بائلة من ذلك وتقدم الى ابن الفرات عواقفة على بن عيسى على المقتدر بائلة من ذلك وتقدم الى ابن الفرات عواقفة على بن عيسى على ماكتب به ابن أبى الساج (۱ فأخرجه من محبسه ورفق به وخاطبه بحميل ماكتب به ابن أبى الساج (۱ فأخرجه من محبسه ورفق به وخاطبه بحميل منكر . فلف انه ماولا ه ولا أنفذ اليه لوا اله ولا عهداً وقال : لابد للواء منكر . فلف انه ماولا ه ولا أنفذ اليه لوا اله ولا عهداً وقال : لابد للواء

<sup>(</sup>۱) راجع صلة عريب: ۲۷

والمهـ د ان ينفذ مع خادم من خدم السلطان أو قائد من أو اده وهؤلاء الخدم والقوَّاد بين أيديكم سلوهم عن ذلك ولِديوان الرسائل (١١٠) كا تتُ يتقلَّده بكتب العهود والولايات سلوهُ هل كتب بشيء فأخذ منه ابن الفرات خطًا عاحكاه وعرضه على المقتدر بالله فازداد المقتدر غيظًا على ابن أبي الساج وكتب ان الفرات عن القتدر بالله وعن نفسه الى ابن أبي الساج في هذا المني أغلظ كتب وتوعَّده وأنفذ اليه من الحضرة لمحاربته خاقان المفلحي وضم اليه الرجال وأنفذ بعده عدة منالقواد مدداً له وأنفق الاموال فهم وكان فيهم مثل محمد بن سرور البلخي وسما الخزري ونحرير الصغير وجماعة أمثالهم فواقعه ابن أبي الساج وهزمه وأسرجماعة من أصحابه وأدخلهم مشهرين الى الريّ. وقدم مونس الخادم من الثغر فندب لحرب ابن أبي الساج وشخص اليه وكتب الى جميع القوّ اد في طريقه بالانضام اليه واستأمن اليمه أحمد ابن على صعلوك فأحسن قبوله وصرف خاقان المفاحي عما كان اليه من أعمال الحيل وقلد مكانه نحرير الصغير.

واتصات كتب ابن أبي الساج يلتمس الرضاعه ويبذل سبعائة الف دينار عن أعمال الخراج والضياع بكورة الرى وما يلمها خالصةً سوى أرزاق الاولياء في تلك الاعمال وسوى النفقات (١١٦) الراتبة فلم بجبه المقتــدر بالله الى ما التمسه فكتب يبذل أن يقهم بالرى متقلداً أعمال المعاون والحسرب بها فقط حتى ينفذ السلطان الى تلك النواحي من يتقلد أعمال الصّلاة والخراج والضياع والاحكام والبريد والخبر والخرائط والصدقات فأقام المقتدرعلى انه لو بذل كلّ بذل لَمّا أُقرّ ه على الرى وماً واحداً لا قدامه على ان سار الها بغير أمر فلما رأى ابن أبي الساج هذه الحال انصرف عن الريّ وأعمالها بعد أنأخر بها وجبي مالها اسنة ٣٠٤ في. دّة قريبة وقلد مو نس الرى وقزوين وصيفاً البكتمرُيُّ . ورضي ابن أبي الساج بأن يُجدُّد له العهــد والولاية للاعمال التي كانت اليه أوَّلاً وأشار ابن الفرات تقبول ذاك منه وضمن أن يلزمه لهذا السبب حمل جملة من آلمال الى بيت المال يحسن موقعها فعارض ذلك نصر الحاجب وانن الحواري وقالوا : لابجوز أن يهـرٌ على أرمينيــة وآذربيجان الاّ بعد أن برد الحضرة ويطأ البساط. ونسبوا ابن الفرات الى مواطاته , فاقام المقتدر على أنه لابد من محاربته أو يرد الحضرة وكتب الى مونس بالتعجيل اليه لمحاربته (١١٧)

فلما رأى ابن أبي الساج أن دمه على خطر حارب مو نسأ بسراة من بلد آذربيجان فانهزم مونس إلى زنجان وقتـل من قواد السلطان سيما واستاً سر ابن أبي الساج جماعة من قو"اد مو نس فيهم هلال بن بدر وأدخلهم الىأردبيل مشهّرين . وأقام مونس بزنجان يجمع ليوسف وهو مع ذلك يكاتبــه ويراسله وابن أبي الساج يلتمس منه الصلح ومونس لايقبل منه الاّ المصير الى الحضرة . وكان ابن أبي الساج أبقي على مونس لما أنهزم حتى سلم في ثلثمائة غلام ولو أراد ابن ُ أبي الساج لاسر دفكان مونس يشكر ابن أبي الساج على هذه الحال

<sup>(</sup>١) راجع صلة عريب ص٧٧ \* وقال صاحب كتاب العيون في ترجمة سنة ٣٠٦ : وفها رحل مونس من همذان متوجهاً الى أبهر يحارب ابن أبي الساج وورد علية خبره أنه شديد الاضطراب وانه عزم على الرحيل من الموضع الذي كان فيه وان اخوته قد تهاربوا عنه فرحل مونس وقصد أبهر وقصد ابن أبي الساج أردبيـــل واتبعه مونس الى أن أدركه وصف ّ مونس أصحابه وصـف ّ ابن أبي الساج أصحابه واقتتلوا فانهزم مونس فوقف على الموضع الذي فيــه المال فامحاز بين يدنه واتبعه يوسف إتباعاً رفيقاً وسار مونس من

فلما كان فى المحرّم بمــد ذلك فى أيام وزارة حامــد بن العباس واقَع مونس يوسف بن أبي الساج الوقدة الاخرى باردبيل فأسر يوسف ومه

بين يديه حتى صعدالعقبة ولحق أواخر العسكر أصحاب سبك غلام ابن أبى الساج فوضع فهم السيف فةتل مهدم خلقاً كثيراً وأسر جماعة وأفلت من صعد العقبة ونهب عسكر مونس وأخذوا من الجمال والغال ما لا يقع عليه إحصاء

وأتي مونس زنجان ولحقه الناس وأقام مونس بزنجان خمسة أيام وسار منها الى قزوين وأقام بها شهرين . ووافت الاخبار بالقيض على ابنالفرات وكان يتهم في تحريش ابن أبى الساج ووافى الى مونس من مدينة السلام المال والكراع والهدايا والآلةوالفرش والجال وجرَّد اليه العساكر مع أمراء البلدان ثم لقيه ابن حمدان مستأمنا وسرَّ الاستاذ وخام عليــه . وتكاثرت المساكر بزنجان تـكاثراً ضاقت بهم أرضها وعظم الشتاء وكثر الثلج وفرق مونس العساكر في البلدان وأقام هو بزنجان ووافي المال من بغداد مع ماهر الخادم وصلغه مائة ألف دينار عيناً فسر مونس بوروده .

وقال أيضا في ترجمة سنة ٣٠٧ : وفيها جد مونس السير الى ابن أبي الساج الى ان وصل العقبة فلما كان ذلك اليوم وافت البشارة بمجيٌّ جوامرد غلام ابن أبي الساج في الأَمان فركب وتقدم مونس الى غــــلامه يلبق أن يتلقاه وأخـــذ مونس بالحزم وركب العسكر وعلوا رؤوس الحبال ووافى رسول يلبق بصحة الخبر وائه لتي جوامرد معه ثلاثة ُفر فقط وكان مونس قــد اتهمــه فاحق بعسكر مونس فاستبشير الناس بمحــئه وأيقنوا بالظفر وانحلال أمر يوسف وخلع عليه مونس وعلى أصحابه خلما ساطانية وحمل اليسه عثمرات آلاف دينار وفروشا . ولم يقف يوسف على خبره الى بعـــد صلاة العصر من اليوم الذي هرب فيه عرَّفه بعض حواشيه بوصوله عسكر مونس فعظم ذلك عليه وضرب مونس المصافّ مع ابن أبي الساج فكسره والهزم نيحو أردبيل وأحرق هضربه ومضى أبوالهيجاء بن حمدان فى الطاب وأحمد بن على أخو صعاو كو الفار فى ووصيف وسراج ورجع ، ف مضى في الطلب وذكروا ان ابن أبي الساج سار الى باب أردبيل وعدل عن المدينــة نحو طريق ورئان ورحل موئس نحو أردبيل فوافاه اعرابي يركض وبيده سيف حليته ذهب وهو يطلب الاستاذ فأرشد اليه فاخبر أنه وجماعة من عشيرته كانوا في طلب يوسف الى أن انتصف وكلت دواسم حتى أدركوا يوسف وقد تقنطر به فرسه فسقط الى الارض سقطة أوهنته

ضربات وانصرف به مونس الى بغداد فلما كان سنة ٣٠٧ مل يوسف بن أبي

ومعه نفر يسير فلما أدركه تفرق من كان معه ولحقه اعرابي فضربه على رأسه فلما ضربه قال : أنا يوسف وعندى غناك وغنى عقبك . فاخذ سيفه ومنطقه وخاعيين ياقونا من يده وأخذ نرسه وسلبه وهو ابن عمه وحمله على بغل كانا أخذاه في طريقهما ورجما نحو عسكر مونس قتلقاه أخو صعلوك فله ارأى يوسف ترجل وقال : السلام علبك أيها الامير . فقال له يوسف : أنت الاميراليوم ياأبا العباس . فاخذه وأقبل الىالاستاذ فشكر للةوحده . وكان الاعرابي الذي أخذه يقال دعيجة بغل (ليراجع كتاب الاغاني ١٠١١٩) لا وبه ثلاث جراحات فادخلهالي مونس فكلمه باجمل كلام ووعده أحسن وعد وقال : أنا استوهب من أمير المؤمنين ذبك واجعلك صاحبي وعمدي و ودعا ماه ورد فغسله به يده ثم أخرج الى خيمة قد أعدت له وأدخل عليه الاطباء فداووا جراحاته فقال يوسف ليلبق : حاجتي أن لا يدخل الى غير الطبيب لعلاج جراحاني وغلام صغير يخدمني .

وتوجه مونس الى بغداد ومعه يوسف فتلفاه أبو الفاسم بن الحوارى بحلوان ومعه بشر الخادم خليفة مونس وابراهيم بن حمدان وسار حتى وصل المصلى العتبق واستقبله الوزير وارباب الدولة . وكان قداستعد مايشهر به عجل ليحمل عليها واسعة المقعد وعلى أن يلبس المصغات والبرانس ويشهر بطبل مجمل في عنقه ومجلس معه المحسون في العجل يطبلون ويرزون وبلغ ذلك مونس فانكره وكتب فيه كتاباً الى المقتد ريساً له ان لايشهر بركوب الفيل والعجل فأجيب الى ماساً ل . فزينت المدينة وخرج الرجال والنساه في باب خراسان والى دار المقتدر في الشارع ودخل مونس وبين يديه بوسف على جمل وعليه الدراعة التي كانت على عمرو بن الليث والبرانس وهو مطرق الى الارض لا ينظر الى أحد وفي وجله خف أسود فرق الناس له ودعوا بأن يعطف الله قلب المفتدر عليه فوصل الى دار المقتدر وأزل في الفوج الأول في من تبة لم ينزلها قبله أحد من نظرائه ثم عدل به الى الدهليز النائ الذي منه يصل الى المقتدر الى حجرة هناك .

ودخل مونس الى الخليفة بعد أن جلس على سرير ملك وأبو العباس ابنه عن يمينه والباقون من ولده عن يساره والوزير حامد واقف بين يديه وعلى بن عيسى دونه والناس على مراتبهم فقدم مونس فقبل يده ورجله والبساط والسرير وتقدم بعده هلال ابن بدر وبعده عبد الله بن حمدان والناس بعدهم ثم وقف ابن أبى الساج فلما وقف بين الروبعده عبد الله بن حمدان والناس بعدهم ثم وقف ابن أبى الساج فلما وقف بين

الساج على جمل من باب الشماسية وادخل بغداد مشهراً "على رأسه برنس وبين يديه الجيش الى أن وصل الى دار السلطان ووقف بين يدى المقتدر ثم حبس فى دار السلطان فى يد زيدان القهرمانة ووسع عليه ثم خلع على مونس وُ طو ق و سُو ر (١١٨٠) وخلع على جماعة من قو اده وزيد الرجالة على حيف دينارلكل واحد فى الشهر

ولما بعد مونس من آذربيجان وأنكفاً راجعاً الى مدينة السلام ومعه يوسف بن ديوداذ غلب سبك غلام يوسف عليها . فانفذ مونس اليه محمد ابن عبد الله الفارق وقلده البلد وكان فى حدود أرمينية فسار الى سبك وحاربه فانهزم الفارق وصار الى بنداد وتحكن سبك من البلد . ثم كتب الى السلطان يسئل ان يقاطع عن الناحية فأجيب وفورق على أن محمل فى كل سنة مائين وعشرين ألف دينار وانفذت اليه الحلع والعقد ولم يف عا ووقف عليه وكان مونس لما ظفر بيوسف بن أبي الساج وقبل انصرافه عن آذربيجان قلد على بن وهسوذان أعمال الحرب بالرى وديناوند وقروين وزنجان وأجر وسلمها اليه وجعل أموالها لهولرجاله وقلد أحمد بن على صعلوك

(١) قال صاحب التكملة: وشهر على الفالجوهو جمل له سنامان يشهر عليه الخوارج على السلطان

يدى المقتدر رمى بنفسه ليقبل البساط فنع من ذلك فما زال واقفا ساعة والمقتدر بتأمله ثم يجىء من بين يديه وسلم الى بدر الحرمى. وقد كان مونس وحامد قد تنحوا من بين يدي المقتدر وجلسوا في صفة فجىء بابن أبي الساج اليهم فقال له الوزير حامد: طب نفسا وقر عينا فان مولانا أمير المؤمنين حسن الرأى فيك وليس يرى الا ماتحب ثم مضى مونس فحلع عليه وقلد سيفا وعلى هلال بن بدر بعده وعلى أبي الهيجاء بن حمدان بعده والناس على طبقاتهم وأخر المستأمنة مثل جوامرد وغيره أياما ثم خلع عليه بعد ذلك فكان جميع من خلع عليه ثلمائة وحمسة وعشرين رجلا.

أعمال المعاون اصبهان وقم وجعل مال الخراج والضباع بقم وساوةله ولرجاله مبلغه فى كل سنة أكثر من مائتي الف دينار

م وأب أحمد بن مُسافر صاحب الطرم على ابن أخيه على بن وهسو ذان وهو معه مقيم بناحية قزوين فقتله على فراشه (١١٠) وهرب في الوقت الى بلده وكان أحمد بن على أخو صعلوك مقيما بقم فسار منها الى الري ودخلها فانكر عليه السلطان فعله وقلد وصيف البكتمري أعمال على ابن وهسو ذان وقلد محمد بن سليمان (اصاحب الجيش أعمال الخراج والضياع وكوتب أحمد ابن على بالانصر اف الى قُم فقعل ثم جرت بينه وبين محمد بهاسليمان وحشة فاظهر الخلاف وصرف عمّال الخراج والضياع عن قم وأخذ في الاستعداد للمسير الى الى وكوتب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير الى الى وكوتب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير الى الى وكوتب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير الى الى وكوتب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير الى الى والم قباع مع وصيف البكتمري و محمد بن سليمان على دفع أحمد بن

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سليان بن المنفق أبو على المكانب الذي فتح مصر على الطولونية . راجع الطبري . (۳ ، ۲۲۵۲) و كتاب الولاة للكندى (۲٤۸) و في المقيفا المقريزى في ترجمته انه أخرج معهمن مصر القاضي أبا زرعة محمد بن عبدة (وذكر هذا أيضا في القضاة ) للكندى ص ۲۲۵ س ۲۲ ) وموسى بن طونيق وسائر من بقي بمصر من الطولونية . وقدر ان الذي حمله من مصر معه مما أخذه من سائر الناس أف ألف دينار وأنفذ الى المكتفى من أموال بني طولون و ذخائرهم و حليهم و فرشهم و نعمهم أربعة وعشر بن ألف حمل ومن العين ألف ألف دينار . وأخذ في فسه شأ خطيا جليل القدار سوى ما أخذ قواد عسكره و سار الى حاب فوافي كتاب المكتفى الى وصيف مولى المعتضدوكان معهان يوكريه و يشخصه الى الحضرة فقعل ذلك فاخذه المكتفى وقيده واعتقله وطالبه بالاموال التي أخفاها فلم يزل معتقلا الى ان تقلد على بن محمد بن الفرات واوزارة المقتدر بالله في سنة ۲۹۲ فأخرجه الى قزو بن و زنجان واليا على الضياع والاعشار بهاه وساء وحد بن سليان مع أحمد بن طولون فى الفرج بعد الشدة ( ۲ ، ۱۸۰۷)

على وسار أحمد بن على الى باب الرى فواقعوه وانهزم وصيف ونحرير الى همذان وقتل محمد بن سليمان فى الوقعة وحصلت الرى فى يد أحمد بن على فشرع في إصلاح ما بينه وبين السلطان وعنى به نصر الحاجب فقاطع عن أعهال الخراج بالرى وديناوند وقزوين وزنجان وأبهر على ما فة وستة وستين أنف دينار محمولة في كل سنة الى الحضرة وقُلد الناحية وقُلد محمد بن خلف النيرماني الضياع بهذه النواحي وأخر جأحمد بن على عن قُم وقلدمن نظر فيها (ونعود الى حديث ابن الفرات) (١٢٠)

لماتين الوزير أو الحسن بن الفرات عداوة نصر الحاجب وأبى القاسم ابن الحوارى وشفيع اللؤلؤى ونسبهم اباه الى مُواطأة ابن أبى الساج على المصيان عاداه ومنعهم أكثر حوائجهم وصرف نصرا وشفيعا عن أكثر أعالهم . وكان ابن الفرات قلّداً باعلى ابن مُقلة كتابة نصر الحاجب ثم استوحش أبوعلى ابن مقلة من ابن الفرات الإجل استخدامه سعيدين ابراهيم التسترى فذكر لنصر ازابن الفرات قداستخرج من ودائمه التي سلمت له خميائمة ألف دينار بعد ان حلف في وقت نكبته ابه ما بقيت له وديمة لم يُقربها فذكر نصر للمقتدر ذلك ليعيظه على ابن الفرات وغر نصر وابن الحوارى أباعلى ابن مقلة واطمعاه في اوزارة ليستخرجا ما عنده من أخبار ابن الفرات التي فنصر بونها المقتدر عليه حتى ظهر الامر في ذلك واشتهر وكثرت به الاراجيف فدهم أبو الحطّاب ابن أبي العباس بن الفرات الى عمة فشر حله ما يتحدث به الناس فقال له : ان شككت في ولدى وفيك ('' ثم تبين ابن الفرات بعد ذلك صحة ما نسب شكك في ولدى وفيك ('') ثم تبين ابن الفرات بعد ذلك صحة ما نسب

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الوزراه: ۱۲۰ ـ ۱۱۹ : ۲۱۰

الى ابن مقلة واطلع (۱۲۱) أبا على ابن مقدلة على بعض ما وقع اليه من الخوض في أمره على طريق التعجُّب لِيصرفه عما شرع فيه فاستوحش أبو على منه وخاف معاجلته اياه بالنكبة فجدً في السعى عليه واعتصم بنصر الحاجب فودخلت سنة خمس وثلاثمائه ك

وفيها ورد رسولان لملك الروم الى مدينة السلام على طريق الفرات بهدايا عظيمة والطاف كثيرة يلتمسان الهدنة وكان دخولهما يوم الاثنين الميلتين خلتا من المحريم فانزلا في دارصاعد بن تخلد وتقدم أبو الحسن ابن الفوات بان يفرش لهما و يُعدّ فيه كل ما يحتاجان اليه من الآلات والاواني وجميع الاصناف وان يقام لهما و لمن معهما الانزال الواسعة والحيوان الكثير والحلاوة حتى يتسم بذلك كل من معهما والتمسا الوصول الى المقتدر بالله ليبلغاه الرسالة التي معهما فاعلما ان ذلك متمذر صوب لا يجوز الابعد لفاء وزيره ومخاطبته فيما قصد (١) اليه و تقرير الامر معه والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة (١٦٠٠) فيما قصد ما من الثغر أبا الحسن ابن الفرات الاذن لهما في الوصول اليه الوصول اليه في عبد الباقي فوعده بذلك في يوم ذكره له

وتقدَّم الوزير بان يكون الجيش مُصطاعًا من دار صاعد الى الدار التي أُقطِمها بالمُخرِّم وان يكون غلمانه وحدَّهُ (٧) وخلفاء الحجاب المرسومين بداره منتظمين من باب الدار الى موضع مجلسه وبُسطله في مجلس عظيم مُذهَّب السقوف في دار منها يمرف بدار البستان بالفرش الفاخر العجيب وعُلقت الستور التي تشبه الفرش واستزاد في الفرش والبسط والستور ما بلغ عنه

<sup>(</sup>۱) لعله قصدا (۲) لعله و جنده

ثلاثين ألف دينار ولم يبق شيء تُجلُّ به الدار ويفخُّم به الأمرالا فعُل وجلس على مصلّى عظيم من وراءه مسندٌ عال والجدم بين يديه وخلفه وعن يمبنه وشماله والقواد والاولياء قد ملأوا الصحن ودخل اليه الرسو لان فشاهدافي طريقهما من الجيش وكثرة الجمع ما هالهما.

ولما دخلا دار العامة أجلسهما الحاجب فىرواقها والرجال قد امتلأت بهم الدار ثم أخذ بهما في مر" طويل من وراء هذا الرواق حتى أخرجهما الى صحن البستان تم عدل مهما الى الحباس الذي كان (١٢٣٠) الوزير جالسا فيه فشاهدا من بهاء المجلس والفرش الذي فيه وكثرة الجمع منظرًا عجيباً جليلاً. وكان معهما أبوعمر ابنءبدالباقي يترجم عنهما ولهما وحضر نزارين محمد صاحب الشرطة في جميع رجاله فاقيما بين يدى الوزير أبي الحسن ابن الفرات فسلما وترجم لهما ابن عبدالباقي ماقالا فاجابهما بما ترجمه لهما . ورغبا اليه في إيقاع الفداء ومسألة المقتدر بالله الاجامة اليه فاءلمهُما اله محتاج الى مخاطبته فهاذكراه ثم العملُ فيه عاير سمهُ والتمسامنه ايصالهُما اليه فوعدها به . وأخرجا من بين مدبه وأخذتهما في الطريق الذي دخلامنه وعادا الى دار صاعد والجيش منتظم طول الطريق بأحسن زى وأكل هيأة . وكان زيهما دراريم ديباج ملكية ووقايات وفوق الوقايات قلانس ديباج محدودة الرؤس.

وخاطب ابن الفرات المقتدر بالله في ايصالهما اليه وواقفه على ما يجيمُما بِه وتقدّم الى سائر الاولياء والقواد وسائر أصناف الجند بالركوب الى دار السلطان وان يكونوا منتظمين للظهر من دار صاعد الى دار السلطان فركبوا. ووقفوا في الطريق على « ذا الترتيب (١٢٠) في الزي الحسن والسلاح التامّ وتقدَّم بان تُشحن رحاب الدار والدهالبز والمرات بالرجال والسلاح وان

يفرش سائر القصر بأحسن الفرش ولم يزل براعي ذلك حتى فرغ من جميعه ثم أنفذ الى الرسولين بالحضور فركبا الى الدار على الظهر وشاهدا في طريقهما من الجيش وكثرته وحسن زَيِّهِ وتكامل عُذَّته أمراً عظيها. ولما وصلا الى الدار أخذ بهما في مر" يفضي الى صحن من تلك الصحون تم عدل بهما الى مر" آخر وأخرجا منه الى صحن أوسع من الاول ولم تزل الحجاب يخترقون بهما في الصحون والمرات حتى كلاً من الشي وانهراً. وكانت تلك الصحون والممرّات محشوة بالغلمان والخدم الى ان قرُّبا من المجلس الذي فيـ المقتدر **بالله** والاولياء وتوفُّ على مراتبهم والمقتدر جالسُّ على سرىر ملكه ٍ وأبو الحسن أن الفرات وافف مالقرب منه ومونس الخادم ومن دونه من الخدم وقوفٌ عن عينه ويساره . فلما دخلا ألى الجلس قبلا الارض ووقفا حيث استوقفهُما نصر الحاجب وادّيا اليه رسالة صاحبهما في الفداء ورغبا اليه في إيقاعهِ . فأجابهما الوزير عنه بأنه نفمل ذلك رحمةً لِلمسلمين ورغيةً في فكمهم وإيثارًا لطاعة الله عزَّ وجلَّ (١٢٠) خلاصهم وأنه ينفذ مو نساً لحضور ذلك أ ولما خرجا من حضرته خلع عليما مطارف خز مدهبة وعمام خر وخلم على أبي عمر أيضاً وانصرف على الظهر معهما والجيش على حاله منتظم للفعاء. فتاهب لذلك وابتيع من التمس الرُّسل ابتياعهُ من الروم المطلوبين واطلق له و القو اد الشاخصين معه من بيت المال بالحضرة مائه ألف وسبعون ألف دينار . وكتب الى المُمال في طرقه ما زاحة علته فيما يلتمسة و محل الى كل واحد من الرسولين عشرون ألف درج صلةً لهُمَا وخرجًا مع مرنس ومعهمًا أبو عُمر . وتم الفداء في هذه السنة على بد مونس

وفيها أطلق أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان واخوته من الحبس في دار

السلطان ومخلع عليهم خلمة الرضا

وفيها مات المبأس بن عمر و الذوى وكان متقلّدًا أعمال الحرب والمعاون بديار مضر فقلد مكانه وصيف البكنمرى . فلم يضبط العمّل فقلد مكانه جنى الصفواني فضبطة أحسن ضبط (۱)

## ﴿ و دَخلت سنة ست و ثلْمَا نُهُ ﴾

وفيها ُ قبض على الوزير أبى الحسن بن الفرات وكانت مـدّة وزارته هذه الثانية سنة واحدة (١٢٦) وخمسة أشهر وتسمة عشر يوماً

## ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾ (٢)

كان السبب الظاهر في صرف ابن الفرات عن وزارته هذه الثانية انه أخر إطلاق أرزاق الفرسان الذين مع القواد واحتج بضيق الاموال لاجل ما احتيج اليه من صرفها الى محاربة ابن أبي الساج وأيضاً لاجل نقصان الارتفاع أخذ يولف مال الري . فشفب الفرسان في أول سنة ٢٠٩ شفها عظيا وخرجوا الى المصلى والتمس ابن الفرات من المقتدر بالله إطلاق مائتي ألف دينار من بيت مال الخاصة ليضيف اليها مائتي ألف دينار يُنفق في الفرسان فغائظ ذلك على المقتدر وراسله بأنه قد كان ضمن له أن يقوم بسائر النفقات على رسمه كان في و زارته الأولى وبحمل ماضمن حملة الى حضرته مفردا وانه لم يظن أنه يُقدم عليه بطلب مال . فاحتج ابن الفرات عما ذكرته فلم يسمع حبية وتنكر له

<sup>(</sup>۱) زاد صاحب التكملة: فيهما مات سبكرى بعد اطلاقه من الحبس. وفيها مات غريب الحال وعقد لابنه مكانه وحضر ابن الفرات جنازته بداره بالنجمي. وفيها قلد أبو عمر قضاء الحرمين (۲) راجع صلة عريب: ۷۲

وكان عبد الله بن جُبير لما أقام في وزارة على بن عيسى بواسط وقد عرف مقدار ارتفاع أعمالها وما عصل علمد بن العباس من الفضل على الضمان شرح ذلك لابن الفرات (١٢٧) وبيَّن له وجوهه لما عاد الى بفداد وعند عوده الى مجلس الاصل في ديوان السواد . فعظم ذلك في نفس ابن الفرات فلما أتى على ذلك مدة استأذن ابن مجبير ابن الفرات في الأيكات حامداً في بعض ما كان أنهاه اليه من ضمان حامدٍ فأذن له فيه اذنا ضعيفاً. فكتب من مجلسة (وهو مجلس الاصل في ديوان الخراج) الى حامد وأَحاب حامد وتردّدت بينهُما مُكاتبات في هـذا المني . وتبع ذلك كتب بشر بن على (وهو خليفة حامد ) يعتب على ابن ُجبير لما كان يتكلم به في مجلسه . فاستوحش حامد من ذلك وتخوّف ان يكون ما يظهره أبن ُ جبير عن مواطاة الوزير ابن الفرات و إشيء قد عرفه من نيَّته فأ نفــذ من يسفر له في الوزارة وُ مخاطب له نصراً الحاجب. فسعى له في ذلك وعر"ف نصراً سمة نفس حامد وضمن له تصحيح أموال جليلة منجهة ابن الفرات وأسبامه وراسل أيضاً السيّدة في هذا الباب

ووافق ماسمى له فيمه وما بذله له سوء رأى نصر فى ابن الفرات وتخو فه منه والاضاقة التى عرضت فى الوقت حتى طلب ماطلب فتم للحامد مافد ره بما اجتمع من هذه الاحوال . فر وسل حامد بالحروج الى الحضرة من واسط (۱۲۸) وان يكتب كتاباً بخروجه على أجنحة الطير . فلما وقف عليه المقتدر أنفذ نصرا الحاجب وشفيها المقتدرى فقبضا على ابن الفرات وعلى ابنه المحسن وموسى بن خلف وعيسى بن جبير وسعيد بن ابراهم وعلى ابنه المحسن وموسى بن خلف وعيسى بن جبير وسعيد بن ابراهم

التُستَرى وأم ولد له وابنها منه (١) وُحماوا الى دار السلطان فاعتقل أبو الحسن ابن الفرات وحــدهُ في يد زيدان القهرمانة واعتقل الباقون في يد نصر . ووصل حامد الى مدينة السلام وأقام ليلته في دار الحجبة من دار السلطان وتحقَّق به أبو القاسم ابن الحوارى .

وجلس حامد يتحدّث فبان للقو ّاد وجميع خواص ّ المقتدر حدّتهُ وتلة خبرته بامر الوزارة وحُدِّث المقتدر بذلك فاستدعى أبا القابم ابن الحوارى وعاتبه على مشورته به . فوصفه ابن الحواري باليسار العظيم وباستخراج الاموال وهيبته عند المُمَّال ونُبل النفس وكثرة الغلمان. وكان مع حامد لما قــدم أربعائة غلام بحملون السلاح فيهم عُدَّة بجرون مجرى وجوه القو اد وأكار أصحاب السلطان. وأشار ابن الحوارى على المقتدر في عرض كلامه بإطلاق على بن عيسى وتقليده الدواوين باسرها ليخلف حامداً عليها فامتنع المقتدر من ذلك الله بعد أن يلتمسه حامد (١٢٩) منه فاحال ابن الحواري على حامد وقال له : التمس ذلك من المقتدر اذا وصلت الى حضرته وعظم عليه أمرَ الاعمال والدواوين وحوائج الحاشية وخوَّفه من سوء أديهم. وصوَّر لحامد انه انلم يفعل ذلك ُ فعل ُ مراغمةً له وحلف انه ناصحُ له . فلما وصل حامد الى المقتدر بالله وتقلد وزارته قبّل الارض بين بديه وبعقب ذلك سأله إطلاق على بن عيسى والأذن له في استخلافه على الدواوين والامال فقال له المقتدرُ بالله : ما أحسب على بن عيسي بجيب الى ذلك ولا يرضي ان يكون تابعا بعد ان كان متبوعا رئيساً . فقال حامد محضرة الناس : لم لايستجيب الى ذلك ? وأنما مثل الكاتب مثل الخياط مخيط ثوباً قيمته الف دينار ومخيط

<sup>(</sup>١) يمني دولة وانها وهو الحسن، كذا في كتاب الوزراه: ٣٣

ثوباً بعشرة دراهم . فضحك الناس منه

ولما خام على حامد خلع الوزارة صار الى دار الوزارة بالمخرّم فزلها وجلس فيها للتهنئة . ولم يقرّر شيئا من الدواوين فتركها مختومة ذلك اليوم وتحقق به أبو على ابن مقلة واختص به واستحضر حامد أبا عبد الله زنجى الكانب فألزمه داره ورد اليه مكاتبة الممال عنه على رسمه مع ابن الفرات . وتحقق بجميع الامور ابن الحوارى (۱۳۰۰) وصار هو السفير بين حامد وبين المقتدر بالله . وكتب عن المقتدر الى جميع أصحاب الاطراف وعمال المعاون مجبر تقليده حامدا الوزارة أنشأ ذلك أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة . م قرر حامد وعلى ن عيسى أمر الدواوين على إتفاق منهما جميعا ثم ابتدأ بعد ذلك يغير مارأى تغييرة م

وكان على بن عيسى فى أوّل أيام وزراة حامد بن العباس يحضر دار حامد فى كلّ يوم دفعتين مدّة شهرين ثم صار يحضر فى كلّ أسبوع دفعة واحدة. ثم سقطت منزلة حامد عند المقتدر بالله أول سنة ٣٠٧ وتبيّن هو وخواصّه أنه لا فائدة فى الاعتماد عليه فى شى من الأمور. فتفرد حينئذ أبو الحسن على بن عيسى بتدبير سائر أمور المملكة وأبطل حامدًا فصار لا يأم فى شى بنّة حتى قيل فه

هذا وزير بلاسواد وذاسواد بلا وزير فلما رأى حامد بن العباس نفسة لا يأمر ولا ينهى ولا يزيد على لبس السواد والركوب في أيام المواكب إلى دار السلطان فاذا حضر لم يُدخله المقتدر في شيء من الندبير وكان الخطاب كله مع على بن عيدى شرع في تضمين أعمال الخراج والضياع (١٣١) والخاصة والعامة المستحد أة والعباسية

والفراتية بالسواد والأهواز واصبهان وترددت بينه وبين على بنعيسى فى ذلك بحضرة المقتدر مناظرات الى أن تضمن هذه الاعمال. فضمن حامد أبا على أحمد بن محمد بن رسمة ما صبهان بزيادة مائة ألف دينار فى كل سنة على ما كان يرتفع به على يده ويد ابن أبى البغل ويد أحمد بن سيّاه ولما زال ضمان حامد عقد على بن عيسى على أبى على ابن رستم اصبهان بهذه الزيادة ثم شرح أبو الحسين ابن أبى البغل عظيم ما يرتدكب أبو على بن رستم من الظلم لأهل اصبهان فبحث عنه على بن عيسى حتى تحققه فاستشار ابن ابى البغل فأشار بهقد الضمان على صاحبين له كانا يتوليان له باصبهان مدة تقلّده اياها وهم أبو مسلم محمد بن محر وأبو الحسين أحمد بن سعد (۱) فعقد ذلك عليما بثمانين ألف دينار زيادة وحط من جملة المائة الالف عشرين الفا ليكون فى ذلك ألف دينار زيادة وحط من جملة المائة الالف عشرين الفا ليكون فى ذلك ترفيه يلرعية وسلم البهما ابن رستم

ولما تبين حامد إتضاع حاله عند المقتدر ورأى أنه لا يأم ولا ينهى في شيء من أمر المهلكة استأذن في العود الى واسط ليدبر أمر ضما يه الأول فأذن له (۱۲۰) المقتدر في ذلك وأقام بواسط وله اسم الوزارة فقط في ذكر ما عامل به حامد بن العباس على بن محمد بن الفرات وأسبابه به ركب حامد بن العباس وعلى بن عيسى ثالث يوم تقلّد حامد الوزارة الى المقتدر ووصل الناس ودخلا اليه . والتمس حامد الأذن لرجُل من الجند وذكر أنه وجده قبل تقلّده الوزارة وأقر له بأنه كان رسول ابن الفرات الى يوسف بن أبي الساج في العصيان فأحضره كتاباً منسوبا الى ابن

أبي الساج من ابن الفرات. فغلظ ذلك على المقتدر واغتاظ على ابن الفرات

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في ارشاد الاريب ١:٩٩

وأقبل على أبي عُمر القاضي وقال له ما عندك في هذا الفعل من ابن الفرات؟ قال له : يأمير المؤمنين لئن صح أنه أقدم على هذا الفهل لقد سمي في إفساد أصر الملكة . ثم أقبل بعده على أبي جعفر ابن المهلول القاضي فقال له : ما عندك في هذا ? قال له : عندي أن الله عز وجل قد أمر بالتنبُّت ونهي عن قبول قـول الفاسق . ثم ناظر ابن البهلول الرجل مُناظرة ('' أدت الى أنه كذبُ فأقر " الرجل بالكذب فيما ادّعاه . فسلّم الرجل الى صاحب الشرطة وأمر بضريه مائة سوط فضُرب (١٢٣) وحُبُس في المطبق ثم نُفي الى مصر ثم أن حلمداً وعلى ن عيسي أحضر أباعلى الحسين بن أحمد المادر أبي (٢) مناظرة بن الفرات في دار السلطان فكاشف الحسين بن أحمد المادراتي ابن الفرات بانه حمل البه في وزارته الأولى أربعائة ألف دينار من مال المرافق باجناد الشام وأن أبا العباس ابن بسطام (٣) وأبا القاسم ابنه بعده حملا اليــه عَامَانَةَ أَلْفَ دَيْنَـارَ مِن مَالَ الاستثناء والمرافق بكور مصر حِسَابًا في كل سنة مائتي ألف دينار . وحضر المناظرة القضاةُ والكُنَّابُ وجلس المقتدر بحيث يسمع ما يجرى ولا يراهُ أحد واحتج ابن الفرات بأن قال: انهذا المامل قد تولّى أعمال مصر والشام في أيام وزارة على بنعيسي وقد اعترف بأن هـذه اموال واجب استخراجها وادّعي أنه حمل بعضها الى حيث كان متقلدا أعمال أجناد الشام وان ابني بسطام حملا اليّ ماذكره . وقد ولي

<sup>(</sup>۱) راجع کتابالوزراء : ۱۰۱ — ۱۰۰ وارشاد الاریب : ۱ : ۹۹ — ۸۹

<sup>(</sup>٢) المعروف بأبي زنبور . راجم كتاب الوزراء ص ٩٧ (٣) هو أحمد بن محمد وله قصة مع الوزير القاسم بن عبيــد الله بن سلمان بن وهب رواها أبو الحسن على أن الفتح المطوق في كتابه مناقب الوزراء وهي موجودة فيالفرج بعد الشدة ١: ١٣٢ وكذا في كتاب الولاة والقضاة لابي عمر الكندي ص ٥٧٥

على بن عيسى الوزارة مدّة أربع سنين وليس يخلو هذا المال سن ان يكون حمل الى على بن عيسى فهو واجبُ عليـه أولم محمل فهو واجبُ على هــذا العامل في نفسه . ثم قداعترفأنه قدجي في أمام وزارتي الأو لي ما قال وهو أربعهائة ألف دينار (١٣٠) وادَّعي حملها اليَّ فصار ُمقرًّا على نفسه ومـدَّعيًّا على . وأنا أقول أنه كاذبُ في ادِّ عائه على وحكم الله تمالي ورسوله والفقهاء معروفٌ في أمثاله . فأسمعهُ حامدُ ما يكره وشتَّمهُ شمَّا قبيحاً فقال له ان الفرات: أنتَ على بساط السلطان وفي دار المالكة وليس هذا الوضع مما تعرفه من بيدر تقسمهُ ولا هو مثل أكار تشتمهُ ولا عامل تلاكمهُ . ثم اقبل على شفيع اللؤلؤي وقال له : مجم ان تكتب عني مما أقوله الى مولانا أبده الله ان حامداً أنما حملهُ على الدخول في الوزارة وليس من أهلها اني أوجبت عليـه أكثر من ألف ألف دينار من فضل ضمانهِ أعمال واسط وجددتُ في مطالبته مها فقدّر بدخوله في الوزارة أن يفوز بذلك الفضل و عا يُحصِّله مُستَّانَفًا وقد كان ينبغي له وهو وزير أمير المؤمنين أن يدع ضمان أعمال واسط حتى يتبيّن أُهُرُ بِحْ هوام مُخسِرٌ فيدبّرهُ أبو الحسن على بن عيسى فأنه لايشك أحدٌ في بُعد ما بينه وبين حامد في الصناعة والاحتياط. فأما وهو وزير وهو ضامنُ فهذا أوّل خيانته وافتطاعه . فأمر حامد بن العباس أن ينتف لحيته فلم يمتثل أحدُ أمره فو تب هو بنفسه اليه وجذب لحيته وكان (١٣٠) الحطاب قد التهي أن بذل الحسين بن أحمد المادرائي خطّه تخمسائة ألف ديناران سُلم اليه ابن الفرات وكان ذلك قبل شتيمة حامد له ومَدّ يده الى لحيته وكان حامد أحضر أبا على ابن مُقلة وواقفَهُ على ان يواجِهِ ابن النمرات بأنه قداستخرج من ودائمهِ التي كتمها في وزارته خمسمائة

ألف دينار فلم يبرز أبو على صفحته لابن الفرات وراسله حامد في المجلس ان يفي بوعده ويواقفه في وجهه فقال أبو على : أنا أكتب خطى بذلك فأما ان أواجه ابن الفرات فلا أفمل. فغلظ ذلك على حامد وتنكر لابن مُقلة منذ هذا اليوم. (١)

وكان على بن عيسى لا يزيد على أن يُكلِّم ابن الفرات في مـواضم الحُجّة بكلام جميل وحامد مشغول بالسفه والشتم وكان ابن الحواري يُري ابن الفرات أنه مُتوسط بينه وبين حامدو تبين في خطابه انه متحامل على ان الفرات ولما سمم المقتدرشم حامد لابن الفرات ووقف على مدّ مده الى لحيته أنفذ خادماً أقام ابن الفرات من مجاسه وردّه الى محبسه. فقال على ابن عيسى وابن الحواري لحامد: قد جُنيت علينا بما فعلته بان الفرات. وكان الحسين ابن أحمد المادراً في بعد مكاشفته لابن الفرات قال له (٢٠): ان تأدي الى المصادرة (١٣٦) تحمَّلت عنك خمسين ألف دينار . فلما خرج من المجلس قال له نصر الحاجب وعلى بن عيسي وابن الحواري : دخلت لتناظر الرُجـل فلم تبرح حتى بذلت لهم فقًا وصالمتهُ . فقال لهم : أدخلتموني الى رجل قال لى بمضكم لما دخلتُ اليه « انظرَ لمن تُخاطِب » وقال آخر « أنظرُ بين يدمك » وقال آخر « الله الله في نفسك » فلم أجد شيئًا أقرب الى الصواب مَّا فعلتُ بعد ان سمعتُ كلامَةُ . فمن جميل ما عملَهُ ابنُ الصرات انه لنَّ تملد بمد هذا الوقت الوزارة وهي وزارته الثالثة قبض على ابن الحسين بن أحمد المادراني وهو أكبر أولاده فأخمذ خطه بخمس وعشرين ألف دينار كانت واجبة عليه من مال السلطان ولم يطالبه مها واعتقله الى ان وافي

<sup>(</sup>۱) وزراه: ۹۷ – ۲۹ (۲) وزراه ۱۹

أ بوه من الشام. فذكَّره ابن الفرات ما كان بذله من الخسين الألف الدينار التي تحمَّلها عنه وقال له : قد كنت مُخيِّراً أن تفمل واللاتفعل وأما وعدت وعدا وهذه رُ تعة بخط ابنك بخمسة وعشرين الف دينار وهي واجبة عليه حاصلة قبله ولا حجية له ولا لك فيها وقد رددتها عليك مكافاة لك على ما بذلت

وقد كان أنفذ أبو أحمد بن حماد لمناظرة ابن الفرات بحضرة شفيع اللؤلؤي وغيره فافتح ابن حماد الخطاب بأن قال : ان (١٣٧) الوزير والرئيس أدام الله عزّهما يقولان لك وأصدق نفسك فقد وصل اليك من ضياعك وغلاتك في كل سنة الف الف وماثنا الف دينار ومن وجوه ارتفاقاتك مثارا وهذا مال عظم فاكتب خطك بانف الف دينار معجلة تقدمها الى أن ينظر في أمرك حتى تسلم نفسك والا سلمت الى مَن يُعاملك عما يُعامل به كاتبت ابن أبي الساج وأمرته بالعصيان » نقال له ابن الفرات: قـ د كان ينبغىأن يشغلك أمرك وما عليك في نفسك عن تحمل الرسائل قد تصر فت لِملى بن عيسى أربع ســـنين واقتطعت أموالا فلما نظـرتُ في الاس استترت عنى وكتب الى من تصرف مكاك باستدرا كات عليك وارتفاقات لك كثيرة والكتب باعيانها في ديوان السلطان محفوظة . فاقبل شفيم على ابن حماد فقال له : لست من رجال ابن الفرات فقم الى ابنــه المحسّن فناظره . فقام وأخذ خطّ المحسّن بثلاثمائه الف دينار

ثم ناظرٌ موسى بن خلف (''وسأله عن ودائم ابن الفرات وأمو الهِ فقال له

<sup>(</sup>١) راجع صلة عريب ٧٤

موسى : ما له عندى وديمة ولا أعرفُ أخبار ودائمه ولاجرى (١٢٨) له على يدى مال ولاوليت له عملا سلطانياً وانماكنت أنظر في نفقات داره. وكان موسى بن خلف شيخا كبيرا قد أتت عليه نحو تسمين سنة وكان مع ذلك عليلاً به ذربُ لافضل له الله كروه فشتمه ابن هاد . وكان يتردَّد بعد ذلك الىأصحاب ابن الفرات ويُناظرهم فلاير تفعله شيء وكان علَق الحسن بفرديد من حبل الستارة فلم يصح له منجهته شي ولما رأى ذلك استعفى منهم فأعنى. وأحضر حامدٌ موسى بنخلف فقال له : دُلَّ على أموال ابن الفرات فانك تمرفها ولا تحوُج الى مكروه يقع بك . فقالله : أحلفُ بما شئت من الأيمان اني لا أعرفُ شيئًا من ودائعه ِ. فأ من بصفعه فصفع الى أن سأل على بن عيسي فيه وأشار الى الغلمان بالكفُّ . ثم عاودَهُ حامد بالمكروهُ منَّات حتى أحضره ليلة بين يديه وضربه حتى مات تحت الضرب. فقيل له : انه قد تلف. فقال: أضربوه. فضرب بعد مو تهسبعة عشر ( سوطا ) فلما علم بمو ته أمر بجر رجله فجر وتعلقت اذنه فى زر عتبة الباب فانقلعت وحمل الىمنزله ميتاً . واستحسن من فعل موسى بنخلف ووفائه آنه كان يقف على أموال • و دَعَة اصاحبه عند جماعة فلم يقر عليه (١٢٩) الى أن تلف.

وأحضر حامد الحسن وطالبه نذكر الحسن أنه لا يقدر على أكثر من عشرين ألف دينار فأص بصفه فصفع فرأى على رأسه شعراً كثيراً فقال : هذا لا يتألم بالصفع هاتوا من يحلق شعره . فأخرج من بين يديه فحلق شعره ثم أعيد اليه فصفه أحتى كاد يتلف وذلك بين أيدى جماعة كثيرة . فشفع اليه على بن عيسى وسأله أن يقتصر منه على خسين الف دينار فحلف أنه لا يقنع منه بدون سبعين ألف دينار فبذل خطه بها وألبسه جُبة صوف أنه لا يقنع منه بدون سبعين ألف دينار فبذل خطه بها وألبسه جُبة صوف

وعدّ به ألواناً ثم سلّمه الى أبى الحسن الثُعبانى فادّى ستين ألف دينار بعد أن استماح الناس وأسمن على بن عبسى بعشرة آلاف درهم وأقام شهوراً كثيرة يستميح الناس حتى صحّح ما بذل خطّه به وكثرت الشفاعات فيه فردّه حامد الى منزله

وجهد حامد في أن يُسلّم اليه ان الفرات فقال المقتدر: أنا أسلّم اليك وأُ وكُلُ بِهِ خادماً محفظ نفسه . فقال حامد: اذا علم ان الفرات أنه يُحرَس من المكروه عاتمن . فقال المقتدر : أنا أسلُّمُهُ الى على بن عيسي أو الى شفيع اللؤلؤي فاني اثق مما. وكان المقتدر مروسي في أمر ابن الفرات فتارة تشرهُ نفسه الى (١٤٠) المال وتارةً يكرهُ أن يتلف في بد حامـــد ﴿ حَرَفَتْ زَيْدَانَ القبر ما نه هذه الحاله من المقتدر وأعلمتْها ان الفرات. فاظهر ابن الفرات أمهرأي أخاه (١) أباالمباس في النوم ووصَّاه وقال له : أرِّدُ المال فان القوم ليس يريدون نفسك وانّما يريدون مالك.وانه قال: قد أدّيت اليهم جميعَ مالي. وان أخاه أجابه بأن قالله: لم تُؤد المهم المال الفلابي فقلتُ : أن معظم ذلك لورثتك فقال: أدِّه فانا جمعناه من أسلافهم وأذخرناه لمثل هـ ذا اليوم. ثم كتب الى تاجرين محمل ماعندهما وهو سبعائة ألف دينار الى حضرة المقتدر وكتب الى أبي بكر ابن قرالة بشيء آخر والى ابن ادريس الحيَّال بثبيُّ آخر فانفذ المقتدر رقاعهُ الى حامد وعلى بن عيسى ففلظ ذلك عليهما وينسا معها من تسلم ابن الفرات ? وقال على ن عيسى وابن الحواري لحامد: أي شيء عندك فما فعله ان الفرات فقال حامد : هذا من اقبال مولانا أمير المؤمنين . فقال له على بن عيسى : هـذا لاشك فيه كما قال الوزير أبده الله ولكن ما أشك أن ابن

<sup>(</sup>١) صلة عريب: ٧٤

الفرات ما فعل هذا حتى توثق بنفسه ولا سمح بهذا المال العظيم عفوًا بغير مكيدة وقدكان بجوز ان يقع منه (۱۴۱) ببعضه الالشروعه فى تضمَّن أنفسنا وأحوالنا فقال حامد وابن الحوارى: هذا لاشك فيه

ثم تشاغل حامد وعلى بن عيسي باستحضار من عليه المال وأوصلوا اليهم. رقاع ابن الفرات فاعترفوا بصحته سوى ابن قرالة فاله قال في عشرة آلاف دينار كان أودعهُ ايَّاها : قد كان أودَعني هذا الال ثم ابتاع مني في أوَّل سنة ٣٠٠ عنبراً ومسكاً كثيراً أهدى أكثرهُ الىالمقتدر مالله واليسيرمنه لنفسه ومعي توقيعاته كخطه بتواريخ أوقاته واستدعى أن بجمع بينه وبين ابن الفرات فانفذهُ حامد الى دار السلطان وأوصله مفلح الى ابن الفرات حتى ذكر له ذلك فصدَّته وقال له : لا تلمني على ما كتبتُ به فقد كنت أنسيت ماجري فيه ولعمري لقدكنت جملت مال الوديمة محسونا لك في ثمن العطر وكتب ابن الفرات خطه بصحة ما قاله ابن قرابة فسلمت الدنانير لابن الفرات وكان هذا الفعل من ابن قرامة أو كد أسباب تحققه فما بعد ذلك بابن الفرات وقد كان ابن الفرات أودع القاضي أبا عمر مالا لابنه الحسن بن دولة فلحقت أبا عمر رَهبة شديدة من حامد لبسطه بده على القضاة والشهود (١٤٢) فاعترف أبو عمر القاضي ان لابن الفرات عنــده وديمة لما سأله حامد هل عنده وديمة فأمر باحضاره فأحضره واداه وبلغ ذلك ابن الفرات فتنكر لأبي عمر فحكي ان أبا بكر ابن قرابة قال: لما خلع على ابن الفرات للوزارة الثالثة كنت (') أول من لقيه في دهامز الحجبة المتصل بباب الخاصة فقال: يا أما بكر تقرُّ ب أبو عمر بوديعتي وعرَّضني ( قال ) فقات : الوزير أبده الله (١) وفي الأصل: كان

صادق فمن أخـبره ؟ فأوما الى زيدان القهر مانة وان القاضى أبا عمر عرف تنكر الوزير له . ووصل الى منزله وقت العشاء الآخرة فاذا بأبى عمر وابنه جالسين فى مسجد على بابه فأ كبر ذلك ونزل اليهما فحلفا عليه ان يدخل الى منزله ودخلاه بدخوله فقالا له : خبر المجلس عندنا فما الذى ترى ؟ فقال لهما : ازالة الاعتـذار والاحتجاج ورد المال . فاستجابا وكان مبلغ المال ثلاثة آلاف دينار وسألاه التسكين عهما لئلا يعاجلا فبكر ابن قرابة الى ابن الفرات فقال له : قد جاء في أبو عمر القاضى وابنه قلقين وذكرا ان المال عالم فقال : الحمد للة رب العالمين . فلها كان فى اليوم الثانى من ذلك حمل أبو بكر الثلاثة الالاف الدينار فى برنية كانت ضُمّنت الوديمة فلها رآها ابن بكر الثلاثة الالاف الدينار فى برنية كانت ضُمّنت الوديمة فلها رآها ابن بكر الثلاثة الالاف الدينار فى برنية كانت ضُمّنت الوديمة فلها رآها ابن بكر الفرات عجب (۱۶۰۰) وأمر بتسلمها

وعدنا الىخبر عامد في وزارته و لما رأى حامد وعلى بن عيسى تمكن ابن الحوارى من المقتدر بالله خرج توقيع حامد بخط على بن عيسى بتقليد ابن الحوارى جميع أعهال العطاء في العساكر لسائر نواحى المغرب من حد هيت الى آخر حدود مصر وان يقام له من الرزق مثل ماكان يقام لجميع من كان ينظر في ذلك في آخر أيام وزارة ابن الفرات الثانية وان يقلد ابنه (وكانت سنة في الحال نحو عشر سنين) ويُجرى عليه ما مبلغه في الشهر مائة وخمسون دينار وقلد ابنيه هذا بيت مال العطاء بالحضرة بحق الأصل بجارى مائة وغانين دبناراً في الشهر واستخلف له عليه المعروف يقاطر ميز الكاتب وزاد بعد ذلك اختصاص ابن الحوارى وخدمته له في خلواته وكان يشاوره في أموره فقلد أعمالا أخر وأجرى عليه واستخلف له عليها فكان يصل اليه مال عظيم ولا يباشر شيئا من الاعمال ولا يدرى عليها فكان يصل اليه مال عظيم ولا يباشر شيئا من الاعمال ولا يدرى

ما يجرى فيها. وصرف نزار عن الشرطة عدينية السلام وقلد نجح الطولوني واستخلف علمها (') وأقام في الارباع فقهاء يعمل أصحاب الشرط في أس الجناة بما يفتون به فى أمرهم فضعفت هيبة الشرطة بذلك واسئلان اللصوص والعيَّارون جانب نجح (١٠٤٠ فكثرت الجراحات والهــتن وتفاتم الامر في اللصوص وكان العيَّارون يقولون : اخرج ولا تبالى مادام نجح والي

﴿ ودخلت سنة سبع وثلثمائة ﴾

كان غرض حامد في الضمانات على النواحي التي ذكر ناها تفرُّدُ على ابن عيسي بتدبير المملكة وإبطاله أمر حامد فتضمّن حامد بهذه النواحي ليكون له بالحضرة أمر ونهى وايوفر من هذه الاعمال مايطل به السوق التي قامَّت لعلى بن عيسي عند المقتـدر بالكفالة والعناف. وأبما لم يدخل أعمال فارس في ضمانه لانها كانت في ضمان أبي القاسم ابن بسطام (`` وكان النَّعان يُشير على حامد بترك الدخول في الضان فأنه زعم أنه تســقط هيبته عند الناس ويصير على بن عيسى المطالبَ له بالاموال والمتحكّم عليــه وكان أبوعيسي أخوأبي صخرة قدم الصداقة لحامد وكان يشير عليه بالضان ليتبين

<sup>(</sup>١) وفي صلة عرب ص ٧٦: ولها محمد بن عبد الصمد

<sup>(</sup>٢) ليراجع فيه صلة عريب ص ٧٨ وزاد صاحب التـكملة : وضمن على من عيسي الحسين بن أحمد المادرائي أعمال مصر والشام بثلاثة آلاف الف دينار فاوصله الى المقتدر بالله فخلع عليه وشخص الى عمله وقدم على بن أحمد بن بسطام من مصر فولاه أعمال فارس . قال أبو الفضل العباس بن الحسين وزير معز الدولة : رأيت أبا القاسم بن بسطام وقد دخل الينا فارس عاملا ومعه أثقال لم ير مثلها ورأيت فى جملة أثقاله أربعــين نحيياً موفرة أسيرة مشبكة ذكروا أنه يستعملها في الطرقات للمجلس والتمس يوماً سيجادة الصلاة بعيها وكان يؤالفها ففتشت رزم الفرش فكان فيها نحو أربعمائة سجادة

أَثْرُهُ وان يتضمَّن بمبرة سني على بن عيسى خاصَّة ليكون مايُثيره وهو شيء كثيروافراستدراكا على على بن عيسى فمال حامد الى هذا الرأي وخاطب على ابن عيسى بحضرة المقتدر وقال له: قد تفرّدت بتدبير الامور دوني وليس ترى أن تُشاورني في شيء تعملهُ ولا بدّ من صدق أمير المؤمين فقد اضعت بالسوادوالاهواز وأصبهان أربعائة (١٠٠٠) ألف دينار في كلّ سنة وأنا أضمن هذه الاعمال أربع سنين بعبرة المحمول والمسبّب في سني وزارتك وزيادة أربعائة ألف دينار في كل سنة . فأجابَهُ على بن عسى بأنه لا يستصوب تضمينهُ هذه الأعمال لان مذهبهُ في خبط الرعية وإحداث السُنن وضرب الابسار معروف ومن عمل مهذه السيرة فهو لامحالة بوفر سنة أو اكثر ثم تخرب خرابا لايتلافي في سينين فيبطل الارتفاع ويسيء الذكر . فتخاصما خصومة طويلة فقال المقتدر: هـ ذا توفير من حامد ولا مجوز تركه فان ضمنتَ أنت هذه النواحي عاضمنَهُ حامد ضمنتك. فقال على بن عيسى: أنا كاتب واست بعامل وحامد أولى بالضمان لاسيماوقد بذل مابذل راغبا والاثر فى ذلك بامير المؤمنين لانى قدعمرتُ البلدان لرفق بالرعيّة و تقليدى من المُمّال من أزال المُؤن عنهم . وسنة سبع قد تناهت عمارتها وليس يقدران يقول أنه يتضمنها ليستزيد في عمارتها لان أيام الممارة قد انقضت منه مدة فأص المقتدر بمقد الضمان على حامد وأخذ خطّه به فخرجا

وتقد معلى بن عيسي الى أصحاب الدواوين بإخراج المبر من دواوينهم بعبر السنين القريبة لأنها أوفَر (٢٤٦) فأخرج عـ برة المحمول والسبّب مع مال النفقات الراتِبة في نواحي السواد والاهواز لسنة من ثلاث سنين أولاهُنْ سنة ثلاث وأخراه أن سنة خمس وكلمائة ثلاثة وثلاثين ألف ألف درهم وأخرج عبرة الضياع الخاصة والمستحدثة والعبّاسيّة والفراتيّة للمحمول والمسبّب عانية ألف ألف درهم وعاعائة ألف درهم وأخرج عبرة مال اصهان مع النفقات الراتبة بقسط سنة واحدة من ثلاث سنين ستة آلاف ألف وثلاثائة ألف درهم تصير الجميع لسنة وأحدة عانية وأربعين ألف ألف درهم ومائة ألف درهم والزيادة التي بذلها حامد وهي عن قيمة اربعائة ألف دينار خمسة آلاف ألف وعاعائة الف درهم مبلغ الجميع ثلاث وخمسون الف ألف وتسمائة ألف درهم

والتمس حامد بن العباس من المة تدر بالله أن يأمر بتسليم جماعة من الكتّاب اليه لِيُولِيهم كتابته على ديوان ضمانه واختار عبيد الله بن محمد الكاواذي وأحمد بن محمد بن زُريق وغيره مما فتقد م المقتدر باجابته الى ما سأله بعد أن عقد على بن عيسى عليه الضمان باسم صاحبه محمد بن منصور وأخذخط حامد بتضمنه عنه ما عقده باسه . واعتمد حامد بن العباس على عبيد الله بن محمد الكاواذي فكان يُنظم الاعمال التي يخرجها كتّاب حامد ويتولّي المواقفة عن (۱۷۰۰ حامد في دار السلطان ويرفّق في المُناظرة ويستعمل الحجة فقط واعتمد على بن عيسى على الصقر بن محمد في مناظرة كتّاب حامد في كان حامد اذا حضر لا يزيد على الشم والسر لهلى بن عيسى وذكره بالقبيح في نفسه واسلافه واستعمل في ذلك ما فضح به المملكة وشاع في الخاص والعام الخبر به ثم أصلح المقدر بينهما بحضر ته

وأسرف على بن عيسى في الألماح على حامـد في خمل المال واحتاج حامـد الى ان يسـتأذن في الحروج الى الاهواز فأذن له وذكر أبو القاسم

الكاواذي أنه يضعف عن مقاومة على بن عيسى عند غيبته فنصب حامد صهرة أبا الحسين محمد بن أحمد بن بسطام للنيابة عنه في دار السلطان عنمد المناظرة ولإغرار الكلواذي ليستوفي حجته وظهرت في ذلك الوقت ص:اعةالكاواذي وكفايته وصحة عمله فكان ذلك من أكبر أسباب نباهته . وجرى خلاف م كثير بين كتاب حامد وبين كتّاب على بن عيسي يطول ذكرها ورضى حامد بوساطة النعمان فيها وكتب بذلك وتوسط النعمان وقرر الامر من سائر أبواب الخلاف على مائة ألف دينار بقسط سنة واحدة وكتب ابن بسطام والكلواذي الى حامد وهو (١٤٨) بالاهواز بصورة ما تقرّرت عليه الحكومة فدر حينئذ حامد فىذلك تدبير الشيوخ المجرّ بين فكتب الى المقتدر كتابا وأنفذ مع غلام له فأوصل نصر الكتاب مختوما الى المقدر فوجده قد ذكر فيه أنه لم يدخل في هذا الضمان لاستجلاب فالدة لنفسه ولا لار بح على السلطان وأنما أراد أن يبين عن خسبرته بالاعمال وحفظ الاموال وقبح آثار على بن عيسى فيما تولاً ه قديمًا وحديثا وانه كان بذل زيادة أربعائة ألف دينار في كل سنة وانه لما صار بالاهواز لاحت له زيادة مائتي ألف دينار في سنة سبع على أربعهائة ألف دينار فو فَّر ذلك وكتب كتابه مخطه حجة عليه لينضاف ذلك الى الزيادة الاولى ويثبت في الدواوين فسر المقتدر بذلك وأمر بتقوية بدحامه وان يقتصر بعلى بن عيسي على النظر في حوائج القوّ اد والحاشية والاحتياط فيما يطلق من الإمهوال في النفةات فانه بذلك أبصر من حامد وبافراد حامد بجبالة الاموال والنظر في النواحي. وخاف على بن عيـى ان تقوى بد حامد فيسلّم اليه واتفق بعقب ذلك أن يحرّ كت العامة ثم الخاصة نسبب زيادة السعر وشغبوا (١٤٩) شفياً

عظيماً متصلاً أشفى به اللك على الزوال وبفداد على الخراب فادعي كُناب حامد وأسبابه ومن يميل اليه ان على بن عيسي حمل العامة وأكثر الخاصة على الشغب لان السعر لم يكن زاد زيادة توجب ماخرجوا اليه وأنما بلغ الخبز الحُوّاري عانية ارطال مدرهم

﴿ ذَكَرُ مَا اصْطُرِبُ لَاجِلُهُ أَمْرُ حَامَدُ بِنَ الْعِبَاسُ حَتَّى فَسَخَ ضَانَهُ ﴾ تجمع الناس وقوم من أماثل العامــة فتظاموا من زيادة السعر وضجوا في وجه على بن عيسي لما ركب ثم نهب العامة د كاكين الجماعة من الدَّقَّاقين ببغداد ثم اجتمعوا الى بابالسلطان فضجوا فتقدّم المقتدر الى ابن الحواري بأن يكتب الى حامـ بأن يبادر الى الحضور وينظر في أمر الاسمار فيزيل التربص ببيع الغلات لتنحط الاسعار فنفذ الكتاب بذلك فخرج حامد من الاهواز وأنفذ المقتدر ماهرا الخادم لاستعجاله وخرج أضحاب الدواوين والقوّاد لتلقيه وخرج نصر وابن الحوارى فتلقياه وخرج على بن عيسي فتلقاه ووصل الى المقتدر بالله فخاطبه بجميل وعرَّفه احماده آياه على ما وذَّره وأمر بأن يخلع عليه فخلع عليه وحمل على شهرى وانصرف الى منزله (١٥٠)

وتحرك الجند بمدذلك اليوم في دار السلطان وضجو الأرتفاع انسمر وتحركت العامة في المساجد الجامعة ببغداد وكسروا المنابر وقطعوا الصلاة بعــدالركمة الأوكى واستلبوا الثياب ورجموا بالاجُرّ وكثرت الجراحات واجتمع منهم في المسجد الجامع الذي في دار السلطان عدد كثير على نصر الحاجب فوثبوا عليه ورجموه بالآجُرّ ثم صاروا في ذلك اليوم الى دار حامد ابن العباس فأخرج البهم غلمانه فرموهم بالآجُرُّ والنُّشَّابِ وقُتُل خلق من المامّة فحملوا على الجنائز وشنُّموا بهم ووجّه حامـ جماعة من غامانه وممهم ( ١٠ - نجار ب (خ))

ديوداذ بن محمد وهو ابن أخي يوسف ابن أبي الساج فدخلوا المسجد الجامع بالجانب الغربي على دوابهم فقت لوا جماعةً وقُتل أيضاً من الجند عدّة وبات النــاس ليــلة السبت على صورة قبيحة من الخوف على أنفسهم وأموالهم وحُرمهم وضعف صاحب الشرطة عن مُقاومتهم إلـكـثرة من تجمع من العامة فلما أعبجوا يوم السبت صار من العامّة عــدد كثير الى الجسور فأحرقوها وفتحوا السجون ونهبوا دارصاحب الشرطة ودارغيره فأنفذ المقتدر جماعة من الغلمان الحجريّة (١٠١) في شذاءات عدّة لِمُعارِّبَّة العامّة وركب هرون بن غريب الحال في جيش عظيم الي باب الطاق فاحـرق مواضع وتهارب العامة من بين بديه الى السجد ألجامع بباب الطاق ووكّل هرون بباب السجد وقبض على جميع من وجدهُ فيه ولم يفرق بين المستور والعيار وحملهم الى مجلس الشرطة فضرب بمضهم بالسوط وبعضهم بالدرة وقطع أيدى قوم عُرفوا بالإِفساد ثم ركب يانِس الموتقي يوم الاحـه فسكّن الناس ونّادى فيهم وزالتالفتنة ثم ركب حامد فى طيّارة يريد دار الملطان فقصده العامّة ورجموه بالاجُرّ فأص المقتمدر شفيعاً المقتمدري بالركوب لتسكين العامسة فركب وسار فى الجانب الغربى وفيه كانت الفتنة فسكن الناس ثم قبض على جماعة من العامة فضرب بعضهم بالسوط وقطعت أيدى قوم عرفوا بالرجم. وضجت الرجالة المصافية في دار السلطان مر زيادة السعر فتقدّم المقتدر بالله بفتح الدكاكين والبيوت التي لحامد وللسيّدة والامراء أولاد الخليفة والوجوه من أهل الدولة وبيع الحنطة بنقصان خمسة دنانير في الكُرّ وبهم الشمير بحسب ذلك وعطالبة التجار والباعة إن يبيعوا عثل هــذا (١٥٢) السعر فركب هرون بن غريب ومعه ابراهيم بن بطحا المحتسب فسعر الكر المعدل بخمسين دينارا وتقدم الى الدقاقين بذلك فرضى العامة وسكنوا وانحل السعر

وخرج توقيع المقدر الى حامد بن العماس بفسخه عنه الضمان لاجل الفتنة وضجيج العامـة من زيادة السعر وتوقيع الى على بن عيسى بأن يدبر هوالاعال بالسواد والاهواز وأصبهان وتقليدها الغمال من قبله وان يكتب عنه كتابا الى العامة يقرأ في الشوارع والاسواق ثم على المنابر بأنه قد زال ضان حامد بن العباس وحظر على جميع الوجوه والقو" اد والفلهان ان يتضمنوا بشيء من الاعمال وكتب حامد إلى عاله بالانصراف من الاعمال وتسليمها الى عال على بن عيسى وانخزل حامد بن العباس لذلك

﴿ ودخلت سنة ثمان وثلثمائة ﴾

وفيها ورد الخبر من مصر محركة الفاطمي اليها فأخرج مونس الخادم

وفيها خلم على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وتُلد طريق خراسان والدينور وخُلُم على أُخويه أبي العلاء وأبي السرايا

وفيها ورد رسول أخي صعاوك بالمال والهدايا فخُلم (١٥٢) عليه

﴿ ودخلت سنة تسع وثاثمائة ﴾

وفيها وردت الكُتُبُ وقُرثت على المنابر بهزعة المغربي "" واستباحة

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكلة : ودخل صاحب السند بغداد فاسلم على يدى المقتدر بالله وتحركت الاسمار في هذه السنة فافتتن بغداد لذلك وبرد الهوا في عوز فيزل الناس من السطوح وتدثر بالاكسية واللحف (٢) زاد صاحب النكلة : وأنفذ الى ابن ملاحظ (٣) هو عبيد ألله المهدى صاحب القيروان ليراجع صلة عريب ص ٨٠

عسكره وفيها لقب مونس المُظفّر وأنشئت الكُنُد. به عن المقتدر بالله الى أمراء النواحي وعُقد له على مصر والشام

وفيها دخـل رسول صاحب خراسان برأس ليـلى بن النعمان الديامي الذي خرج بطبرستان

وفيها اشتهر أمر الحلاّج واسمه الحسين بن منصور حتى قتل وأُحرق ﴿ ذَكَرَ خَبُرُ الحَسِينَ بن منصور الحلاج وما آل ﴾ ( اليه أمره من القتل والمثلة (١٠)

اتهى الى حامد بن العباس فى أيام وزارته انه قد مو"ه على جماعة من الحشم والحجاب وعلى غلمان نصر الحاجب وأسبابه وانه يحيى الموتى وان الحن يخدمونه فيحضرونه ما يشتهيه وانه يعمل ما أحب من معجزات الانبياء واد عي جماعة أن نصرا مال اليه وسدى قوم بالسمر ى ويعض الكتاب وبرجل هاشمى انه نبى الحلاج وان الحلاج اله عز الله وتعالى عايقول الظالمون علو اكبيرا. فقبض عليهم وباظرهم حامد فاعترفوا بأنهم يدعون اليه وانه قد صح عندهم أنه اله يُحيى الموتى وكاشفوا الحلاج بذلك (ناه فجحده وكذبهم وقال: أعوذ بالله أن ادعى الربوبية والنبوة وانما أنا رجل أعبد الله عز ذكره وأكثر الصوم والصلاة وفقل الخير ولاغير. واستحضر حامد بن العباس أبا عُمر القاضى وأبا جعفر بن البهلول القاضى وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود واستفتاه فى أمره فذكروا أنهم لا يفتون فى قتله بشىء الى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القتل وانه لا يفتون فى قتله بشىء الى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القتل وانه لا يفتون فى قتله بشىء الى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القتل وانه لا يفتون فى قتله بشىء الى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القتل وانه لا يفتون فى قتله بشىء الى أن يصح عندهم الوجب عليه اللهتل واقوار منه

<sup>(</sup>١) قصة الحلاج بعينه كما رواه للؤلف موجودة في حاشية صلة عريب ص ٩٦-٨٦

فكان أو ل من كشف أمره رجل من البصرة تنصّح فيه وذكر أنه يعرف أصحابة وانههم متفر قون في البلدان يدعون اليه وانه كان ممن استجاب له ثم تبين مخرقته ففارقة وخرج عن جملته وتقرّب الى الله بكشف أمره واجتمع معه على هذه الحال أبو على هرون بن عبد العزيز الا وارجى الكاتب الأنبارى وقد كان عمل كتاباً ذكر فيه مخاريق الحلاج وحيله فيه وهو موجود في أيدى جماعة والحلاج حينلذ مُقيم في دار السلطان مُوستِع عليه مأذون لمن يدخُل اليه وهو عند نصر الحاجب. و للحلاج السان احدهما الحسين بن منصور والآخر محمد بن احمد الفارسي وكان استهوى (١٥٠٠) نصراً وجاز عليه تمويه أو انتشر له ذكر عظيم في الحاشية

فبعث به المقتدر الى على بن عيسى ليناظره فأحضر مجلسة وخاطبه خطاباً فيه غلظة فحركي أنه تقد ماليه وقال له فيما بينه و بينه: قف حيث انهيت ولا تزد عليه شيئا والا قلبت عليك الارض. وكلاماً في هذا المنى فتهيّب على بن عيسى مناظرته واستعنى منه ونقل حينئذ الى حامد بن العباس. وكانت بنت السمّري صاحب الحلاج قد أدخات الى الحلاج وأقامت عده في دار السلطان مدة و بعث بها الى حامد ليسئلها عما وقفت عليه من أخباره وشاهدته من أحواله فذكر أبو القاسم زنجي انه حصر دخول هذه المرأة الى حامد بن العباس وانه حضر ذلك المجاس أبو على أحمد بن نصر البازيار (۱) من قبل أبى القاسم ابن الحوّاري ليسمع ما تحكيه فسألها حامد عما تعرفه من أمر الحلاج فذكرت ان أباها السمري حملها اليه وانها لما دخلت اليه من أمر الحلاج فذكرت ان أباها السمري حملها اليه وانها لما دخلت اليه وهب لها أشياء كثيرة عدّدت أصنافها. قال أبو القاسم: وهذه المرأة كانت

<sup>(</sup>١) وترجمته في أرشاد الارب ٢: ١٢٢

حسنة العبارة عَذْبة الالفاظ مقبولة الصورة فكان مما أخبرت عنه انه قال لها: قد زوَّجتك من سليمان ابني وهو أعزُّ أولادي علىَّ (١٥٦) وهو مقم بنيسابور وايس كلوان يقع بين المرأة والرجل كلام أو تشكر منــه حالاً من الاحوال وأنت تحصلين عنــده وقــد وصيته لك فأن جرى منــه شيءً تذكرينه فصومي يومك وأصعدي آخر النهار الى السطح وقومي على الرماد والملح الجريش وأجعلي فطرك عليهما واستقبليني بوجهك واذكري لي منه ما تنكرينه منه فاني أسمع وأرى (١) قالت : وأصبحت يوما وأنا أنزل من السطح الى الدار ومعي انه وكان قد نزل هو فلما صرنا على الدرجة محيث برأنا ونراه قالت لى ابنته : أسجدي له . فقات لها : أو يسجد أحد لنبر الله (قالت) فسمع كلامي لها فقال: نعم اله في السماء واله في الارض (قالت) ودعاني اليه وادخل يده في كمه وأخرجها بملوءة مسكا ودفعه اليَّ ثمَّ أعادها ثَانية الى كه وأخرجها مملودة مسكا ودفعه الى وفعل ذلك مرات ثم قال: وأجملي هـ ذا في طيبك فاز الرأة اذا مصات عند الرجل احتاجت الي الطيب (قالت) ثم دعاني وهو جالسٌ في بيتٍ على بواري فقـال: أرفعي جانب البارية من ذلك الوضع وخـ ذي مما تحته ما تريدين . واوماً الى زاوية البيت فجئت اليها ورفت البارية فوجدت تحمم الدنانير مفروشة (١٥٧) مل البيت فبهر ني ما رايت من ذلك. فأقيمت الرأة وحصلت في دار حامد الي ان قتل الحلاج

وجدٌ حامد في طلب أصحاب الحلاج وأذكى العيون عليهم وحصل

<sup>(</sup>١) وزاد الذهبي في ناريخ الاسلام: وكنت نائة ليلة وهو قريب مني وانتبه عندي ها حسست به الا وقد غشيني فانتبهت فزعة فقلت : مالك ? قال : أما جئت لاو قظك الصلاة

في بده منهم حيدرة والسمري ومحمد بن على القنائي والمروف بأبي المفيث الماشمي واستتر ابن حماد وكبس منزله فأخـذت منه دفاتر كثيرة وكـذلك من مـنزل محـد بن على القنائي فـكانت مكـتوبة في ورق صيني وبمضها مكتوب عاء الذهب مبطنة بالديباج والحرير مجلدة بالادم الجيد. ووجد في أسها. أصحابه ابن بشر وشاكر (' فسأل حامد من حصل في يده من أصحاب الحلاَّج عَهِما فَ ذَكُرُوا انهما داعيان له بخراسان قال أبو القاسم بن زنجي: فكتبنا في حملهما الى الحضرة أكثر من عشر بن كتاباً فلم يرد جواب أكثرها وقيل فما أجيب عنه منها أنهما يطلبان ومتى حصلا حملا ولم محملا الى هـ ذه الغالة . وكان في الكتب الموجودة له عجائب من مكاتبات أصحاله الناف ذين الى النواحي و توصيته اياه ما يدعون اليه الناس وعما يأمرهم به من نقام من حال الى حال أخرى ومرتبة الى مرتبة حتى يباغوا الغالة القصوى وان مخاطبوا(١٥٠١) كل قوم على حسب عقولهم وافهامهم وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لايعرفها الأ من كتما ومن كتبت اليه

وحكى أبو القاسم بن زنجى قال : كنت أنا وأبي بوماً بين بدى حامد اذ نهض من مجلسه وخرجنا الى دار العامة وجلسنا فى رواقها وحضر هرون ابن عمران الجهبذ بين يدى أبى ولم يزل محادثه فهو فى ذلك اذ جاء غلام حامد الذى كان موكلاً بالحلاّج واوماً الى هرون بن عمران ان يخرج اليه

<sup>(</sup>١) قال الصفدى في الوافى بالوفيات : شاكر الصوفى خادم الحلاج ذكره أبو عبد الرحم السلمى في تاريخ الصوفية ذكرانه من أهل بغداد وانه كان شهماً مثل الحلاج وهو الذي أخرج كلامه للناس وضرب عنقه بياب الطاق بسبب ميله الى الحلاج

فنهض مسرعاً ونحن لاندري ما السبب فغاب عنا قليلا ثم عاد وهو متغير اللون جدًا فأنكراً بي مارأي منه فسأله عن خبر دفقال: دعاني الغلام الوكل بالحلاَّج فخرجت اليه فاعلمني أنه دخل اليه ومعه الطبق الذي رسمه ان يقدّم اليه في كلُّ وم فوجده قد ملاُّ البيت بنفسه فهو من سقفه الى أرضه وجو انبه حتى ليس فيه موضع فهاله ما رأى ورمي بالطبق من يده وعدا مسرعاً وان الفلام ارتمد وانتفض وحمّ فبينما نحن نتعجب من حديثه اذخرج الينا رسول حامد وأذن في الدخول اليه فدخلنا وجري حمديث الغلام فدعا به وسأله عن خبره فاذا هو محموث وقص (٥٩١) عليـه قصته فكذَّنه وشتمه وقل: فزعتَ من نيرنج الحلاَّج (وكلاماً في هذا المني) لعنك الله أعزُب عنى . فانصرف النلام وبقى علىحالته من الحميّ مدَّة طويلة ثم وجد حامد كتابًا من كتبه فيه : ان الانسان اذا أراد الحجّ فلم يمكنه أفرد في بيته بناء مربعا لا يلحقه شيء من النجاسات ولا يتطرُّقه أحدٌ فاذا حضرت أيام الحبح طاف حواه وقضي من الناسك ما قضي عكمة ثم يجمع ثلاثين يتيما ويعمل لهم أسرى ما عكنه من الطعام ومحضرهم ذلك البيت وتقدّم لهم ذلك الطعام ويتولى خـدمهم بنفسه ثم يفسل أيديهم ويكسو كل واحــد منهم قميصاً ويدفع الى كل واحد سبعة دراهم أو ثلاثة دراهم (الشك من أبي القاسم ابن زنجي) وان ذلك يقوم له مقام الحج (قال) وكان أبي يقرأ هــذا الكتاب فلما اسنوفي هذا الفصل التفت أو عمر القاضي الى الحلاج وقال له: من أين لك هذا ? قال : من كتاب الاخلاص للحسن البعري. قال له أبر عمر : كذبت ياحلال الدم قد سمعنا كتاب الاخلاص للحسن البصري عكة وايس فيه شيء مماذ كرت. فكلما قال له أبوعمر « ياحلال الدم » قال

له حامد: أكتب ما قلت. فتشاغل أبوعمر بخطاب الحلاّج فلم يدعه حامد يتشاغل (١٦٠) وألح عليه الحاحالم عكمنه ممه المخالفة فكتب بإحلال دمه وكتب بمده من حضر المجلس فلما تبين الحلاج الصورة قال : ظهري حمي ومذهبي السنة ولى كتب في الورّ اقين موجودة في السنة فا لله الله في دمي ولم يزل (بردد) هذا القول والقوم عكتبون خطوطهم حتى كمل الكتاب تخطوط من حضر فأنفذه حامد الى المقتدر بالله

فخرج الجواب: اذا كان فتوي القضاة فيه ما عرضت فأحضره مجلس الشرطة واضربهُ الف سوط فان لم عت فقد م بقطع يديه ورجليه م أضرب رقبته وانصب وأسه واحرق جثته . فأحضر حامد صاحب الشرطة واقرأه التوقيع وتقدُّم اليه بتسلم الحلاَّج وإمضاء الامر فيه فامتنع من ذلك وذكر أنه يتخوَّف أن ينتزعَ من يده فوقع الاتفاق على أن يحضر بعــدُ المتمة ومعه جماعـة من غلمانه وقوم دلى بغال بجرون مجرَى الساسة ليجمل على بغل منها ويدخل في غمار القوم وأوصاه بأن لا يسمع كلامـ 4 وقال له : لو قال لك « أجرى لك دجلة والفرات ذهبا وفضةً » فلا ترفع عنه (١٦١) الضرب حتى تقتله كما أمرت. ففعل محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ذلك وحمـ له تلك الليلة على الصورة التي ذُكرت وركب غامان حامد معه حتى أوصلوه الى الجسر وبات محمد بن عبد الصمد ورجاله حول المجلس فلما أصبح يوم الثلاثاء لست بةين من ذي القعدة أخرج الحلاج الى رحبة المجلس واجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عدده . وأمر الجلاد بضريه الف سوط فضرب وما تأوّه ولا استعنى (قال) فلمابلغ سمّائة سوط (۱۱ - نجارب (خ))

قال لحمد بن عبد الصمد : ادعُ بي اليك فان عندى نصيحة تعدل عند الخليفة فتح قسطنطينيه . فقال : قد قيل لي انك ستقول هـذا وما هو أكثر منــه وليس الى رفم الضرب عنك سبيل . فسكت حتى ضرب الف سوط ثم قطمت يده ثم رجله ممربعنقه وأحرقت جُثته ونصب رأسه على الجسر ثم حل رأسه الى خراسان

وادعى أصحابه ان الضروب كانعدوا للحلاج ألتي شبهه عليه وادعى بعضهم أنه رآء وخاطبه في هذا الدي مجالات لا يكتب مثلها. وأحضر الوراقون وأحلفوا ان لايبيعوا شيأ من كتب الحلاج (١٦٢) ولا يشتروها

## ﴿ ودخلت سنة عشر وثلْمَائة ﴾

وفيها أطلق يوسف ابن أبي الساج عسألة مونس المظفر من الحبس وشفاعته ثم حُمل اليه مال وكسوة (١) ثم وصل الى المقتدر بالله وكان ركب في سواد فقبل البساط ثم يد المقتدر وخلم عليه خلع الرضا وحمل على فرس

(١) زاد صاحب التكلة . وحكى أنه أنزل في دار دينار وأنه أنفذ الى مونس المظفر يستدعي منــه انفاذ أبي بكر بن الادمي القاري فتمنع أبو بكر وقال . انني قرأت بين يديه يوم شهر « وكذاك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة » ورأيته يبكي فأظنه حقد على ذلك فقال له مونس: لا نخف فانني شريكك فيجائزته. فمضى اليه وجلا فلما دخل وقد أفيضت عليه الحلم والناس بحضرته والغلمان وقوف على رأسه قال لهم : هاتوا كُرْسِيًا لأَ بِي بَكْرٍ . فأَنُوه به قال : اقرأ . واستفتح وقرأ قوله تعالى . « وقال الملك ائتو يى به استخلصه لنفسى» . فقال : لا أريد هذا بل أريد أن تقر أبين يدى ماكنت تقر أه يوم شهرت . فامتنع ثم قرأ حين ألزمه . «وكذلك أخذ ربك اذا أخذالقرى وهى ظالمة». فيكي ثم قال : هذه الا يه كانت سبباً لتو بي من كل محظور ولو أمكنني ترك خدمة السلطان لِتَرَكَّتُهَا . وأُمر له بمال حزيل وطيب كثير . وقال أيضاً · وفي هــذه السنة قلد ابن ملاحظ الحرمين وصرف عنهما نزاربن محمد

بمركب ذهب. ثم جاس القتدر في دار العامة بعد أيام وعقد له على أعمال الصلاة والماون والخراج والضياع بالرى وقزويز وأمهر وزنجان وآذربيجان ورك معه مونس المظفر ونصر الحاجب وشفيع ومُفلح وجميع مر بالحضرة من القو"اد والغلمان وكانت الدار قد شحنت له بالرجال والسلاح واحتشد له . واستكتب توسف ان أبي الساج محمد بن خلف النيرماني وقوطع عن الاعمال التي تقلدها على خمسمائة الف دينار محمولة في كل سنة على ان عليه القيام عال الجيش الذي في هذه الاعمال والنفقات الراتبة. وخلع على وصيف البكتمري وعلى طاهر ويعقوب ابني محمد بن عمرو بن الليث

وفها قلد نازوك الشرطة ببغداد (١) وخلع عليه وعزل عنها محمد بن عبد الصمد وخلع على وصيف البكتمري خلعة أخرى (١٦٣) وضم الى يوسف ان أبي الساج وشخص يوسف ابن أبي الساج الىءمله على طريق الموصل فلما وصل الى ارد بېل وجد غلامه سبك قد مات

وفيها وصل الى بنداد هدية أبى زنبور الحسين من أحمد المادرائي من مصر وفيها بغلة معها فلو وكان يتبعها ويرتضع منها وغلام طويل اللسان ياحق طرف أرندته

> وفيها قبض على أم موسى الفهرمانة وعلى أختها وأخها ﴿ ذ كرالسب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلك أن أمّ موسى زوّجت بنت أخيها أبي بكر أحمد بن المباس من أبي المباس بن محمد بن اسحق بن المتوكل على الله وكان من أولاد الخلفاء النجباء وكانت له نعمة حسنة ظاهرة وكان حسن المروءة واللبسة

<sup>(</sup>١) راجع المعريب ١٠٩ .

والدواب والمراكب وكان صديقا لعلى بن عيسى حتى قيل أنه كان يُرشَّعه للخلافة . فلما وقمت المصاهرة بينـه و بين أم موسى أسرفت فيما نثرت من المال وفيما أنفقت على دعوات دعّت فها الصندير والكبير من أهـل الملكة في بضعة عشر يوما . فتمكن أعداؤها من السعى عليها ومكَّنوا في نفس المقتدر بالله ووالديه السيّدة انها انما صاهرت ابن المتوكل لنزيلوا المقتدر بالله عن (١٦٠) الخلافة و بنصبوا فها ابن المتوكل فتنت النكبة علمها وسُلَّمت الى ثُمْل القهرمانة مع أخبها وأخيها وكانت عمل موصوفة بالشر لانها كانت قهرمانة أحمدبن عبدالمزيز ابنأبي دُلِّف وكانأحمد يسلم اليها من يسخط عليه من جواريه وخدمه فاشتهرت بالقسوة والسرف في العقوبات واستخرجت عمل منها ومن أخنها وأخها أموالا عظيمة وجواهر نفيسة ومن الثياب والكسوة والفرش والطيب ما يعظم مقداره حتى نصب على بن عيسى لذلك ديوانا وسماه ديوان المقبوضات عن أمموسي وأسبابها أجرى فها أص ضياعهم وأملاكهم وقلده أبا شجاع المعروف بابن اخت أبي أيوب أبي الوزير وقلد الزمام عليه أبا عبد الله اليوسُفي الـكاتب ويقال انه حصل من جهُّهم نحو الف الف دينار . ولما قبض علىأم موسى صرف على بن عيسى ابن أبي البغل عن أعماله بفارس وقلدها أبا عبد الله جعفر بن القاسم الكرخي وصادره ثم لماتقلد ابن الفرات الوزارة الثالثة كتب الى الكرخي بتجديد مصادرة ابن أبى البغل واعتقاله

وفها توفى محمد بن جرير الطبرى ولهنحو تسعين سنة ودُفن ليلاً لان العامّة اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا وادعت عليه الرفض (٢٦٠٠) ثم ادعت all Il ale وفها دعا المقتدر مونسا المظفر فشرب بين يديه وخلع عليه خلع منادمة وكانت مثقلة بالذهب

## ﴿ ودخلت سنة احدى عشرة وثلثمائة ﴾

﴿ وَفَهَا صِرِفَ حَامِد بِنِ العِبَاسِ عِنِ الوزارة وعلى بن عيسى عن الدواوين ﴾ ( ذكر صرف حامد وعلى بن عيسى وردّ الوزارة الى ابن الفرات )

كانت لذلك أسباب كثيرة منها ان حامدا شرع في تضمن على بن عيسى لما فسخ ضمانه لتلك الاعمال والبلدان التي ذكرناها وبذل أن يقوم بالامور ويدبر الاعمال وكان الذي حمله على ذلك ما كان يبلغه من عزم المقتـــدر بالله على تقليد ابن الفرات لماكثرضجيج الحاشية من على بن عيسي لتأخيره عنهم ارزاقهم وارزاق الحرم والولد واقتصر بالخدم والحاشية والفرسان علىالبعض من استحقاقاتهم وحطّ من أرزاق العمال شهرين في كلّ سنة ومن أرزاق المنفقين وأصحاب الاخبار والبرد والقضاة أربعة أشهر فزادت عداوة الناس له وخشى حامد بن العباس من ابن الفرات لما ساف (١٦٦) منه اليه ولما عامل به ابنه المحسن وسائر كتابه وأسبابه فأصره المقتدر أن يكتب رقعة بخطه بما يضمنه ويبذله وبتسمية من يقلده الدواوين ففعل حامد ذلك وعرض المقتدر بالله رقعته على ابن الفرات وهو في حبسه وشرح له أمرهُ

فقال ابن الفرات : لو اجتمع مع حامد بن المبأس الحسن بن مخلد واحمد بن اسرائيل (') وسائر مَن شهر بالكفاية لما كان موضعاً لتدبير المملكة ولا لِضبط أعمـال الدواوين وآنه ان قُلد ذلك انخرقت الهيبة وزالت الحشمة وان على بن عيسي على تصرُّف أحوالِهِ أقوم منه وأعرف بالاعمال والتدبير .

<sup>(</sup>۱) راجع فيه كتاب الوزراء: ١٩٢ - ١٩١

ثُم أنه قال: أنا أتضمَّنُ خَسة أضِعاف ماضمنَةُ حامدٌ ان أعاده ومكَّنه مما يُربد فوعده المقتدر بذلك

وكان حامد مقيماً بغداد لا يدخُل نفسه في شيُّ من الامور ولا يزيد على أن محضر في أيام المواكب وينصرف وضجر حامد من مقامه ببغداد لقبح حاله في الذلَّ ولانه افضح بما كان يُمامِلهُ به على بن عيسي في يوقيعاتِه وذلك أنه كان يوقّع الى كُتاب الوزير حامد والى كتّاب الدواوين اذا ذكرهُ بما لا صبر له عليه وكان يُوقع « ليُطالب جهبذ الوزيرأسعده الله بحمل وظيفة واسط وليكتب الى الوزير اسعده الله بان يُبادر محمل شمير الكُراع » (١٦٧) واذا تظلم اليه مُنظم من أعمال حامد وعُما لِهِ وقَع على ظهر رقمنه « هذامماینظُر فیه ٰلوز بر أسمد د الله » وذكر على بن عیسى انه محتج فی ذلك برسم قديم كان اللوزراء فاستأذن حامد المقتدر في الخروج الى واسط والمقام بها لِينظر في أمور ضمانه بنواحيها فأذن له وخرج

ومنها ما جرى من أم موسى وما ذكرناه من خبرها وما تحـدث به الناس من أمر ابن المتوكل وان ابن الحوارى دبّر ذلك لميـل أم موسى اليه وكشفها له أسرار الخلافة

وكان بعض أسباب ابن الفرات طرح رُّتمة في دار المقتدر فيها بيت شعر يُهنيك يُهنيك هذا \* اديك دار الخليفة

ولم بذكر في الرقعة غير هـذا البيت وهي أبيات فاحشة ليس فها أصلح من هذا البيت وتعمَّدان جُعلت الرقعة في مَمرٌ الخليفة الي دار حرمة له فقرأ المقتدر الرقعة وقبحت عنده صورة ابن الحواري جدًّا واعتقد فيه ذلك اليوم استحلال دمه وسفكه ونكبة أم موسى ويظن ازهذا البيت كان

من أو كد أسباب نكبتها ونكبته

ومنها أن مفلح الاسود كان شديد التحقق بالمقتدر مثاراً على خدمته ثم عظم أصره حتى (١٦٨) أقطع الاقطاعات وملك الضياع الجليلة ووقعت بينه وبين [ حامد ] ماحكة وذكر مفلح حامداً بالقبيح وقال حامد: لقدهمت أن اشترى مائة خادم اسود وأسمى كل واحد منهم مفلحا واهمهم لفلاني . فحقد مفلح ذلك عليه ووقف على ذلك المحسَّنُ وعلى ما يشبه ذلك فوجَّه الى كاتب مفلح واجتمع معه وضمن له الاعمال والاموال والولايات حتى عقد حالا بينه وبين مفلح

وكتب الحسن رقعة الى القتدر بالله على يد مفلح " يذكر فيها أنه ان سُلُم مِنه حامد وعلى بن عيسى ونصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي وابن الحواري وأم موسى وأخوها والمادرائيون استخرج منهم سبعة آلاف الف دينار وكان أبو الحسن ابن الفرات لا يقصر وهو في الحبس في التضريب على هؤلاء وإطهاع المقتدر فيهم

وكاز من طريف ما عملَهُ وعجيبه (٢) أن راسل المقتدر بوماً على مدى زيدان القهرمانة يلتمس منه قيمة اثني عشر ألف دينار أو هذا المقدار دفانير بعينها لشيُّ من أمره فتذيم المقتدر معا أخذه من أمواله أن عنمه فحملها اليه ثم سأله أن بدخل اليه اذا اجتاز عوضعه ليُلقى اليه شيأ لا تحتمله المكاتبة ولا المراسلة وكان المقتمدر كثيراً (١٦٦) ما مدخل اليه ويُشاوره فدخل اليه فلما رآه ابن الفرات قام وأخذ الكيس التي فيه الدنانير ففتحهُ وفرَّغهُ بين يديه وقال له : يا أمير المؤمنين قد عرّ فتُك أن أمو الك تنتهب وتضيّع وتقضى بها

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب الوزراه ۲٤٣ (۲) وزراه ۸٤

الذمامات ما تقول في رجل واحد ير تزق في كل شهر من شهور الاهلة هذا المقدار من مالك وهو اثني عشر ألف دينار في فاستمظم المقتدر ذلك واستموله وقال: ويحك من هذا الرجل في قالله: على بن محمد بن الحوارى وهذا سوى مايصل اليه من مال المنافع لمكانه منك وموضعه من الاختصاص بك وسوى ارتفاع ضياعه وسوى المرافق التي تصل اليه من الاعمال التي يتولاها وسوى وسوى ورد الدنانير الى المقتدر بالله وقال: اعا أردت أن تشاهد ما يُصنع بك وتراه بعينك فايس الخبر كالمُماينة. فقام المقتدر بالله وقد عظم عنده أمر ما يجرى واعتقد لابن الحوارى غاية المكروه. فلما اجتمعت هذه الاسباب قوى عزم المقتدر على رد الوزارة الى ابن الفرات فاما كان يوم الحيس لدع بقين من شهر ربيع الآخر وقد انجدر على بن عيسى الى دار السلطان قبض عليه وحبس عند زيدان القهرمانة في الحجرة التي كان فيها ابن الفرات فأخرج منها (۱۷۰) ابن الفرات ليقلد الوزراة

قال أبو محمد على بن هشام . كنت حاضراً مع أبى مجلس أبى الحسن ابن الفرات فسمعتُه يتحدّث فى وزارته الثانية قال : (( دخل الى أبو الهيثم العباس بن محمد بن ثوابة الانبارى فى محبسى من دار المقتدر بالله فطالبنى أن أكتُب خطى بثلاثة عشر ألف ألف دينار فقلت : ماجرى قدر هذا على يدى للسلطان فى طول ولايتى فكيف أصادر على مثله فقال : (ا) انى أحلفتُ يدى للسلطان فى طول ولايتى فكيف أصادر على مثله فقال : (ا) انى أحلفتُ

<sup>(</sup>۱) وزراه: ۱۰۵ - ۲۰۳

<sup>(</sup>۲) فليراجع هذه الحكامة كما وردت فى كتاب العيون: قال العباس بن محمد (يعني أبا الهيثم ابن ثوابة: فدخلت الى ابن الفرات فوثب عن مجلسه وأقبل يزحف فناظرته على الاموال فالطّ فامرت بتقييده فقال: من عجائب مارأينا أن تقيدى فعرفته ما أعرف من أولية أهله وان أخاه لما تزوج الينا عجب الناس فقال لى: أنت تطالبني بثار ابر

بالطلاق أن تكتب خطك بذلك. فكتبتُ بثلاثة عثمر ألف ألف من غير أَنْ اذَكُرُ مَاهِي أُو ضِمَانًا فيها فقال : فاكتب ديناراً لتبرئني من يميني : فلما

عبدُون . فقلت : ياجاهل تربد أن تمر فهم ان بيني وبين ابن عبدون قرابة ? ثمَّ أمرت بعرك أُذنيه بحضرتهم فالتفت الى وقال : اقرؤا على الوزير السلام وقولوا له « هذه سنة ردمة على الوزراء من قيد حتى أقبد أنا ? فقلت : صاحبك الذي نوه باسمك واسم أخيك اسماعيل ابن بلبل. فامسك تم خرجت من عنده ( قال ) ثم دخلت بعد ذلك فرأيت على المصل آثار رشاش المداد فقلت : أراك تدخل اليك دواة أذا خرجت منعندك . فقال : من أين وعلى بضمة عشر رجلا ? فامرت بأخذ المصلى والحصر والمزملة وأخلت الحجرة وضيقت عليه فسمعته يقول « اليوم حبست اللهم اقبضني اليك » فدخلت عليه وقد أحدث في مكانه وقد أشرف على أمر عظيم من ثقل الحديد فأمرت بتحديده ففك ورأيتالقذر قد غلب روائحه في البيت فقلت : ليسهذا يوم مناظرة أروحه أياماً ثم أعود · فخرجت الى رسالة ( بعزم على ) العود غداً فعدت من العد فأخــذت خطه بثلاثة آلاف الف دينار فلما كان بعــد ثلاثة أيام دخلت عليه وقد أحضرت حبــة من صوف وغلا برمانة وشيئًا يمنع المغلول أن يرد رأسه الى خلف وغلا بفــير رمانة فأمرت من أليسه الحــتين وأحدة فوق الآخرى وغله فاشفقت من الغل الذي بالرمانة ان يتلفه فقلت : ان تلف تلف بيت مال الخاصة . فنزعت احدى الحبتين فقال : ياأبا هيم من ألبس من الوزراه جبة صوف ? فقلت : صاحبك اسهاعيل بن بلبل . وأردت أنأذ كر له دهن الا كارع وكيف فعل بابي الصقر فقال : لاتذكر شيئًا . وقدم إلى السندان وقام نسم وأخذ يلابسه فقال له : يانسيم ليس يومي منك بواحد. فقلت لنسيم : وما يومه منك ? قال : أمَّا أَزْلَتْ عزه أُخدْت السيف والمنطقة من وسطه ونزعت أقبيته فياليوم الذي قبضعليه فيه وأنا أجرُّ ه الى السندان . فجره الها وهو يصيح . افتلوني يأم موسى اقتلوني هذا جز ائي منك وحق خدمتي لكم ? فقالت له . يا فاجر قد صح عندنا الك أردت إخراج هذا الامر من ولد العباس الى ولد أبي طالب. فوضع رأسه على السندان وهو يصبح: اقتلوني ما رأيت مثل هذا قط. وجمل يبكي ويتمول : وأصبياناه . فقلت : ياأبا الحسن جزعات الاماه وفريسات الاسد ما مكذا يجب ان تكون . وانصرفت

وأما أبوالهيثم ابن ُوابة وسوء عمله فليراجع ارشادالاريب ١ : ٢٩٨ ومات بالكوفة في الحبس سنة ٣٠٠ : صلة عريب ص ٥٩

كتبت ديناراً ضربت عليه وأكلتُ الرقعة وقلتُ : قدر تتعن عدا فولا سبيل لك الى غير هــذا . فاجتهدجهده فلم أجبهُ الى شي ً فلما كان من الهد مخمل الى الحبس ومعه ام موسى فطالب بذلك وأسرف فىسى وشتمي ورماني بانزنا فحلفت بالطلاق والعتاق والائمان المفلظة أنيما دخلت في شيءً من محظور هذا الجنس منذ نيف وثلاثين سنة وسمته أن محلف عثل ذلك أن غلامه القائم على رأسه لم ياته في ليلته تلك فانكرت أم موسى هــذه الحال وغطت وجهها حياءمنه فقال لها ابن ثوابة : هذا أنما تبطره الاموالالتي وراءه ومشله في ذلك (١٧١) مثل المزين مع كسرى والحجام مع الحجاج بن يوسف (١) فاستأمري السادة في إنزال المكروه به حتى يذعن بأسوال ( قال أ بو الحسن يمني بالسادة المقتدر ووالدَّبه وخالته وخاطف ودستنبو به أم ولد المقضد (٢) لانهم اذ ذاك يدبّرون الأمر ممّا لحداثة المقتدر) قال ابن الفرات: فضت أم موسى ثم عادت فقالت لابن ثوابة: تقولون لك قد صدقت ومدك مطلقة فيه . وكنت في حجرة ضيقة وحـر شـديد فأمر بَكَشْفَ البِواري حتى صرتُ في الشمس ونحّى الحصير من تحتى واغلقت أبواب البيوت حتى حصلت فى الشمسثم قيّدني بقيد تُقيــل والبسنى جُبّة صوف قد نُقت في ماء الاكارع وغلَّني بفل واقفل باب الحجرة وانصرف فاشه فت على التلف

فلما مضت نحو أربع ساعات اذا صوت غلمان مُجتازين في المر" الذي فيه الحجرة التي انا فيها محبوس فقال لى الخدم الوكاون : هذا مدر الخادم الحُرُ مِي وهو لك صنيعة . فاستغثت به فصحتُ : يا أَ با الخير الله الله في

<sup>(</sup>١) ليراجع كتاب الوزراء ١٠٦ (٢) وفي الاصل: المقتدر

لك مكان من السادة ولى عليك حقوق وقد ترى حالى والموت أسهل على عما أنا فيه فخاطب السادة (۱) و ذكّره حُرُه ي وخدمتي في تثبيت دولتهم اذ خد لهم الناس وافتتاحي (۱۷۲) البلدان المنطقة وإثارتي الاموال المنكسرة فان كان ذنبي بوجب القتل فالموت أروح فرجع اليهم فخاطبهم ورققهم ولم يبرح حتى حدل الحديد كله عني ثم أذنوا في إدخالي الحام وأخد شعرى وتفيير لباسي وتسليمي الى زيدان وترفيهي فجاءني مُبشرا بذلك فلم يبرح حتى فعل جميع ذلك وقال: تقولون لك لن ترى بعدها بؤساً

﴿ ذَكُرُ الْخُبُرُ عَنِ وَزَارَةً أَبِي الْحُسنَ ابنَ الْفُراتِ الثَّالَثَةُ ﴾

وتقلّد أبو الحسن على بن محمد بن الفرات الوزارة الثالثة فى ذلك اليوم وخُلع عليه واستدعى المقتدر بالله المحسن ابنه من منزله بسوق العطش فخلع عليه مع أبيه ولم يوصل المقتدر بالله اليه فى ذلك اليوم أبا القاسم ابن الحوارى وظهر أولاد ابن الفرات وأسبابه واستتر بعض أسباب حامد وقبض المحسن فى طريقه على جاعة من أسباب حامد

وكان أبوعلى ابن مقلة يتقلّد لملى بن عيسى زمام السواد طول أيام وزارة حامد فلما تقلّد ابن الفرات هذه الوزارة تجلّد ولم يستتر وصار اليه وظهر من إعراض ابن الفرات عنه ما غض منه ولم يقبض عليه للمودة التى بينه وبين (۱۷۲۰) ابن الحوارى فلما تُبض بهد ذلك على ابن الحوارى قبض عليه وانتقل ابن الفرات الى داره الاولى التى المخريّم وركب اليه ابن الحوارى ليهنئه فأطال عنده وآنسه ابن الفرات وشاوره وخلا به فتحقق به وأظهر السرور بولايته مع يُبطنه من الحوف الشديد منه وكان أسباب أبى القاسم السرور بولايته مع يُبطنه من الحوف الشديد منه وكان أسباب أبى القاسم

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: السيدة

ان الحواري قد أشاروا عليه بالاستتار وقالواله : ان المقتدر بالله لم يأذن لك عند تقليده إن الفرات مع علمه بالعداوة بينكما الا لسوء رأمه فيك. فقال ان الحوارى: لو كان كذلك لقبض على قبل تقليد ابن الفرات. فلما كان وم الاثنين ركب ابن الفرات (١) وركب ابن الحواري الى دار السلطان فأذن لا نالفرات ولم يؤذن لان الحواري فاستوحش ان الحواري. ثم صرف الامر الى ابن الفرات وقد كان شرط على ابن الفرات ان بجريه على رسمه في وزارته الثانية فأنه لم يكن يصلُ مع ابن الحواري ظاهراً وأنما كان يصلُ سرًّا فلما خرج ابن الفرات من عند المقتدر بالله وانفرد دخــل اليه ابن الحواري فأقبل عليه وشاور مُ في جميع أموره وقال: قد غبت عن مجاری الامور منذ خمس سنین وأنت عارف مها وأرىد ان تماضدنی وتستعمل ما يازمك كحق ااودة. فتلقى ابن الحواري (١٧٠) قوله بالشكر و إظهار المناصحة وانشأ ابن الفرات معه حديثاً طويلاً ونهض قبل ان يستتمُّهُ ونزل الى طيّاره وأنزل ممه ابن الحواري وأحمد بن نصر البازيار ابن أخيه (٢) ومحمد سعيدي صهرهُ وعلى من مأمون الاسكافي كاتبه وعلى سنخلف النيرماني وكان أخوه محمد بن خلف مصاهراً له وأظهر لجاعتهم الإكرام والاختصاص وما زال بضاحكهم الى ان حصل في داره ثم أسر" الى العباس الفرغاني حاجبه بأذيقبض على ابن الحوارى وجميع أسبابه فقبض عليهم واعتقلهم في حجرة الدار واستحضر ابن الفرات في الوقت شفيعاً اللؤلؤي فأنفذهُ الى دارابن الحواري ليحفظها من النهب وضم اليه جماعة من الفرسان والرجالة

<sup>(</sup>١) وزراء ٣٩ (٢) وفيارشاد الارب (٢: ١٧٤) في ترجمته : ابن أخت أبي انقامم ان الحواري.

وأمر بُمعاملَته بالجميل في مطعمه ومشر به وأفردت له دارٌ واسعة وفرٌ شت بفرش نظيف وأفرده عن كُتّابه ومن يأنس به وراسلهُ ابن الفرات في المصادرة وتوسّط ابن قرابة بينهُما وكان ابن قرابة متحققاً بابن الفرات وشديد الانس بابن الحوارى فنقر رت مصادرته بعد خطاب كثير على سبمائة ألف دينار في نفسه دون كُتّابه وأسبابه واشترط إطلاق أحمد بن نصر البازيار لينصرف في اداء مال التعجيل (۱۷۰۰) وهو مائتان وخمسون ألف دينار فأطلق وأزيل التوكيل عن دار ابن الحوارى وأسبابه وسُلّم جيمها الى أحمد بن نصر

وأمر ابن الفرات بكبس مواضع فيها أسباب حامد وكُدًا به فأناره وكان المحسن يُسرف في المكروه الذي يوقعه عن يحصل في يده منهم حتى انه أحضر ابن حماد الموصلي وأخد خطّه عائتي ألف دينار وسلّمه الى مستخرجه فصفعه المستخرج صفعاً عظياً فلم يرض المحسن ذلك وأخرجه المحضرته وصفعه على رأسه حتى خرج الدم من أنفه وهه ومات. ولم ينكره المقتدر وقد كان أشفق المحسن من إنكاره وخافه خوفاً شديداً فلما كان بعد أيام أنفذ المقتدر الى المحسن خلع منادمته وأجرى عليه من الرزق كل شهر الفي دينار زيادة على رزق الدواوين فضرى المحسن على مكاره الناس وأسرف المقتدر أفي استصابة أفعاله الى ان بلغ الامر وفيه الى ان غنى الجوارى وأسرف المقتدر أفي استصابة أفعاله الى ان بلغ الامر وفيه الى ان غنى الجوارى محضرته «أحسن المحسن أحسن »

وكان استر أبو الحسين محمد بن أحمد بن بسطام صهر حامد بن العباس فاستخرجه واستخرج منه ستين ألف دينار وأخه خطة عائق أاف دينار بعد مكروه غليظ وغصبه على خادم يعرف عرج كان مشهوراً بالميل (١٧٦) اليه

وقبض على جماعة فأخذ خدمهم وغلمانهم الرُوقة وأوقع بهم المكاره

﴿ ذَكَرُ الْخَبْرُ عَنْ قَبْضُ الوزير ابن الفرات على حامد بن العباس ﴾ كان المقدر قد شرط على ابن الفرات ان لا ينكب حامداً وان يناظره على ما مجب عليه من فضل الضمان فاذا وجب عليه شيء بقول الكُتاب والقضاة أخذ بمضه وقال: قد خدمني ولم يأخذ مني الارزق منة واحدة وشرط على أن لا أسلمه لمكروه ولا أدعُ عليه حقا. فاضطر " ابن الفرات الى اقراره على أعمال واسط وخاطبه بأجلّ دعاء (١) ثم عمــل له الاعمــال واستقصى عليه الحجّة وخرّج عليه أموالا عظيمةً وكاتب أمحاله بمطالبته والالحاح عليه فان تقاعد بها و ُ كُلُّ به من يطالبه بالمال الواجب عليه للمصالح والبذور اذ كان تمّا لاسبيل الى تأخيره « فان أمير المؤمنين ليس يأذن في تضمينه مستأنفاً » فأظهر صاحب الوزير ابن الفرات هذا الكتاب في مجلسه وبلغ حامداً الخبر في الوقت فأظهر تواسط انكتاب المقتدر وردعليه يأمر فيه بالمسير الى بفداد وخرج من واسط مع جميع كُتابه وحاشيته ورجالتــه وحمل معه من الفرش والآلات والكسوة جميع ماكان تخدم به يمــد ان احتاط (١٧٧١) في أمو اله وأمتعته الفاخرة وأودعها عند ثقاته بواسط وضرب عنــد خروجــه بالبوقات وأجلس غلمانه وحاشيته بأسر هم في الزواريق والسُميريّات. وبادر مخبره على أبدى الفيوج وعلى أجنحة الطير الى ابن الفرات

<sup>(</sup>١) وزاد فيه صاحب التكملة: فاصغي ابن الفرات على اقرار حامد على واسط وكان يتأول عليه تأولا ديوانيا وكان حامد يطالب بما حسبه من النفقة على البثوق فى أيام الحاقاني وهي ما تنان وخمسون ألف دينار فكانت تتأخر المطالبة جديدة الضمان ولانه شرط أن يحسب ذلك من ماله لامن مال السلطان

وقاد دوابة ودواب حاشيته وأصحابه على الشط فوصل خبر أه الى ابن الفرات فاستشار ابنة المحسن ومن يختصه فيا يعمل به فأشاروا عليه بأن يبادر الى المقتدر ويقرأه كتاب حامد فقه ل ذلك وقال المقتدر: ماوقنت على ما عمله حامد ولا كتبت بشيء مما ادعاه على . فقال ابن الفرات : فان كان كذلك فالصواب ان ينف نازوك في جمع من النلمان الحجرية والفرسان والرجالة بعضهم فى الماء وبعضهم فى الظهر حتى يقبض على حامد وأسبابه . فأذن له فى فدلك فانصرف ابن الفرات الى داره وأنفذ نازوك و تقدم اليه بالمبادرة حتى يقبض على حامد وعلى أسبابه حتى لا يفوته أحد منهم . فسار نازوك و اخطأ بأن قبض على حامد وعلى أسباب حامد وعلى دوابة وغلمانه و بلغ حامداً خبره فاستتر من الطريق و نهب أسباب نازوك بعض ما كان مع القوم (١٧١٠) من الامتعة واستظهر نازوك على السكتب والحسبانات والاعمال وصار بأجليع الى الحضرة

فأمر المقتدر بتسليم جميع الكتب والاعمال الى ابن الفرات وفر ق الامتمة في خزائنه والدواب في اصطبلاته ووجد ابن الفرات في الكتُب الحمولة اليه عجائب من كتُب من تقر ب اليهم فقبض عليهم وكان حين ورد كتاب حامد بالمسير من واسط استظهر بالتوكيل بجهده ابرهيم الذي كان بالحضرة فلما ثم قبض نازوك على أسباب حامد أمر ابن الفرات هشاما بالرفق بهدا الجهد مر ق وبالغلظة اخرى ويسئل عن ودائع حامد فقمل بالرفق بهدا الجهد مر قوا أن لحامد عنده مائة ألف دينار عينا ثم حلف على أنه ليس عنده لحامد ولا لاحد من أسبابه وديمة غير ما فآمنه ابن الفرات على نفسه وان لا يسلمه الى الحسن ولم يُطلع ابن الفرات المقتدر بائلة على على نفسه وان لا يسلمه الى الحسن ولم يُطلع ابن الفرات المقتدر بائلة على

خبر هذه المائة الالف الابعد أن تَسلم حامداً

وانتشر الخبر في رجب أن حامداً إنّما استتر لاأن المقتــدركتــ اليه يُنكر خروجة من واسط على تلك الحال التي خرج علم اويأمره أن يستتر ويوافى بفداد حتى يتوتّق منه ويأخذ خطّهُ بما بذل أن يضمن (١٧١) به ان الفرات والمحسن وكُتامُها واسبامُها ليسلّم الجماعة اليه فاستتر المحسّن والفضل والحسين والحسن أولاد أبى الحسن ابن الفرات وحرمهم واكثر الكُتَاب ولم يبق في دار ان الفرات من كُتَّامه الذين محضرون مجلسه الا أو القاسم بن زنجي وحده . وكانت مدة سمادة حامد قد انقضت " فصار الى دار السلطان في زيّ الرُ هبان ومعه مونس خادمه وصعد الى دار الحجبة التي فيها نصر الحاجب فاستأذن له فارس بن رُنداق على نصر وقال: حامد ان المباس قد حضر الباب وهو يستأذن على الاستاذ، فقال: قُل له يدخُل. فلمادخل قال له قبل أن مجلس: الى أن جئت ? قال: جئت بكتابك. فقال له فالى هاهُنا كتبتُ اليك أن تجي ، ولم يقم له واعتذر اليه أنه تحت سخط الخليفة. ووجَّه نصر ألى مُفلح يسئله الخروج اليه وكان مُنلح يتولى الاستئذان على المقتدر اذا كان عند حُرمه فخرج مفلح وكامُّهُ نصر في أمر حامد وقالله : هو في هذا الوقت في حال رحمة ومثلك من استعمل معه الجيل ولم يوُّ اخذه عا كان منه في تلك الامور. ثم قال حامد لمفاح: تقول لمولانا أمير المؤمنين (١٨٠) عنّي باني أرضي أن أكون معتقلاً في دار أمير المؤمنين كما اعتقل فهما على من عيسى ويُناظرني الوزير والمحسّن والسكُتّاب محضرة الفقهاء والقضاة ووجود التُوَّاد فان وجبعليَّ مالُ خرجتُ منه بعــد أن أ كون

<sup>(</sup>۱) وزراء ۲۹

مالكاً لاستيفاء حُجتي ومحروساً في نفسي ولم عكن المحسّن من دمي فيجازيني على المكاره التي كنتُ أو قمُها به في طاعة مولانا أمير المؤمنين وهو شابٌ وأنا شيخ قد بلغتُ هذه السنّ العالية واليسير من المـكروه يتلفني . فوعدَهُ مفلح بذلك ودخل على القتــدر بالله فخاطَبُه في أمر هِ بضــدٌ ما وعدَّهُ به فتكلُّمت السيَّدة في امر حامد وقالت: لايضرَّ أن يُعتقَل في الدار ويُناظر حتى تُحرس نفسهُ . فقال مفلح : ان فعل هذا لم يتم لابن الفرات عمل لأن الاراجيف قدكثرت به وخربت الدنيا وبطلت الأموال فقال المقتدر لمفلح: صدقتَ. وأمرَهُ أن بخرج الى نصر فيأمره ان يُنفذ حامداً الى ان الفرات فخرج مفلح الى نصر بذلك فأخذ نصر يطيُّ نفس حامد بأن يقول: لابدّ منأن تصير الى حضرة الوزير مع ثقة لى ثم أردُّك الى دار أمير المؤمنين . فالتمس حامد من نصر ثياباً يغيّر مها ما عليه من زيّ الرُّهمان فامتنع مفلح من الأذن له في ذلك وقال: قد أمرني مولاي أن أوجَّه به (١٨١١) في الزي الذي حضر فيه . فما زال نصر يشفع له حتى أذن له في تنيير زيه وانفَذهُ مع ابن رُنداق الحاجب وبادر مفلح بالفاذ كاتِبه الى ابن الفرات يُبشِّره محصول حامد وما أمر به المقتدر من تسليمه اليه وكان ابن الفرات على قلق وانزعاج لما وقف على حصول حامــد في دار السلطان واستتر كتابُه وأولاده كلهم فلما جاءته رسالة مفلح سكن بعض السكون وصلى الظهر وجلس وليس بين مديه غـر ان زنجي وهـو ينظر في العمل نظراً خفيفاً الى أن ذكر بعض الفلهان أن طيّاراً من طيارات الخدمة قد أقبل ثم قدّم عند درجة داره و بادر البو ابون تخبره ودخل ان الرنداق ومعه حامد من العباش فلما رآه ابن الفرات قالله: لم تركت عملك وجنت ? قال: بكتابك جئت . قال: فلم لم (۱۳ - نجارب (خ))

تقصد دارى ان كنت جئت بكتابى ؟ قال : حرمت التوفيق . (١) ولم يزل يُخاطبه ﴿ بِالْكَافِ ، من غير ذكر الوزارة . وأخرج ابن الرُّنداق رُقمة نصر الحاجب الى الوزير بانفاذ حامداليه فألقاها الى انزنجي وقال: اكتب بوصوله . فكتب وسلّم الجواب الى ابن رُندان فنهض من الجبلس

فلما انصرف ضعفت تفس حامد وأقبل يُخاطبُ ان الفرات بالوزارة ولان كلامه وبأن فيه (١٨٢) الخضوع . وأمر ان الفرات محيي بن عبد الله قهرمان داره بان يفرد لِحامد داراً واسعة في داره ويفرُشها فرشاً حسناً ويتفقَّدهُ في طعامه وشرابه وطيبه حتى يُخدّم عثل ما كان بخدّ منه وهو وزيرٌ وازيقطم له كسوةً فاخرةً ومجمل معه لخدمته اذا كان خاليا خادمين أسودين أعجبيِّين وأمرت أن يؤنسه عندالا كل وأن يخدمه في تلك الحال من الخدم والفر" اشين من يو ثق به فقعل يحيي ذلك

## ﴿ ذَكُرُ مَا عُومُلُ بِهِ حَامَدٌ وَمَا عَمَلُهُ هُو ﴾

دخل الى حامـ د وقت العصر من ذلك اليوم عبـ د الله بن فرجومه واحمد بن الحجاج بن غلد صهر موسى بن خلف وقد كان حامد استعمل ممرَّما في أيام وزارته من المكاره ما لم يسمع عثله قط فو بخاه على مافعل بهما فجحد أن يكون رآهما او وقع بصره عليهما فلما أكثرا عليه قال لمها: قد أكثرتُما علىَّ وأنا أجل القول لكما ان كان ما استعملتُه من الاحوال التي تَصفانَ وما عاملتُ الناس به قد أثمرَ لي خيرا فاستعملا مثلَه وزيدا عليه وان كان قبيحا وهوالذي أصارني الى أن عَكْمَتُم مني فتجنَّبُوه فان السميد من وُعظ بغيره . (١٨٣) فذهبا وأعادا ذلك على ابن الفرات فاسترجح حامدا

<sup>(</sup>١) وفيا زاد على هذا راجع وزراه ٣٧

وقال: ماأدفعُ رُجلته ولا أنكر دُربته ولكنّه رجل من أهل الناريقهم على الدماء ومكار ه الناس.

قال ثابت في كتابه في التماريخ : ومن أعجب المحب أن يقول أبو الحسن ان الفرات هذا القول ويُصدّق قول حامد ويستحيدهُ ويقول انه بافعاله القبيحة من أهل النار وهو لايُنكر معكرم طبعه وجلالة قدره وسلامة أخلاقه وإيثاره الاحسان الى كلُّ أحد على المحسِّن ابنه طرائقه ُ المنكرة وأفعاله العظيمة التي أنكرها على حامد بن العباس (١) وقد زاد علمها للواحد واحداً ولا ينهاه ولا يُعظهُ عالحق حامداً فيرجم « ويكون السعيد والتذكير خلاف من يقدم وهو مفترٌ عافلٌ

ثم راسل ان الفرات حامدً بن العباس في الاقرار عاله عـاثتي ألف دينار منها المائة التي كانت له عنــ د ابراهيم جهيده لأنه قد كان وقف على حصول هذا المال من جهة الجهبذ في يد ابن الفرات وأخذ المحسن شيئا آخر من جمة مونس خادمه الى حضرة المقتدر بالله وكتب اليه أنه أخد ذلك عَمُواً بَغِيرِ مَنَاظِرَةً وَلَا مِكْرُوهُ (١٨٤ واطمع المقتدر من جهة حامد في أموال كثيرة واستخرج من مونس بعد ذلك بعد مكروه كثير أربعين ألف دينار وصُودر جماعة من حاشيته باموال أخرَى . واستحضر ابن الفرات حامد بن العباس محضرة الفقهاء والقضاة والكتَّاب (٢) وناظرهُ مناظرةً

<sup>(</sup>۱) زاجع وزراه ۱۰۵

<sup>(</sup>Y) زاد فيه صاحب التكلة : فيهم النعمان بن عبد الله وكان قد تاب من عمل السلطان فحضر بطيلسان وناظره أن الفرات مناظرة طالت كان عمد أن الفرات أن قالله : الضمان

طالت واستوفى حامد حجَّتُهُ الى أن أخرج ابن الفرات عملا وجــده في صناديق غريب غلام حامد وكان هـذا الفلام يتولى لحامد بيع غلاته في الفُرضة . فواقف حامدًا عليه وأحضر غريبًا فاعترف بذلك العمل وكان حمله سهوا منه لان حامداكان في كل سنة نجمع جميع حسباناته ويفرِّقها في دجلة فلها جرى القدار على حامد عا جرى أنسى أن يطلب من هـذا الفلام هـذا العمل وكان في جملة الظهور فكان ماثبت في ذلك العمل من أنمان الفلات لِسنة واحدة خمسائة ألف دينار ونيفا واربعين الف دينار سوى شعير الكُرَاع المحمول الى الحضرة فبان أن في الضان من الفضل أكثر من الضعف وظهر ايضا ان اسعار تلك السنة الثانية في العمل اسمار ناقصة وان اسعار السنين التي بمدها بأسرها از يَدُ واتَّجَهَتْ حُجَّة ابن الفرات على حامد

الذي ضمنتة من الخاقاني سنة ٢٩٩ لا يمضيه الفةهاء والكتاب لانه ضمان مجهول وضمنت أثمان غلات لم تزرع . فقال له حامد : فقد عملت بي كذلك حين ضمنتني أعمال الصدقات والضياع بالبصرة وكور دجلة . فقال ابن الفرات : الغلة بالبصرة يسيرة وأنما ضمنت الثمرة • فقال حامد : فمن أحل بيم الثمرة قبل إدراكها وحضرها في الزرع . فقال الحسن لحامد : هــذا الــكلوذاني كاتبك وكتابه يشهدون عليك بما اقتطعته. فقال : هولاء كتاب الوزير الآن ( بياض في الاصل ) هواه ولزمت ابن الفرات حجة حتى قال له حامد: لم أمضيت ضماني في وزارتك الثانية ? فقال ابن الفرات : لهذا نقلني أمير المؤمنين الى حبسه . وذكر حامد حججا كانت في يده فقال ابن الفرات : أنا فتشت صاديةك فلم أجد فيها ما ذكرت وأنا المقدم باحضارها وبتفتيشها . فقالحامد : أفتشها بعد أنفتشها الوزير وقبضها نازوك وفتح أقفالهـا! فخجل ابن الفرات وتعجب النـاس من استيفاء حامد الحجة . وزادفيه أيضاً صاحب النكملة : وصودر محمد بن عبدالله النصراني حاجبه والحسن بن على الخصيب كاتبه على ثمانين ألف دينارواستعمل الخصيب مع حامد من المكاشفة مالم يستعمله كاتب مع صاحب فرد" أن الفرات علية ما صادره به

واخذ ابن الفرات خطوط القضاة والـكتَّاب وشفيع اللاِ**لْۋى بما ظهر من** المجّة على حامد

وكان (۱۸۰۰) ابن الفرات برفق في المناظرة ولا يُسسمه ولا يخرق به ولا يزيد على إيجاب الحجة عليه ويدعه حتى يستوفى منه لنسه الحجة وكان المحسن ابنه يشتمه بحضرة الناس أقبح شم ويقول: ليس يخرج المال منك الامثل المكاره التي كنت تُجريها على الناس. ويقول: أني اعطى خطى ان سلم مني ان استخرج منه الفي الف دينار معجلة ويبذل دمه ان لم يف بذلك . . . ويستكفه ابوه وينهاه عن الشم فلا ينتهي

فقال حامد. أيها الوزير قد أكثر من شتمي واحتملته وليس الاحتمال له وانماأكرم مجلس الوزير وليس بعد الحال التي أنا فيها شيء يُخاف أعظم من القتل ولولاما يلزمني من توقير بمجلس الوزير لرددت عليه . فحلف أبو الحسن لئن عاد الحسن لشم حامد ليستعفين الخليفة من مناظرته فينئذ أمسك عن الشم ثم أعاده الى المناظرة من ات (۱) وكان يحصل في آخره انه لامال له وكان قد باع ضياعة ومستغلاتة وفرشة ودارة ولم يبق له حيلة .

فلما أعيت ان الفرات الحيلة في علا به في دار من دُور حرمه من حيث لم يحضر معهما أحد من خلق الله ورفق به وحلف له على انه ان صدقه عن أمواله و ذخائره لم يُسلّمه الى المحسن ولم يُخرِجه عن داره (١٨٦) وحفظ نفسه فاما أقام في داره ممكرما واماخرج الى فارس متقاداً لهاأوالى أى بلدأحت مع خادم من خدم السلطان يحفظ نفسه ووكد المين على ذلك ثم قال له : أنت تعلم انك ضمنتني من أمير المؤمنين لأسلّم اليك فافتديت نفسى بسعمائة

١) راجع ما رواه أبو القاسم زنجي في كتاب الوزراه ١٧٤

ألف دينار وأقورت مها عفوا من مالى حتى سُلمتُ منـك وأنت فقــد تناسيت كل جيل فعلتُه وفعله أخى (١) بك والخليفة الآن مقبم على ان يُسلِّمكُ إلى المحسن وهو حدث وقد أسلَّفته من المكاره ما لم يستعمله أحدُ مع وزير ولا مع وله وزير وأنا أرى لك ان تفتدى نفسك عالك حتى تلحقك الصيانة من التسليم الى المحسن . ووكَّد له الاعدان فعند ذلك ركن حامد الى توله ويمينه وأتر له من الدفائن في البلاليم احتفرها وتولى هو بنفسه دفن المال فيها بخمسمائة ألف دينار وأقر بان له عند جماعة من الوجوه والشهود نحو ثلاعمائة ألف دينار وأقر بان له كسوة وطيبا ، ودوعة بواسط فاخذ ان الفرات خطّه بذلك وبادر بالركوب الى المقتدر من غير ان محضر ممه المحسن ولا عر"فه شيأً من الخبر فسر المقتدر بذلك ووعدة أن يسلّم اليه كِل مَن ضمنَه من نصر الحاجب وشفيه ع اللؤلؤي وغيرهما وأشاران الفرات (١٨٧٧) باقاد شفيم ليسلم هذا المال بواسط . نفرج شفيم فوجد تلك الاموال المدفونة واستخرج تلك الودائم وصاريها الىالمقتدر بالله

وما زال حامد في دار ابن الفرات مَصُونا الى ان توصل الحسن الى المقتدر بالله على مد مُفلح فالتمس منه ان يوقع الى أبيه بان يستخلفه على سائر الدواوين وجميم أمر المملكة فتردّد مفلح برسائل من المقتدر بالله الى أبي الحسن بن الفرات وتنكر أبن الفرات لابنه وجرت فيه ألوان مناظرات الى ان خُلم على المحسن وركب معه أبوه والقوّاد ثم انصرف أبوه الى داره ومضى المحسن الى داره . ثم ركب المحسن مع أبيه الى دار السلطان وخاطب

<sup>(</sup>١) ليراجع قصة حامد مع اسمعيل بن بلبل واعباده على عناية أبي المباس ابن الفرات في الفرج بعد الشدة ١:٤١١

الخليفة بحضرة أبيه وقال: قد نقيت على حامد جملة وافرة من مال مصادرته وان سكم الى استخرجت منه خمسائة ألف دينار. فامر القتدر أبا الحسن بتسليمه اليه فقال ابن الفرات: قد عاهدته ان لا أسلمه اليه. فراجع المحسن المفتدر الى ان أمر المقتدر أمرا لم يمكن أبا الحسن مخالفته فيه فسلمة اليه وحمله المحسن الى داره. وطالبة وأوقع به مكروها وأقام حامد على انه لم ييق له مال ولاحال فامر بصفعه فصفع خمسين صفعة وسقط كالمفشى عليه وما زال (١٨٠٠) يُصفَع الى ان تمكم وقال: أى شيء تريد (امني عقل : أريد المال ، قال: ما بهي غير ضيعتى . قال: فاكتب بوكالة لابن مُسكرم (وكان أحمد ابن كامل القاضي حاضراً) تقر فيها انك قد وكاته في بيمها . فكتب ذلك وقعت الشهادة على حامد . ثم ان الحسن عامله بعد ذلك بماملة تجري مجرى الشرسان وعشرة من الرجالة ليحدروا به الى واسط ويبيع ضياعة وأملاكة

وشاع بغداد ان حامداً طلب لية انحداره بيضا فحمل اليه وتحسي منه وقت افطاره عشر بيضات وانخادم المحسن الموكل به طرح فيه سما فا استقر في جوفيه حتى صاح ولحقه ذرب عظيم ودخل واسط وهولما به فسلمه الخادم الى محمد بن علي البزوفري وجمله في داره وبادر الخادم بالانصراف وقلم حامد أكثر من مائة مجاس ولم يتغد الا بسويق السلت . وأراد البزوفري الاستظهار لنفسه فاستحضر القاضي والشهود بواسط وكتب كتابا يقول فيه «ان حامدا وصل الى واسط وتسلّمه البزوفري وهو عليل من ذرب شديد لحقه في طريقه بين بنداد وواسط وانه أن تلف من ذلك

<sup>(</sup>١) في الاصل رمدين

النرب فانما مات (١٨١) حتف أنفه ولاصنع لِلبزوفري في شيء من امره، ووجه بالكتاب الى حامد فاظهر له حامد الاستجابة الى الاشهاد على نفسه يمافيه ظمًّا دخل اليه القاضي والشهود قال لهم : ابن الفرات الـكافر الفاجر المجاهر بالرفض عاهد في وحلف لى باعان البيعة والطلاق على أني أن أقررت مجميع اموالي لم يُسلّمني الى ابنه المحسن وصانى عن كل مكروه واطلقني الى منزلي وولا في اجل الأعمال فلما اقررت له مجميع ما ملكنه سلمني الى ابنه المحسن فعلدبني باصناف العذاب واخرجني مع فلان الخادم واحتال عليّ وسقاني بيضا وطرح فيه سما فلحقني الذرب ولاصنع للبزوفري في دمي في هذا الوقت ولكنه فعل وصنع ثم اخذ قطعةً من اموالي وامتعتي وجعل بحشوها فى المساور البذُّيون المخلقة فتباع المسورة بخمسة دراه وفيهاأ متمة تساوى ثلاثة آلاف دينار فيشتريها هو فاشهدوا على ماشرحتُهُ لكم. وتبينالبزوفرى حينتُذَ أنه اخطأ فيما فعله . وكتب صاحب الحمر بواسط الى ابن الفرات بجميع مانكلم به حامد .

وتوفى حامد بن المباس ليلة الثالثة عشر من شهر رمضان سنة ٣١١

﴿ ماجري في امر على بن عيسي وتسليمه الي ابن الفرات (١٠) ﴾

لماقبض المقتدر على على بنعيسي وجعله في يد زيدان التهرمانة راسله بان يقر تبامو اله فكتب رُقمةً يقول فيها اله لا يقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار . واتفق ان ورد الخبر بدخول ابي طاهر سلمان بن الحسن الجنَّابي الي البصرة سعريوم الاثنين لخمس بقين من شهر ربيع الآخر في الف وسبعائة

<sup>(</sup>١) ورد ذكر ما جـرى في أمر على بن عيسي الى أن نفي الى مـكة في كتاب الوزراء : ٨٠٧ - ٩٨٧

راجل وآنه وصل اليها بسلاليم نصبها بالليل على سورها وصعد الى اعلى السور ثم نزل الى البلد وقتل البورابين الذين على ابواب السور وفتح الابواب وطرح عن كلُّ مصراءين منها حصى ورملا كان معــه على الجــال لــالـ يمكن اغلاق الباب عليه . وأنه لم يعرف سُبك المِفلِّحيُّ والى البصرة الا في سحر يوم الاثنين ولم يعلم أنه أبن أبي سميد الجنابي وقدّر أنهم أعراب فركب مغتر"ا ولقيه وجرت بينهم حرب شــديد وقتــل سُبك ووضع أبو طاهر في أهل البصرة السيف وأحرق المِرْبَد وبعض السجد الجامع ومسجد قبر طلعة ولم يمرض للقبر . وهرب الناس الى الكلاء فكأنوا محار نونهم عدّة أيام ثم أخذهم السيف فطرحوا أنفسهم في انساء ففرق اكثرهم. واقام ابو طاهر بالبصرة (١٩١٠) سبعة عشر يوما ومحمل على جماله كل مايقدر عليه من الامتمة والنساء والصبيان تم انصرف الى بلده. فأنف ذ ابن الفرات في الوقت الذي ورد فيه خـمر القرمطيّ بُنيّ بن نفيس وجمـ مرآ الزرنجي الي البصرة وقلد محمد من عبدالله الفارق اعمال المعاون بالبصرة وخلع عليه وانحدر في الطيّار ات والشذا آت وورد الخبر بوصوله اليها بعد انصراف ابي طاهر الجنابي عنها فاقام فنها الفارق رجالة والصرف بُنيّ والزرنجي

وكان بني بن نفيس انفذ جهاعةً من القرامطة الى بنداد ذكر انهم استأمنوا اليه وانهم زعموا ان على بن عيسى كاتبهم بالمصير الى البصرة وانه وجه اليهم في عدة اوقات بهدايا وسلاح فوافوا بنداد وانهى ابن الفرات الحال في ذلك الى المقتدر بالله

﴿ذَكَرَ مَنَاظَرَةَ ابْنَ الفَرَاتَ عَلَى بَنْ عَيْسَى ﴾ عرض الكتاب بمينه عليه فامره المقتدر باخراج على بن عيسى اليه عرض الكتاب بمينه عليه فامره (خ) )

ليناظره والجمع بينه و بين القرامطة حتى يواجهوه عما قالوا فيه قفعل ان الفرات . فاحتج على بن عيسي بان قال: أنه من كان في مثل حالتي وتحت سخط السلطان كاشفةُ الناس بالكذب (١٩٢١) والباطل لا سيّنا اذا كان الوزير منحرفا ومُنتاظاً. ثم أُخذ ابن الفرات يُخاطِبه في امر الاعال وكان فيما ناظره عليه امر المادرائيين وقال: قد اخذ ابن بسطام ('' خطوطهما في ايام وزارتي الثانية صلحاعمًا وجب عليهما من خراج ضياعهما عصر والشام وما اخذاه من المرافق مها مدّة تقلُّدهما في أيامك الأولِّي بالغي الف دينار وثلاثمائة الف دينار وادّيا في ايامي نحو خسمائة الف دينار . فصرفت على ان بسطام ساعة وليت الدواون وقلَّدت هذين العاملين المجاهر يْن باقتطاع مال السلطان وأنشأت اليهما كتابًا عن أمير المؤمنين أطال الله بقاءمُ باسقاط ذلك باسر وعنهُما . ثم ادّعيت أن أمير المؤمنين أص بذلك وقد أنهيتُ هذه الحال الى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه فقال: لم آمر بشيء من هذا ولا ظنَّ ان أحداً يُعدُم عليه عملها . فأجاب على من عيسى بأنه كان في الوقت (كاتباً) لحامد بن المباس يخلفهُ على العمل: وكان أمير المؤمنين أمرني قبول قوله وَان عامدا ذكر ان أمير المؤمنين أص باسقاط هذا المال عن هذين العاملين ووقع بذلك توقيعاً فوقمت عت توقيع حامد بامتثال أمر ه كما يفعل خليفة الوزير فيها يأمره مصاحبة . فقال له (١٦٢) ان الفرات : أنت كنت تُمارض حامداً وتخاصمهُ أبدا في اليسير تخرجه عليه في عبده ما كان ضمنهُ حتى جرى بينكما ما تحدث به الناس فكيف تركت أن تستأذن أمير المؤمنين في هذا المال العظيم الجسيم ? فقال على بن عيسى : كنت في أو ل الامر كاتباً لحامد

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم على بن أحمد : راجع صلة عريب ٩٥

مدّة سبعة أشهر ثم بان لامير الموثمنين ما أوجب أن يعتمد على وكان الذي جرى من أمرالمادراثيين في صدر أيام حامد . فقال له ان الفرات : فلما اعتمد عليك أمير المومنين الأصدقة عن خطأ حامد في هذا الباب وتلافيته ? فقال : أُغضيتُ عن ذلك لأني كنتُ في ذي القعدة سنة ست اوصلتُ الحسين ان احمد الى حضرة أمير المومنين وأخذتُ خطَّه في مجلسه عما عقدتهُ عليه من ضمان أعمال الخراج والضياع عصر والشام بعــد النفقات الراتبة واعطاء الجيش في تلك النواحي وهو ألف ألف دينار في كلُّ سنة خالصة لِلحمل الي بيت المال لا ينكسر منه درهُ واحدُ وذلك بعـد ان أخـذتُ خطَّه مجميع ما تصرُّف فيه من عَطاء الجيش والنفقات الراتبة في ناحية ناحية ووقفتُ عليه أيضاً في كل سنة لما ينكسر ويتأخّر في هذه الاعمال مائة وثلاثين ألف دينار (١١٤) وخطه بذلك في ديوان المنرب وهذا غاية ماقدرتُ عليه . فقال ان الفرات: أنت تعملُ أعمال الدواوين منذُ نشأتَ وقد وليت ديوان المغرب سنين كثيرة ثم وليَّتَ الوزارة ودبّرت أمر الملكة مدّة طويلة هل رأيت من بدع مالاً واجبا يُؤدّى معجلا ويأخذ عوضا منه مالا مؤجّلاً يُحَالُ به على ضانِ ا وهَبِـٰكُ أَعْضِيتَ كَمَا ذَكُرِتَ وَرَأْيِتَ ذَلَكَ صُوابًا فِي التدبير فهل استوفيت مال هذا الضمان من هذا الضامن في مدة خس سنين دبّرت فيها الماكمة ? فاجاب عن ذلك بأنه قد كان ورد من مال الضمان للسنة الأوكِّي جُملةٌ مُم سار العلوي (١) من افريقية حتى تغلُّ على أكثر النواحي عصر فنفذ مونس المظفّر الى مصر لمحاربته فانصرف أكثر المال الى اعطيات الجند ونفقات المساكر وانكسر باقيه لاجل استخراج الملوي ما استخرجه

<sup>(</sup>١) هو المدي عبد الله . واجع صلة عرب ١٥

من أموال النواحي المجاورة لمصر . فقال ابن الفرات : فقد انهزم الملوى منذ صفر سنه تسع ووجب على هذا الضامين مال سنتين كاملتين بعد هزيمة الملوى فهل استخرجت من هذا الضامن ألني ألف دينار ? فاجاب على ذلك مالم يحفظ تم قال له في آخر خطامه: فقــد (١١٠) أمر أمير المؤمنين عطَّالبتك بالاموال التي جمعتُها وخنتهُ فيها فينبغي ان تقرّ بها عفواً وتصون نفسك عن المكروه . فقال على بن عيسى : لستُ من ذوى المال وما أقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار

ثم ناظره على أموال الحاشية فقال لعلى بن عيسى: أنت قد أسقطت من ارزاق الحرم والولد والحشم والفرسان الذين كنتُ أُوفَيهم أرزاقهم على الادرار في أيَّامي الأَّ و لَي والثانية مدَّة خمس سنين دبَّرتَ فيها أمر المملكة ما يكون مبلغهُ في كل شهر مع ارتفاع الضياع التي هي ملك خاصّة خمسة وأربعون ألفأ يكون فى السنة خمسائة واربعون ألف دينار وفي هذه المدة ستة ألف ألف دينار ولست تخلو من أن تكون احتجنتُها لِنفسك أواضعتُها . فقال على بن عيسى : ما استغللتُهُ من هـذه الضياع ووفَّرتهُ من أرزاق من يستنني عنه تمَّمتُ به عجْزَ الدخل عن النفقات المسرفة حتى اعتدلتُ الحال فلم أمدّ يدى الى بيت مال الخاصّة فاما الخمسة والاربعون الالف الدينار التي كنت تحملها من أموال المرافق فاني ما استصوبُ ما استصوبتَهُ أنت من أخلفها والاذن لِلعُمال في ان يرتفقوا بل حظرتُها ورفعتُها فلم أعرض لهما لانها كانت طريقاً الى تلف أموال السلطان وظلم الرعيــة (١١٠٠) وخراب البلاد وأنت كنت تُمو ل في النفقات على ماكنت تحو لهُ من بيت مال الخاصة الى بيت مال المامة فترضى مه الحاشية وتخرب به بيت المال. وتكرّر

الخطاب فيهذا المني

ثم ناظره على ماهملة ألى القرامطة من الهدايا والسدلاح وما ترددت بينه وينهم من المكاتبات مر"ة والمقاربات أخرى فقال: أردت اسمالتهم وإدخالهم فى الطاعة وكففته من الحاج وأعمال الكوفة والبصرة مدة ولايتى دفعتين وأطلقوا من الأسارى الذين كانوا من المسامين عدة . فقال له ابن الفرات : فأى شيء أعظم من ان تشهد ان أباسميد وأصحابه الذين جعدوا القرآن ونبوة النبي عليه السلام واستباحوا عُمان وقالوا أهابا وسبوهم مسلمون (١) وتكاتبهم بذلك وتؤخر اطلاق ارزاق من بحفظ السور بالبصرة حتى أخلوا عراكزه فدخلها القرمطي وقتل أهلها . فاحتج بحجج يطول شرحها

فسأل نصر الحاجب والمحسن ابا الحسن ابن الفرات ان يَدعهُما يخلوان به فخلوا واشارا عليه بالمصادرة فاستجاب اليها والزماه منها في أنف دينار يُعجل منها في مدة شهر مائة الف دينار اوّلها يوم خروجه من دار السلطان الى حيث يأمن فيمه على نفسه ويصل اليه الناس (۱۹۷۰) فأخد ابن الفرات خطه بذلك وانفذه الى المقتدر بالله فامضاه ثم كتب ابن الفرات كتبا عن نفسه الى كلّ واحد من اصحاب الدواوين يذكر فيها خيانة على بن عيسى وسَرقته وما واحيه به وما يذله من المصادرة

وحكى أبو الفرج ابن هشام عن ان المُطوَّق أن أبا الحسن على بن عيسى كان سأل أبا الحسن ابن الفرات أن يتجافى له عن ارتفاع ضيعته السنة ٣١٨ ليؤديه من جملة المُصادرة وان ابن الفرات قال له: هو خمسون ألف دينار. فقال على بن عيسى: قد رضيتُ بعشر بن ألف دينار. وذكر

<sup>(</sup>١) في الاصل مسلمين

أنه دون ذلك فلما نُفي الى.كم وجد فيضيعته نحو الحسين الألف الدينار (١) قال أبو الفرج: فسيمتُ المُماني الواسطى يقول: سمعتُ أبا الحسن على بن عيسى يُو يّبخ أبا عبدالله البريدي ويقول له : يا أبا عبد الله أما خفت الله حيث حلفت عــا حلفتَ به ونحن مُجتمعون في دار السلطان أطال الله بقاءه أن استِغلالك واستِغلال اخوتك من ضيعتكم بواسط عثمرة ألاف دينار وقد وجدتُه من حساب رفعَهُ الىَّ (يعني الهُماني) ثلاثين ألف دينار . فقال أبو عبد الله : اقتديتُ بسيّدُنا أيّده الله حيث سأله أبو الحسن ان الفرات عن ارتفاع ضيمته فسلم يصدقُهُ وساتَرَهُ (١٩٨١) وعلِمتُ أنه مع ديانته لو لم يملم أن التقية مباحة عند من يخاف ظلمه لَمَّا حلف بتلك اليمين. فكانَّه أَلْقُم عَلَى بِن عِيسِي حجراً

وندود الى تمام خبر على بن عيسى مع ابن الفرات . امتنع المقتدر من تسليم على بن عيسى الى ابن الفرات فذكر على بن عيسى أنه لا يمكنه أن يؤدّى مال مصادرته الا بعد أن يخرُج من دار الخليفة وأحضره الحسّن دفسين وطالبهُ ورفق به فسلم يؤدّ الا ثمن دار باعها فقيّده المحسّن فلما رأى نصر ذلك نهض عن المجلس وطالب المحسن على بن عيسى فقال: لوكنتُ اتدرُ هاهُنَا على أداء المال لَمَا تُبيَّدتُ . فالبسه جُبةُ صوف وأقام على أمره فينئذ صفعة عشر صفعات فقام نازوك من المجلس فقال المحسّن : الى ابن تقوم ? فقال: ما أحبُّ أن أحضُر مكروة هذا الشيخ. وأعيد على ن عيسى الى محبسه وبلغ أبا الحسن ابن الفرات ما عامل به المحسَّن على بن عيسى فَأَ قَلْقَهُ ذَلِكَ وَقَالَ لَا بَنِّهِ : قَدْ جَنَيْتَ غَلَيْنَا بَمَّا فَمَلَّتُهُ كَانَ يَجِبِ أَن تَقْتَصِر على

<sup>(</sup>۱) لیراجع ما روی فیه صاحب کتاب الوزراء ص ۲۹۵

القيد. ثم كاتب المقتدر بالله يشفع لعلى بن عيسى وذكر أنه لما وقف على ما جرى عليه لحقة من الغم أمر لا بذكر مثله وأنه لم يطم طماماً منذ عرف خبره لأنه شيخ من مشايخ الكُتاب وقد خدم أمير المؤمنين (١١١) وتحرّم بداره ومثله يُخطئ وأمير المؤمنين أولى بالصفح وسأل أن يُزال عنه القيد والمجبّة الصوف فاجابة المقتدر بان على بن عيسى مستعق لاضماف ما جرى عليه وأن الحسن قد أصاب فيما عاملة به وأنه قد شفعة في امره وأمر بحل قيده ونزع جُبة الصوف عنه وتقد م بعد ذلك بتسليم على بن عيسى الى ابن الفرات ليؤدى مال التمجيل من مصادرته . فلما حُمل اليه على الله وأنا أسئل أمير المومنين أن يأذن في تسليمه الى شفيع . فقيل للمقتدر إلى وأنا أسئل أمير المومنين أن يأذن في تسليمه الى شفيع . فقيل للمقتدر ذلك فقال : أنا أسليمة اليب لانك الوزير فأحفظ نفسة ولا تُسلّمه الى شفيع وأحضره

وأخذ ابن الفرات في توييخ على بن عيسى وعاتبة على أمر وقوف وقم أمير المؤمنين بردهاعليه وان مالهاكان ينصرف الى أشياء يتقرّب بهاالى الله عز وجل وينصرف بعضها الى ولده وغلمانه وان مافعله لا بجوز في الدين ولا في المروءة . فأخذ على بن عيسى يعترف بالتفريط الذي وقع منه وسأله قبول عذره وكان المحسن حاضراً (١٠٠٠) فاطنب في توييخه وتقريعه على هذا الباب فاجابه بمثل ما اجاب به والدّه وزيادة (١) وقال في عرض كلامه : انا

<sup>(</sup>١) وفى كتاب الوزراه ٣٠٣ : ودخل المحسن فى القول فى الزيادة من نو يبخ على ابن عيسى فى فعله فقال له الح

والله استجليك . فقامت على المحسن القيامة من هذه الكامة وغلظت على ابيه ايضًا فاجانه المحسن بجواب فيه غلظة واقبل ابوه يسكّنه وترفق به ثم قال لعلى بن عيسى : ابو احمد كاتبُ امير المومنين وصنيعتُهُ ( وأخـــذ يصف محلةُ منه وتفويضه اليه ) وأخذ على بن عيسى فى الاعندار من تلك الكلمة . ونهض على بن عيسى مع شفيع فاجلسه شفيع في صدر طياره وحمله الى داره وحكى ابر الحسن ابن أبي هشام أنه كان حاضرا المجلس وأنه رأى الحسن بن دولة ابن أبي الحسن بن الفرات خرج في تلك الحال فقام له على ابن عيسى وقبَّل رأسه وعينه فاستكثر ذلك ابن الفرات وقال له : لاتفمل يا أبا الحسن هذا ولدُك . ثم فتح دواته ووقع الى هرون بن عمران الجبية أن يحمل الى أبي الحسن على بن عيسى بلا دُعاء ألفي دينار يستمين به على أمره في مصادرته وقال لابنه المحسّن: وقّع أنت أيضا بشيء. فوقّع بالف دينار نمأحضرا بشر بن هرون وكتب قبضاً لِعلى بن عيسى من مال مصادرته مذه الثلاثة الالاف الدينار (٢٠١٠) فانصرف على بن عيسى شاكراً

ولم يقبل على بن عيسى من أحد من الكُتاب ممونةً في مصادرته مع بذل جماءتهم له وحملهم اليه ما أطاق كل واحد منهم الا من ابن فرجو به وابني أبي الحسن بن الفرات الفضل والحسين فأنه قبل من كلُّ واحد منهُما خمسمائة دينار وحمل اليه أبو الهيجاء ابن حمدان عشرة ألاف دينار فردها وقال: لوَ كُنتَ متقلدًا فارس القبائها منك ولكني أعلمُ الهذه جميع مالكَ وما أحب أن أثامك . فحلف أبو الهيجاء أن لايرجم الى ملكه فقُرَّقت في الطالبيين وفي الصدقة على الضعفي وبذل له شفيع اللؤلوي الغي دينار فامتنع من قبولها وقال: لا أجمع عليك مو ونتي وممونتي في مصادرتي . وقبل من هارون بن غريب ومن نصر الحاجب وشفيع المقتدري

فلما ادّى على بن عيسى أكثر مال مصادرته قال ابن الفرات للمقتدر: ان في مقام على بن عيسي في دار شفيع ضرراً عليه فان الاراجيف قد كـُـرت وان ردّ الى دارالسلطان زاد الارجاف. والتمس الاذن في إبعاده الى مكة فأذن له المقتدر في ذلك فأطلق ابن الفرات لِما قدّر له من نفقته وما محتاج اليــه سبعة آلاف دره فخرج ( الهائم كتب ابن الفرات بابعاده الى صنعاء من بلاد المن (٢٠٢) فأبعد الما

ثم استخرج ابن الفرات من أسباب على بن عيسي وعماله وكتابه مالا عظما بالمكاره وبسط مد ابنه فأنكر الناس اخلاقه وماكان يعرف من كرمه و نبله . فأما أبو على ابن مقلة فانه كتب الى أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن زنجي رقعة وكانت بينهما مودّة وضمنها أبياتا له ما أثنتها لاني لم أستجدها وكتب رقعبة الى ابن الفرات يذكره محرمته وقدم خدمته ويستعطفه وجعلها فى درج تلك الرقعة وسأله ايصالها فلما وقف ابن الفرات عليها تقدة م محل قيده و تقر و مصادرته على ما ينهض به ثم خفف عنه بعد ذلك وأطلقه

فأما ابن الحواري (٢) فان ابن الفرات سلمه الى ابنه المحسن فصفعه صفماً عظما في دفعات وضربه بالمقارع ثم أخرجه الى الاهواز مع مستخرج له فلما وصل المها قتله المستخرج

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب النكملة: فاستجار له جمالاً وأعطاه نفقة وأنفذ معه ابن الكوثاني صاحبه فاراد قتل على فبلغ ذلك أهل مكة فهموا بقتل ابن الكوثاني فمنع على منه وحفظه (٢) وزراء ٠٤

فأما المادرائيان('' فانه كتب باشخاصهما فحمل الحسين بن أحمد وهو أبو زنبور فاعتقله ابن الفرات في داره واستحضر القضاة وأصحاب الدواوين الى داره وحضر المحسن وأحضروا أعمالا عملوها لابي زنبور وناظره ابن الفرات عليها وأخذ خطه من الابواب التي نوظر عليها بألغي ألف وأربعاثة ألف دينار ثم استكثر (٢٠٣) ابن الفرات هذا المال فقرر مصادرته على ألف الف وسبمائة الف دينار وعرض خطه بذلك على المقتدر بالله فاستصاب فعله وتناهى ابن الفرات في معاملته بالجميل وكان يسترجله ويصف فهمة ويقول انه ما خاطب عامـ لا أفهم منه ولا أجلد وسامَةُ أن يُواجه على بن عيسي بانه أرفقه في أيام تقلَّده ديوان المنرب وفي أيام وزارته فاستمفاهُ من ذلك فقال له أن الفرات: فكيف واجهتنى أنا بامره (٢) ولا تُواجهُ بامرى فقال. ما حمدتُ معه تلك الحال ولا استحسنها الى أحمد مع الظاهر من اساءة الوزير الى بتسليمــه اياى الى ابن بسطام وبسط يده على في أمام وزارته الثانية فكيف تستحسنون لي هـ ذه الحال في مماملة على بن عيسي مع قديم وحديث احسانه الى فاعفاه ابن الفرات من ذلك

ثم قدم محمد بن على المادرائي (٢) ولم يكن تقلد في أيام وزارة حامد

<sup>(</sup>١) وزراء ٤٤ (٢) ليراجع ما تقدم ص ٦٦ وكتاب الوزراء ص ٦٢ (٣) قال صاحب تاريخ الاسلام أنه مات سنة ٣٤٥ وأن مولده سنة ٢٥٧ وولى أبوه خراج مصر وقدم هو مصر شابا على والده وولى الخراج استقلالا وله ثلاث وعشرون سنة وقد وزر أبوه أيضًا لابي جيش خمارويه فلما قتل أبو جيش واجلس فيمكانه ابنه هرون بن أبي الحيش استوزر ابا بكر محمد بن على فلما قتل هرون وقسدم محمد بن سلمان السكاتب مصر من قبل المكتنى وازال دولة الطولونية وخرب ديارهم حمل ابا بكر الي بنداد ثم أنه وافي مصر مع مونس والعسكر في نوبة حباسة وأمر أبو بكر ونهيي ودبر البلد

ابن العباس شيئا من الاعمال فناظره ابن القرات على المال الباقى عليه وعلى الحسين بن احمد من ضمان اجناد الشام ومصر وعن حق بيت المال في ضمانه وهو حينئذ شريك للحسين بن احمد في الضمان فاحتج في بعضه فقال له ابن الفرات: است بأفهم من الحسين وقد احتج بأكثر ما ذكرت (ننه فلم تثبت له حجة ملى وأخذ خطه بلا تهديد ولا مكروه بالف الف وسبعائة الف دينار ثم سلّمه الى المحسن وكان في داره على أثم صيانة وأقام فيها يوما واحداً وكان الحسن يتطاول عليه اذا حضر ثم أطلقه وكان السبب في ذلك انه حمل اليه مالاً جليلاً وثيابا فاخرة وجواهر نفيسة وخدماً رُوقة

﴿ ذكر ما دبره ابن الفرات في أمر مونس حتى أبعده ﴾ كان ورد مونس من الغزو بعد ان ظفر بالروم ظفراً حسناً فتلقاه المحسن ونصر الحاجب وشفيع ومفاح وسائر القو اد ولتى المقتدر بالله فتحدث الناس ان مونسا (۱) أنكر ما جرى على الكتاب والعمال من المكروه العظيم من ابن الفرات والحسن وما ظهر من وفاة حامد بن العباس وان أكثر الفرسان التفاريق بالحضرة قد عملوا على الانضام الى عسكر مونس المظفر لتروج أرزاقهم . فغلظ ذلك على ابن الفرات وصار الى المقتدر بالله بعد أسبوع من قدوم مونس المظفر خلا به وأعلمة ما عمل مونس عليه من ضم الرجال اليه وانه ان تم له ذلك صار أمير الامراء وتغلب على أمر المملكة ولاسيا والقو اد (١٠٠٠ والفلمان منقادون له . وعظم عليه الامر وأغراه به إغراء شديدا فلما ركب مونس المظفر الى دار المقتدر بالله قال له المقتدر بعرة ابن الفرات : ما شيء أحب الى من مقامك لانى أجم الى

<sup>(</sup>١) وزراء ٢٦ \_ ٥٤

الأنس بك والتبرُّك برأيك الانتفاع بحضورك في أمر الحضرة كله ولكن أرزاق الفرسان برسم التفاريق عظيمة وما يتهيأ أن تطلق أرزاقهم على الإدرار ولا النصف من استحقاقهم وليس يطيعون في الخروج الى ثواحي مصر والشام لانهم محتجون بقصور أحوالهم عن ذلك وقد علمت ان الرىّ وابهر وزنجان متفلقة باخى صعلوك وكـذلك ارمينية وآذربيجان بيوسف بن أبي الساج وان أقمت ببغداد التمس الرجال الانضام اليك فان لم أجبهم شغبوا وافتنوا البلد وان أقمت لم يَرُج من مال دمار ربيعة ومضر والشام شيء وليس يفي مال السواد والاهواز وفارس بنفقات الحضرة ومال عسكرك والوجه ان تخرج الى الرقة وتتوسط عملك وتُنفذ عُمالك في اقتضاء الاموال وتستخرج مابجب على المادرائيين من الاموال العظيمة التي بذلوابها خطوطهم وتهابك عمال الماون والخراج عصر والشام فيستةيم امر (٢٠٦٠) اللك . ورسم له الشخوص من رقة في سائر الغلمان الحجرية والساجية برسمه

فعلم مونس ان هدنا من رأى ابن الفرات وتدبيره وعرف شدة عداوته له فسأل المقتدر بالله ان يأذن له في المقام بقية شهر رمضان حتى يُعيّد ببغداد فاجابه الى ذلك . فلما عيّد صار الى ابن الفرات لوداعه فقام له قياما تاماً فاستعفاه مونس وحلف عليه أن يجلس فى المُصلّى فامتنع وسأله مونس في عدّة أمور فوقعله بجميع ما التمسّةُ وأراد القيام عند خروجه من حضرته فاستحلفه برأس الخليفة ألا يفعل ثم ودّع الخليفة وخرج الى مضربه في يوم مطير

﴿ مَا دَبُّره ابن الفرات بعد مونس في أمر الحاشية ﴾ ولمنا فرغ ابن الفرات من مصادرة جميع الكتاب وأخرج مونسأ شرع في القبض على نصر الحاجب (١) وشفيع المقتدري فوصف للمقتدر ما في جنب نصر خاصة من الامو الوالضياع وكثرة مايصل اليه من الاعمال التي يتولاً ها ثم من سائر وجوه مرافقه فاجابه المقتدر الي تسليمه اليه واتصل الخبر بنصر فلجأ الى السيدة واستغاث اليها (٢٠٠٠) فكلَّمت ابنها وقالت له : قد أبغدَ ابن الفرات مونسا عنك وهو سيفك وثقتك و ريد الآن ان ينكب حاجبك ليتمكن منك فيجازبك على ماعاملته به من ازالة نعمه وهتك حُرمه فليت شعري بمن تستعين عليه ان أراد بك مكروهاً من خلمك والتدبير عليك لاسيا معما أظهر من شر"ه واقدام ابنه المحسن على كل عظيمة! وقد كان نصر مضى الى منزله واستظهر بتفريق ماله في الودائم واستتر فراسيلته السيدة بالرجوع الى داره فوثق وعاد وهو مع ذلك شديد التذلل لابن الفرات وابنه وابن الفرات يُعرّف المقتدر من احواله ومن إفساده ابن أبي الساج حتى ضيع على الخلافة خمسة آلاف ألف دينار من ارتفاع نواحيه مايهم معه المقتدر بتسليمه اليه.

فلما كان في ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر على ابن الفرات با يقاع ابن أبي الساج باحمد بن على أخى صعلوك وقتله اياه وانه أخذ رأسه وهو على حمله الى بغداد فركب المحسن الى المقتدر والتمس من مفلح أن يوصله اليه من غير حضور نصر الحاجب فاوصله وبشّره بالفتح وأعلمه أن نصراً الحاجب يكره ذلك وانه عد و لابن أبي الساج وهو الذي (٢٠٨٠) أفسدة

على السلطان فلذلك كتمهُ الجبر

﴿ وَدَخَلَتَ سَنَّةَ أَنَّنَى عَشْرَةً وَثَلْمَانُةً ﴾

فلما كان بعد أيّام ظهر في دار للسيّدة كان المقتدر يكثر الجلوس فيها عند والدنه رجل اعجبي (() على سطّح مجلس من مجالسها وعليه ثياب فاخرة وعيما عما يلى بدنه قبيص صوف ومعه محبرة ومقدحة وسكين وأقلام وورق وسويق وحبل ويقال انه دخل مع الصنّاع خصل في الموضع ويقى ايّاما فعطش وخرج ليطلب الماء فظهر به وسئل عن خبره فقال : ليس مجوزأن أخاطب غير صاحب الدار . فأخرج الى الوزير أى الحسن ان الفرات فقال له : أنا أقوم مقام صاحب الدار فقل ماشئت . فقال : ليس مجوزغير خطابه في نفسه ومسئلته عمّا احتاج اليه . فرفق به فلم ينن الرفق فلما لم تكن فيه حيلة أخد الحدم يقر ونه بالضرب والعنف فعدل عن الكلام بالعربية وقال بالفارسية « ندائم » (أونرم هذه الله فلم يزل عنها في كلّ ما خاطب به وأخرج فعوقب حتى تلف وهو لا يزيد على « ندائم » فصكب وأف عليه حبل من قنّب ومشاقة ولطخ بالنفط وضرب بالنار

وخاطب ابن الفرات نصراً الحاجب بحضرة (٢٠١) المقتدر فى أمره هذا الرجل وقال له: ماأحسبك ترضى لنفسك أن بجرى عليك فى دارك مثل هذا الذى جرى على أمير المؤمنين وأنت حاجبه وحافظ داره وما تم مثل هذا على أحد من الخلفاء فى قديم ولا حديث وهذا الرجل هو صاحب احمد بن على اخى صعلوك لامحالة والدليل على ذلك انه أعجمي فاما ان يكون احمد بن على قبل أن يقتل واطأك حتى أوصلته الى هذا الموضع

<sup>(</sup>۱) وزراء ۸۶ (۲) یعنی لست أعرف

واما ان تكون أنت دسسته لفتك بأمير المؤمنين لتخو فك على نفسك منه ولاجل عداوتك لابن أبى الساج وصداقتك لاحمد بن على ولاجل عظيم ماوصل اليك من احمد بن على من الاموال . فقال له نصر الحاجب : ليت شعرى أدبر على أمير المؤمنين لانه أخف أموالى وهتك حربي أو قبض ضياعى أو حبسني عشر سنين . فقال المقتدر : لوتم هذا على بعض العو المكان عظيماً (او حبكن ابن الفرات منه واندفع عنه المكروه على ورد به الحبر مما جرى على الحاج من القرمطى وسنشرحه فيما بعد فشفل ابن الفرات بنفسه وقوى أمر نصر وسلم من ابن الفرات

وفى هذه السنة ورد الكتاب بشرح الخبر فى مصير ابن أبى الساج من آذربيجان الى الرى ومحاربته (١٠٠٠) احمد بن على وحمل رأس احمد بن على وجُمْتُه الى مدينة السلام

وفيها فرق ابن الفرات على طلاب الادب مالاً وعلى من يكتب الحديث مثله (٢) وكان السبب فى ذلك أنه جرى حديثهم فى مجلسه فقيل: لمل الواحد منهم يبخل على نفسه بدانق فضة أو دونها ويصرفه الى ثمن ورق وحبر . وكان ابن الفرات موصوفاً بسعة الصدر وحسن الخلق وكان فرق فى الشعراء مالا فقال لما جرى حديث هؤلاء : أنا أولى من عاونهم على أمره وأطلق لهم لما يصرفونه الى ذلك عشرين ألف درهم

فذُ كُر انه لم يُسبق ابن الفرات الى ذلك الآ ماحدث به الضّبي عن رجاله ان مسلمة بن عبد الملك أوصى عند وفاته بالثلث من ثلثه لطلاب

<sup>(</sup>۱) ليراجع ما زاد فيه صاحب كتاب الوزراء ص ٤٩ (٢) وزراء : ٢٠٠ – ٢٠١ وراجع أيضا ارشاد الاريب ٢٢٨:١

الادب وقال « هم مجفوون » (۱)

وكان يستعمل كل يوم فى مطبخ ابن الفرات (٢) من لحوم الحيوان وفى دوره من الثلج الكثير ومن الاشربة التى تعرض على كل من دخل ومن الشمع ومن القراطيس ما لم يستعمله احد قبله ولا بعده وكان اذا ولى الوزارة ارتفعت أسعارالشمع والثلج والقراطيس خاصة واذا عزل رخصت . وكان اهدى الى مونس (١١٦) المظفر عند موافاته من المغرب والى بُشرى ويلبق والى نازوك وغيرهم من الغلمان والخدم لما حضرالنوروز هدايا عظيمة لم تسمح نفس احد بمثلها وقد رانه يستكفهم بها فلم يقع موقعه الذي أراد

﴿ ذَكَرُ السَّبِ فَي ضَمَّفُ أَمْرُ ابْنَ الفَرَاتُ بَعَدُ تَنَاهِيهُ في القوة والاستقامة ﴾ (٣)

اتفق أن ورد الحـبر الى بغداد على ابن الفرات بان أبا طاهر ابن أبى سعيد الجنابى ورد الى الهمير ليتلقى حاج سنة ٣١١ فى رجوعهم فاوقع بقاملة فيها خلق كثير من أهـل بغداد وغيرها وأتصل خبره بهم وهم بفيد فأقاموا حتى فنى زاد من فيها وضاق بهم البلد فارتحلوا على وجوههم . وأشار عليهم أبو الهيجاء عبدالله بن حمدان وكان اليه طريق الـكوفة وطريق مكة وبذرقة الحاج لما بلغهم خبر الهجرى أن يعدل بهم من فيد الى وادى القرى لئلا يجتازوا بالهمير فضعوا من ذلك وامتنهوا عليه وساروا وسار معهم ضرورة الى

<sup>(</sup>١) وفى ترجمة مسلمة فى صرآة الزمان لسبط ابن الحبوزى سنة ١٢٢: قال الواقدى : أوصى مسلمة بثلث ماله لاهل الادب وقال : انها صناعة مهجورة تجفو أهلها

<sup>(</sup>۲) وزراء : ۹۳ : ۱۹۵ (۳) ومن همنا الى مقتل ابن الفرات وابنــه راجع كتاب الوزراء : ۹۲ — ۶۹

الممبير فلما قربوا من الهبير عارضهم أبو طاهر ابن أبي سميد الجنّابي وقاتلهم فظفر بهم وقتل (۱۲۰ منهم خلقاً كثيراً وأسر أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان وأحمد بن كشمر د (اونحريرالهُمري واحمد ابن بدر عمّ السيّدة امّ المقتدر وجماعة من خدم السلطان وحرُرمه وأخذ أبو طاهر جمال الحاج في سائر القوا فل وسبي ممّن كان فيها من اختار من النساء والرجال والصبيان وسار بهم الى هيجر وترك باقي الحاج في مواضعهم بلا زاد ولا جمال وكانت بم الى هيجر وترك باقي الحاج في مواضعهم بلا زاد ولا جمال وكانت سن أبي طاهر في ذلك الوقت سبعة عشر سنة ومات أكثر من خلف من الحاج بالعطش والحفا والرُجلة

وانقلبت بغداد وطرُ تها في الجانيين وخرج النصاحة ه مُشرات الشعور مُسودات الوجوه ياطمن ويصرخن في الشوارع وانضاف اليهن حرم المنكوبين الذين نكبهم ابنالفرات وذلك في يوم السبت لسبع خلون من صفر فكانت صورة فظيعة قبيحة شنيعة لم يُر مثلها . وتقد م ابنالفرات الى نازوك بالركوب الى المساجد الجامعة في الجانيين بنعداد بسبب حركة العامة فركب في جميع جيشه من الفرسان والرجالة والنفاطين حتى سكن العامة . ثم قدم سابق الحاج فشرح الصورة (٢٠١٦) لابن الفرات فركب ابن الفرات آخر هذا اليوم وقد ضعفت نفسه الى المقتدر وشرح له الحال النافرات بخضرة المقدر وانبسط لسائه عليه وقال له : الساعة تقول «أى ابن الفرات بحضرة المقتدر وانبسط لسائه عليه وقال له : الساعة تقول «أى شيء الرأى » بعد أن زعزعت أركان الدولة وعر ضها المزوال بابعادك مونساً الذي يُناصِل الاعداء ويدفع عن الدولة في عنع الآن هذا الرجل

<sup>(</sup>۱) وفی إطلاق کشمرد راجع کتاب الفرج بعد الشدة ۱:۰۸۰ (۱۹ –تجارب (خ))

عن السرير ومن الذي أسلم رجال السلطان وقُوادَهُ وحُرمه وخده الى القر، على سواك ? وقدظهر الآن أمرُ الاعجميُّ الذي وُجد في دار السلطان وانه انما كان صاحب القرمطي. وأشار نصر على المقتدر بمُكاتبة مونس بالتعجُّل الى الحضرة فأمر أن يُكتِّب بذلك ووثبت العامَّة على ابن الفرات ورجَّت طيارهُ بالآجر ورك الحسن من داره يُريد طياره فرجموه وضجت الماميُّ في الطّرقات بان ابن الفرات القرمطي الـكبير وليس يقنعه الا إتلاف أمة محمـد وتحرّ كت العامّة فامتنعت من الصلاة في المساجد الجامعة ذلك اليوم وارتجت بفداد باسرها من الجانبين (٢١٤)

وأشار ابن الفرات بانفاذ ياقبوت الى البكوفة لضبطها لئلا تردها الهجريَّةُ ويضمُّ النَّالِ الحجرية ووجوه القوَّاد اليه وان كان الهجري مقيماً سار لمخاربته فتقدّم المقتدر الى يافوت بالشخوص والى ابن الفرات بازاحة علتهِ فالنَّزم ابن الفرات له و لِولَّدَيهِ وهما المظفَّر ومجمد و لِلزيادة في أقطاعهم وموائدهم ولمن ضمّ اليه أموالاً عظيمة

وخرج ياقوت عضر به الى باب المكنَّاسة وورد الخسر على ابن الفرات بانصراف الهجري الى بلده فوقع الى ياقوت بالرجوع فرجع وبطل نفوذه الى الكوفة

وأصلح المقتدر بين ابن الفرات وبين نصر وأمر الجماعة بالنضافر على ما فيه الصلاح للدولة وكفاية الهجري . ودخل مونس بغداد وتلقاه الناس فلم يتأخر عنمه احد وركب اليه ابن الفرات للسلام عليه ولم تجر له بذلك عادة ولا لاحد قبله فلما عرف مونس خبره خرج الى باب داره وتلتاه وسأله أن ينصرف فهلم بفعل وصعد اليه من طياره حتى هناه بمقدمه فلما خرج

لينصرف خرج معه مونس الى أن نزل الى طياره (٢١٠)

(ما عامل به المحسن المنكوبين لما اضطرب أمره وأمر أبيه )

ستوحش المحسن بعد إيقاع الهجرى بالحاج من المنكوبين ونظر الى سقوط حشمته فخاف أن يظهر ما أخذه وارتفق به وما أسقطه من اداء المصادرين وفاز به فنصب أبا جعفر محمد بن على الشلمغانى المعروف بابن أبى العزاقر () وكان هذا يد عي من حلول اللاهوت فيه ما اد عاه الحلاج وكان المحسن قد عنى بهذا الرجل فاستخلفه بالحضرة لجماعة من العمال وكان له صاحب يعرف علازمته مقددام على الدماء من أهل البصرة فسلم الحسن الى صاحب ابن الفرات هذا البصرى جماء فيهم النمان بن عبد الله وعبد الى صاحب بن ما شاء الله ومونس خادم حامد وأظهر انه يطالبهم عما بقى الوهاب بن ما شاء الله ومونس خادم حامد وأظهر انه يطالبهم عما بقى عليهم من المال فلم حصلوا في يده ذبحهم كما يذبح الفنم. وكان جماعة مستترين فكتب ابن الفرات اليهم كتبا جميلة حتى ظهروا ثم صادرهم واستخرج منهم أمو الا كثهرة

﴿ ذ كر القبض على أبي الحسن بن الفرات وهرب ابه الحسن (٢١٦)

واشـــتد الارجاف بابن الفرات حتى اســـتر أولاده وكُــتا به فراسله المقتدر على لسان نسيم . فــكى أبوالقاسم ابن زنجى انه كان بين يديه اذ جاءه نسيم فقد م اليه فادى الرسالة التي كانت معه فسمعتُه يقول في جوابها (۲)

<sup>(</sup>۱) ليراجع رسالة الحليفة الراضي الله الى نصر بن أحمد الساماني بقتل العزاقرى وردت في ارشاد الاريب ۲۹۸۰ فى برحمة ابن أبي العون وما رواه ثابت بن سنان فى علية المحسن به . وفى العزافرية ليراجع قصة للوزير المهابي مع هذه الفرقة بالبصرة في سنة ٣٤٠ وردت فى الكامل لابن الاثير ٨ : ٣٧٧ (٣) راجع وزراه : ١٣٥

قل له : أنت تعلم ياأمير المؤمنين اني عاديت في استيفاء حقوقك الصغير والكبير واستخرجتُ لك المال من الدَّني والشريف وبلنتُ غالة ما أمكنني في تأييــد دولتك ولم أفـكر في أحدٍ مع سلامة نيَّتك وما قربني منك واجنل لى حُسن رأيك فلا تقبل في قول من يريد إبعادي عن خدمتك ويُغريك بما لافائدة فيه ويدعوك الىما تُذَمّ عواقبه وبعد فطالمي وطالمك واحـــــُ وليس يلحقني شيء الايلحقك مثله فلا تلتفتُ الى ما يُقال فقد علمت الخاصَّة والعامة اني أطلقت لِلرجال النافذين الى طريق مكة ما لم يطلقهُ أحدٌ تقدُّ منى واخترت رؤساء الجند والقوَّاد وشـجعان الرجال وأزحتُ المِلة في كل ما النُّمس مني فحدث من قضاء الله عزَّ وجل على الحاج ما قد حدث مثله في أيام المكتنى بالله رحمه الله (١١ فما أنكره (٢١٧) على وزيره ولا ألزمهُ جريرته ولا أفسد عليه رأيه . . . وتسكلم في هذا المني ب يُشاكِله وانصرف نسيم والفلهان بانصرافه.

واحتدت الاراجيف وكثرت بابي الحسن ابن الفرات والمحسن ابنه وأراد المقتدر ان يسكن منهما فكتب الهمار ُقعة كلف فها على ما هو عايه لهما وما يعتقده من الثقة عهما وانه ينبغي لهما ان يثقا عـا تقرر في نفسه من مُوالاتهما وأمرَ هُما ان يظهرا رُقعته اليهما لِاهل الحضرة ويكتب بنسختها الى جميع عُمَّال الحرب والخراج في البلدان

ثم ركب بعد ذلك ابن الفرات والحسن الى الدار فوصلا الى المقتدر فىشهر ربيعالاول سنة اثنتين وعشرة ولما خرجا أجلسهُما نصرالحاجب'``

<sup>(</sup>١) يعني في سنة ٢٩٤ فيها أوقع بالحاج ذكرويه بن مهرويه القرمطي : طبري ۳: ۲۲۹۹ (۲) وزراه ص . ۵۱

وكان راسل الغلمان الحجرية المقتدر في القبض عليهما فدخل مفلح برسالتهم ثم أشار علبه بتأخير الامر وقالله : ان صرف الوزير بكلام الاعداء خطر وخطأً في التدبير وإطماع للغلمان . فاص، ان يقـدّم الى نصر بالخطلاقهما ويُعرُّ ف الفلمان ان الامر بجرى فيما راسلوه على مجبتهم فقدم مفلح وقال: لِينصرف الوزير . فأذن نصر للوزير وابنه في الانصراف (٢١٨) فقام ابن الفرات في الممرَّات كالمهزول حتى وصل الى طيَّاره وكذلك ابنه المحسَّن فلما وصلا الى دار الوزير دخل اليه المحسّن فسارّةُ اسراراً طويلا ثم خرج من عنده وانصرف الى منزله وجلس فيه ساعةً وتقدم بما أراد تمخرج فاستتر . وجلس أبوه غير مكترث ينظر في العمل وبين يديه وجوه الـكُتَّاب وانصرفوا آخر النهار وقعد تشككوا فيا بلغهم من صورة الام لميا رأوه من نشاطهِ وانبساطهِ وجريهِ على رسمه في الحديث والأنس والامر والنهي. وتحدّث بعض خواصه قال : سمعتُه يقول في اخر الليل وهو في مرقده يتمثل مذا البدت

وأصبح لايدرى وانكان حازما أقد امُهُ خير له أم وراؤهُ فدل ذلك على سهره و تفكُّره في أمره . وجلس من الغد ينظر في أمره قال أبوالقاسم ابن زنجي : فبينماهو كذلك اذ وردت رُقعة لطيفة يختومة فقرأها فما عرفت مِمن هي في الوقت ثم عرفت أنها كانت من مفلح . ثم وردت رُقعة أخرى من رجل يجري مجرى الجندكان ملازما لدار السلطان فلما قرأها أمسك (٢١٩) قليلا ثم دعا محيي قهرمانه فاسرٌ اليه بشيء وانصرف ثم صرف النياس ووعدهم البكور ونهض ابن الفرات عن مجلسه الى دور حُرُمه وتَفَرُّقِ الناسِ. فلما صرت الي الروشـن ذكرت شــفلا عليٌّ كان

شغلني به فانصرفتُ وجلستُ لِذلك فاذا بناز وك قد دخل عليه سيفُهُ وبيده دبُّوسٌ واذا يبابق يتلوه وهُما كخلاف ما اعهدهُما من الانبساط ومع كل واحد منهُما نحو خمسة عشر غلاما بسلاح . فلما لم يجدوه في مجلسه دخلواالي دار حرمه فاخرجوه منها حاسرا وأجلس في طيَّار وحمُل الي دار نازوك وقبض معه على ابنيه الفضل والحسين ومن وُجد من كُتَّابه .

ومضى لازوك ويلبق الى مونس الظفر وعرّ فاه الخبر وكان قد خرج الى بابالشمَّاسية وأظهر أنهخر ج للنزهة فانحدر منه هلال بن بدر وجاعة من قو اده و ذهب يلبق الى دار نازوك وأخرج ابن الفرات من هُناك مم ولديه وأسلبابه وأخرج نازوك من داره رداء تصب وطرحه على رأسه لانه كان حاسراً . فلما رأى ابن انفرات مونسا أظهر الاستبشار (٢٢٠) بحصوله في بده فاجلسه معه في الطيار وخاطبه بجميل مع عتاب فتذال ابن الفرات وخاطب بالاستاذية فقال له مونس: الساعة تخاطبي بالاستاذية وبالامس تخرجني على سبيل النبي الى الرقة والمطر يُصبُّ على رأسي ثم تذكر لمولانا أمير المؤمنــين انى أسعى فى فساد مملـكته . وانحــدر به الى دار السلطان وتقدّم بحمل ولديه وكتابه المها وتسليمهم الى نصر

فتكاثر العامَّة على ابن الفرات ومعهم اسباب المنكوبين يدعون عليه ويضجون وأجتهد مونس في دفعهم فما قدر على ذلك ورجموا طيار مونس لِمَكَانَ ابن الفرات فيه وصاحوا « قد قبض على القرمطي الـكبير و بقي القرمطي الصنير » ولما وصلوا الى باب الخاصة صعد جم عظيم من السميريات لرجم ابن الفرات وولديه وكتابه بالآجر حتى حوربوا واحتيج الى رميهم بالسهام وجرح بعضهم فانصرفوا وتسلّمهم نصر.

فكانت مدة أبن الفرات في هذه الوزارة الثائثة عشرة أشهر وعمانية عشر يوماً . ثم اجتمع وجوه القو"اد الى دار السلطان وأقاموا (۲۲۱) على ان ابن الفرات ان حبس () في دار الخلافة خرجوا باسر هم الى المصلى وأسر فوا في الهدد فدعا المقتدر مونسا ونصرا وشاورهما ذاشارا بتسكين القواد وبان يخرَج ابن الفرات ويسلم الي شفيع اللؤاؤي ويمتقل عنده فاستحضر شفيع وسلم البه

و ذكر توصل أبي القاسم عبدالله بن محمد بئ عبيدالله الخاقاني الى الوزارة كان أبو القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة وأبوه أبو على شديد العلة وقد أسن وتغير فهمه (القاسم الخاقاني أمر ابن الفرات عندما جرى على الحاج ما جرى سمى عليه أبو القاسم الخاقاني وعلى ابنه المحسن وعمل لهما عملا وسعي له في ذلك نصر الحاجب وثمل القهرمانة وغيرهما . وكان مونس أشار بابي القاسم الخاقاني قبل ذلك فقال المقتدر : أبوه خرب الدنيا وهو شر من أبيه ولكن نقلد الحسين بن أحمد المادرائي . فعر فه مونس أبه قد نهذ الى مصر وان استحضاره يبعد . ثم ساعده نصر وابن الخال (۱۲۲۳) في ذلك ثم استحضره المقتدر وشافه أبتقليده الوزارة والدواوين و خلع عليه وركب معه مونس المظفر وهرون بن غريب الى داره

﴿ ذَكُرُ مَاجِرَى عَلَيْهِ أَمْرُ ابْنُ الفُرَاتُ وَاسْبَابُهُ بعد تقلد أبي القاسم الخاقاني الوزارة ﴾

ذكر أبو الحسن أنه سلم الى شفيع كما ذكرنا فراسلة شفيع على يد المروف الجمل كاتبه فيما يبذله من المصادرة عن نفسه ليسلم من اعدائه

<sup>(</sup>١) وفي الاصل جلس (٢) يراجع فيه صلة عرب ١٣٠

ومن تسليمه الى الخاقاني وأي العباس بن بعد شرٌّ وهو كاتب الخاقاني فاجا ه ابن الفرات بانه لايفعل أو يَثق من المقتدر بالله في حفظ نفسه من تسليمه الى أحد من هذه الطبقة . وقال اللكاتِب المقب بالجمل : قل اصاحبك (١٠) « أبي قد خلفتُ في يد هرون الجهيد وابنه مائة ونيفاً وستين ألف دينار حاصلة قبلهما من مال المصادرين » ليعرف الخليفة ذلك ويتقدّم محملها الى بيت مال الخاصة من وقته هذا حتى لا يو همه الخاقاني انه هو استخرجه ثم يصرفه في النفقات التي سبيلها أن ينفق من بيت مال العامه . فركب شفيع للوقت وأنهى ذلك الى المتسدر (٢٢٣) فوجمه الى الجهمة بن وكانا في دار الخاقاني لم يُكلِّمهُما بعدُ لتشاغله بالتهنيَّة فاحضرا واعترفا بالمال وحملاه وصححاه في بيت مال الخاصة .

وتقدّم المقتدر الى نصر الحاجب بتسليم أولاد ابن انفرات وكُمّاً به وأسبابه الى الخاقاني فسلمهم اليـه وأخذ خطهُ بتسلمهم وسلمهم الخاقاني الى ابي العباس ابن بُعد شرّ فقيـ دهم واجلسهم على الارض في الحر الشديد. ثم أخذ خطّ كلّ واحد ٍ من ولدى ابن الفرات بمائة ألف دينار وخطّ سميد بن ابراهم (٢) عائتي ألف دينار وخط أبي غانم كاتب المحسن عائتي ألف دينار ووقع النداء على المحسن وهشام وابني فرجويه والتهدىد لمن وُجدوا عنده بعد النداء بالنهب واحراق المنازل وضرب ألف سوط ٍ . وواقف

<sup>(</sup>١) راجع وزراء: ١٧٤ (٢) هوالتستري أبو الحسين (وقال ياقوت أبو الحسن) كان نصرانيا من صنائع بني الفرات هو وأبوء يلزم السجم في كلامه وله كتاب المقصور والممدود على حروف المعجم وكتاب المذكر والمؤنت وكتاب رسائل الفتوح كذا في الوافي مالو فيات للصفدي

أو الحسن شدفيعا على ان يضمن عنده مالاً ان رُدّ الى دارالسلطان ولم يسلم الى أحد فذهب شفيع فخاطب فى ذلك المقتدر نقال له المقتدر: ان مو نسا و نصراً وهرون بن غرب قد اجتمعوا على انه لا يمشي للخاقاني أمر الا بتسليم ابن الفرات اليه وضمن ان يستخرج منه ومن ابنه واسبا به (۲۲۰) ألفي الف دينار.

فانصرف شفيع ووجه الى ابن الفرات بكاتبه يشرح الصورة له فقال هذا السكات وهو الملقّب الجمل: كنتُ أدخـل الى ابن الفرات فى كل يوم لفقّد أحواله فكمنتُ أجده اقوى الناس نفساً وأصرهم على نوائب الدهر (قال) ولقد سألنى عمّن تقلد الوزارة فعر قته (األه أو القاسم ابن أبى على الخاقانى فقال «السلطان نكب وما نكبتُ أنا» وسلنى عمّن تقلّد الديواز (يعني ديوان السواد) فقلتُ : محمد بن جهفر بن حفص . فقال « محجره رئمى» ديوان السواد) فقلتُ : محمد بن جهفر بن حفص . فقال « محجره رئمى» وسألني عمّن تقلد باقى الدواوين فمر فته أنهم يحيى بن نُعيم المالكي ومحمد بن يمقوب المصرى واسحتى بن على القُناً ئى فقال « لقد أيّد الله هدا الوزير يمقوب المصرى واسحتى بن على القُناً ئى فقال « لقد أيّد الله هدا الوزير يمقوب المحرى واسحتى بن على القُناً ئى فقال « لقد أيّد الله هدا الوزير يالكفاة »

وكان النّاظر لا بن الفرات ابن بُعد شر" فرفق به فوعده ان يتذكر ودائمة و بُعرّ فه اياها فعاوده بالرفق فأقر" أن له عندالتجار مائة و بحسين ألن دينار وكان المقتدر رسم أن يكون مال مصادرة ابن الفرات وحده يُعصل في بيت مال الحامة ومال مصادرة أسبابه في بيت مال العامة . ولما (٢٠٠٠) استُخرج ما ذكره ابن الفرات من التجار أعاد ابن بُعد شر" مطالبة ابن الفرات ف خذكر أنه لم يبق له مال فاوقع به مكروها يسيراً ولم يكن ابن

<sup>(</sup>۱) وزراء ۱۲۶

الفرات مِمَّن بستجيب بالمكروه فتقاعَدَ وامتنع دفعةً واحدة من أداء شيء . فمضى هرون بن غريب الى المتسدر وعرَّفه أن الماقاني جني على السلطان بتسليمه ابن الفرات الى ابن بُعد شر وانه كان ينبني أن برفَّق به ويُداربه فانه ممَّن لا يستجيب بالمـكروه فتقدُّم المقتدر الى الخاقاني بان تكون مُناظرة إبن الفرآت محضرة هرون بن غريب وان يرفق به . وكان ابن بُعد شر قد ضيَّـق على ابن الفرات في مطممه ومشر به حتى أنه أدخل اليه خنز خُشكار وقثاء وماء الهواء فوجه اليه بطمام واسم وشراب وثلج كثير وفاكهة واعتذر اليه عمَّا جرى وحلف أنه لم يعلم بما عُومل به

مُم أن الحاقاني راسله على يدخاقان بنأحمد بن يحيي برفق ومداراة بان يقيرُ عاله ولا يلاجّ السلطان فليس ذلك محمود فأجابه بان قال : قُـل للوزير « است حدثاً غر" ا فتحتال علي في المناظرة ولست (٢٢٦) أقول اني لا أقدر على المال ولكن اذا وثقت لِنفسي بالحيوة فديُّها بالمال وأنما أثق بذلك اذا كتب أمير المؤمنين بخطِّه لي أماناً وشهد الوزير والقُضاة بخطوطهم ويكتب لى الوزر أيَّده الله أمانًا تخطُّهِ ويسلَّمني الى أحــد رجلين إما مونس المظفِّر وان كان عدو عن وإما شفيم اللؤلؤي فان لم يفعل ذلك فقد وطئتُ نفسي على التلف. فوجّه اليه الخاقاني : بأني لو قـدرتُ على التوثق لك لتوثّمتُ ولكن ان تـكامّت في هذا المني عاداني خواص الدولة لاجلك ثم لم تنتفع أنت مذلك وقد ردّ الخليفة ' أمرك الى هرون بن غريب . فتواعدوا الى دار الخاقاني بالهُخرُّم واستعضر ان الفرات وناظِّرَهُ ان بُعد شرَّ محضرته فتماتن ابن الفرات فبدأ ابن بُعد شر يُسمعهُ المكروء فأنكره هرون وزبره وقال : بهذا تريدُ ان تستخرج مال ابن الفرات ؛ واقبل هو على ابن الفرات وداراه وخاطبه بجميل وقال له: أنت أعرف بالأ ور من كل من خاطبك والخلفاء لا يُلاجهم وزراؤهم اذا سخطوا عليهم . فقال له ابن الفرات: أشر على أيّها الامير فان من كان في مثل حالى عزب عنه الرأى . فلم يزل معه في مناظرات الى ان أخذ (٢٢٠) خطه بمصادرة الني ألف دينار على ان يُعجّل منها الربع وعلى ان مجتسب له من الربع بما أدّاه وما أخذ بعد ذلك مما لعله الديّخرج من ودائمه بغير إقرار منه ويطلق له بيم املاكه ومايستبيع من ضياعه وأمتمته وينقل الى دار شفيع اللؤلؤى أو غيره من نقات السلطان ويطلق الكلوذاني ليتصر في جمع أمواله وتطلق له الدواة (١) ليكاتب من يرى مكاتبته . فأخيذ هرون بن غريب خطه بجميع ما كتب به وحمله الى الما الما المتدر بالله

و ذكر اتفاق سيئ اتفق على المحسن حتى ظفر به وصودر وقتل كان المحسن استتر عند حماته حنزاة وهى حماته ووالدة الفضل بن جمفر بن الفرات فكانت تحميله كلّ يوم بكرة الى المقابر فى زى النساء ورده الى المنازل التى تثق بها بالليل . فضت به يوما الى مقابر تُريش فى زى النساء على رسمه وأمست فبعد عنها الطريق الى الكرخ . فوصفت لما امراة كانت معها منزل امرأة تثن بها ليس معها رجل لان زوجها مات منذ سنة فصارت حنزاية مع النسوة والمحسن (٢٢٠٠ الى هناك فقالت لصاحبة الدار : ان معنا امرأة لم تتزوج بعد وقد عادت من مأتم وضاقت عليها فافردي لها بيتاً فى صُفة وادخات اليه المحسن ثم رد ت عليه الباب وجاس النسوة مع المحسن فى البيت . فاءت جارية سوداء بسراج عليه الباب وجاس النسوة مع المحسن فى البيت . فاءت جارية سوداء بسراج

<sup>(</sup>١) في الاصل الدواء

ممها فوضعته في الصُّفَّة وأدخلت حنزانة الى المحسن بسُوَيق وسُكُر وكان المحسن قد نزع ثياه أفاطُّلمت الجاربة السوداء من حيث لايشمُر المحسّن ولا حنزاية في البيت وعلمت أنه رجل فانصرفت وأخبرت مولاتها فلماجن الليل جاءت مولاتها وطالمت البيت فرأت المحسن. وكان ذلك من نحس المحسن وخذلان الله اماه لأن تلك المرأة كانت زوجة لمحمد بن نصر وكيل على بن عيسى وكان المحسن طلبه ُ فأدخل الى ديوانه فرأى ما يلحق الناس من المكاره بحضرة المحسن فمات من الفزع فُجأةً من غمير ان يكلمه المحسن. فمضت المرأة في الوقت الى دار السلطان حتى وصلت الى دار نصر الحاجب وشرحت له الصورة فأنهى نصر الحاجب الخبر الى المقتدر بالله فتقدم بالبعثة الى نازوك ليركب الى الموضع وقبض على المحسن فركب (٢٢٩) نازوك من وقت الى الموضع وكبسه وقبض على المحسن. وضُربت الدبادب لذلك نصف الليل عند الظفر به حتى ارتاع الناس ببغداد وظنُّوا ان القرمط قد كس نفداد

وحمل المحسن الى دار الوزارة المخر"م وتسلّمه ابن بُمـد شر" [ فأوقم به ابن بُدر شرّ وجرّعهُ ] في وقته مكروهاً عظما وأخذ خطه بثلاثة ألاف ألف دينار . وحضر هرون بن غريب دار المخرّ م وناظر المحسن فوعدَهُ ان يتـذكر ودائمــه و قرَّ بها ولحقه في نومين متواليين مكروه عظيم فلم يذعن مدرهم واحد وقال: ليس مجمع بين ننسي ومالي. وحضر بعد ذلك هرون بن غريب ومعمه شفيع اللؤاؤى وأحضر المحسن والكتّاب وابن بعد شرٌّ وناظر المحسن وأوقع به مكروهاً عظماً وقال له : هبك لاتقدر ان توفى المال الذي أخذ خطَّك به لا تقدرُ ان توفى مائة ألف دينار ? فقال له ;

بلى اذا أمهات وزال عنى المسكرود. فقال له: نحن غهلك فا كتب خطك عائة ألف دينار. وثبت بذلك خطه وانه بود بها فى مدة الاثين بوماً فلما قرأ هرون بن غريب الرقعة قال: كأنك ترجو ان تديش الاثين بوماً. فضع له المحسن وقال له: (٢٠٠٠) افعل ما يأمل به الامير. قال: اكتب بالك تؤديها فى مدة سبعة أيام. فارتجع الرقعة ليكتب بدلها فالما حصلت فى يده مضغها و بلعها وامتنع ان يكتب غيرها. فقيد وغل وألبس جبة صوف وضرب على رأسه بالد ابيس على ان يكتب ما كان كتبه فلم يكتب فأعيد الى محبسه وعذّب فيه بأنواع العذاب فلم يذءن بدرهم واحد.

فلما كان بعد ذلك حضر الاستاذ مونس ونصر الحاجب والقضاة والسكتاب مجلس الوزير الخاقائي وأحضر أبو الحسن ابن الفرات وناظره الخاقائي ولم يكن الخاقائي من رجاله وكاد أبو الحسن ابن الفرات ان يأكله فكان فيما قال له: المك استغلات ضياعك في مدة أحد عشر شهرا ألف ألف دينار . فقال : قد كانت هذه الضياع في يد على بن عيسي عشر سنين أيام وزارته وأيام وزارة حامد بن العباس وما ارتفع له منها الا أربعائة ألف دينار فقد ادَّعيت لي المعجزات . فقال له : أضفت حقوق ضياع السلطان الي ضياعك . (۱) فقال : الدواوين لا يمكن ان يكتم ما فها فتنظر في ارتفاع ضياعك . السلطانية في أيام نظري فيها وفي ارتفاعها أيام على بن عيسي ووزارة النواحي السلطانية في أيام نظري فيها وفي ارتفاعها أيام على بن عيسي ووزارة المناع طياع السلطان في أيامي أم نقصت .

ونوظر فيمن قتل وشنع عليه بهم فقال : ليس يخلو ذلك من أحــد

<sup>(</sup>١) في كتاب الوزراء (٥٧) قد أضفت الى حق الرقبة حقوق بيت المال

أمرين اما ان يقال اني أنا قتلتهم فلم أغب عن الحضرة والقتل لم ينسب اليُّ والمدَّعي قتله بالبعد منها واما أن قال «كتبت خطَّك بقتام » وهؤلاء أصحاب المماون وثقــات السلطان وعمَّال الخراج ووجوه متصرَّفي عمَّال السلطان قد حكمتهم على نفسي . فقيل له : قد قتامهم ابنك . فقال : انا غدير ابني وأنتم تناظرونني . فقال له ابن بعد الشر" (كذا) : اذا قتل ابنك الناس فأنت قتلتهم . فقال له ابن الفرات : هـذا غير ما حكم الله ورسوله فأنه عزّ وجلَّ يقول: (ولا تَزرُ وازرةَ وزرَ أخرَى). وقالُ النبي عليه السلام لِرجل من أصحابه : أهذا ابنك . فقال : نعم . قال : أما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه . ومع هذا فهو في أبديكم سَلُوه فان وجب عليه قَودٌ بادَّعاءُ قتل في موضع ناءِ عنه يقال فيه ان غيره تو أَى قتله فالحكم في هذا معروف.

فتحير القوم في الجواب فقال عُمان بن سعيد صاحب دوان الجيش لنصر الحاجب: ان رأى الحاجب ان يقول له: حبث كنت تقول لمن تُطالِبُهُ «ان ادّيت والا سلّمتُك (٢٢٢) الى الحسن، أكنت تُسلّمهُ لِيسقيه السويق والسكِّر أو لِيُعذُّ به و مَن أطلق النعذيب فقد أطلق القتل لان الانسان قدينلف مقرعةٍ وأحدةٍ يُضرَّب بها فضلاً عنغيرها. فخاطبَهُ نصر بِذَلَكَ فَقَالَ فِي الْجُوابِ : ان الخليفة أطال الله بقاءه ولِّي المحــّن وأنا اذ ذاك محبوس وهو مُطلقُ فضمن ماضمنه وجرى ذلك على بد مُفاح وتوسطه جماعة من ثقات السلطان . ثم لمـا تقلّدتُ الامر كنتُ أحبّ الرفق بالناس واذا ناظر تُهم ورفقتُ بهم لم يذعنوا عما يلزمهم فاذا أقاموا على الامتناع سلّمتهم الى مَن نصبَهُ السلطان وأمر بتسليمهم اليه . فقال له مو نس : كانك تُحيل على الخليفة في قتل الناس فان الخليفة قال « ما أمرتُ بقتل أحد سوى إن

الحواري فقط »

ثم أقيل نصر عليه فقال له : معى رسالة من الخليفة اليـك فتسممها وتُحِيبِ عَنْهَا . قال : وماهي . قال : يقول : سلَّمتُ اليك قوما ءال ضمنتهُ ' لى وأريد منك أحد أمرين اما وفيَّتني المال أو رددت على القوم. فقال ان الفرات: اما المال فقد صح في بيت المال واما الرجال فما ضمنتُ أرواحَهُم ولا بقاءهم وقد تلفوا حتف آنافهم . فقال له مونس الظفر : هب أن لك في كل شيء عذرا وحجّة أي عُذر (٢٣٣) لك في اخراجي الى الرقة حتى كاني من العُمَّال المصادرين أومن أعداء دولة أمير المؤمنين . قال : انا أخر جتُـك ! قال : فمن أخرجني ? قال : مولانا أمرني باخراجك . قال : مولاي لم بأمر بذلك . قال : من حجة مخطه كتب الى ر قمة احتفظت بها لانها بخطه يشكو فها أفمالك وقتاً بمد وقت وفتحك البلدان بالمؤن الفليظة ثم اغلاقك المها بسوء تدبيرك واثارك القبيحة. قال : وأين الرقعة . قال : في ألد يكرفي جملة المهمات التي أمرت بحفظها في السفط الخمزران المكتوب عليه بخطي بالتحفظ مه من المهمات وفيها الامر بإخراجك الى الرقة والتوكيل بكحتى تَحَرُج. فامر الخاقاني باحضار السفط فوجدهُ مختوماً بخاتم ان الفرات ووجـد فيه الرُّقمة بمينها وفيها جميع ما ذكر ان الفرات بخط المقتدر فاخذها. ومضى مونس من وقته الى المقتدر حتى لقيه وأقرأه الرُقمة فاغتاظ المقتدر على ان الفرات غيظا شديدا فامر هرون بضربه بالسوط فمضي هرون حتى ضرب ان الفرات بين الهنبازين خمس درر فقط وقال له : ياهذا اذعن عمالك . فاعطى خطه بمشرين الف دينار وقال: هذا مالى .

ثم أخرج المحسن (٢٣٠) في الوقت فضربه ضرب التلف فلم يذعن

بشيء بتة فصار هرون من غريب الى المقتدر بالله واستعفي من مناظرة ابن الفرات وابنه وقال : هؤلاً، قوم ليس في عزمهم أن يُؤدُّوا شـياً البتة وقد استقتلوا. فامر بتسليمهما الى نازوك وبسط الكروه علمهما فاوقع نازوك بالمحسن أنواع المكاره حتى تدوّد بدنه ولم يبق فيه فضل لمكروه وضرب أبا الحسن ان الفرات ثلاث دفعات بالقلوس فسلم يذعن بدرهم واحد واستبطأ المقتدر بالله أ باالقاسم الخاقاني الوزير وقال له : مارأيت شيأ بما ضمنتهُ من أموال ابن الفرات وابنه صح . فقال : لأنه لم يترك والتدبير (' وان ابن الفرات لما عدل به عن مناظرة الكتاب وسلم الى أصحاب السيوف يئس من الحياة فضن " بالمــال و نظر اليه ابنه فاقتدى به . وقال نازوك للمقتدر . قد انتهيت بهؤلاء القوم من المكاره الى الغاية حتى أن الحسن مع ترقه قد تدوّد بدنهُ وصبر بمد ذلك على مكاره عظام لم يُسمَع عثلما وقد مضت له الآن أيام لم يطمم طعاما وانما يشرب الماء شربا يسيراً وهو في أكثر أوقاته مفشى عليه. فقال المقتدر بالله : اذا كان الامركذلك فلا مد من حملهما الى دارى . فاظهر مونس (٢٢٠) والجاعة أن الصواب في ذلك وقال الخاقاني : قد وفق الله [رأى] أمير المؤمنين . وخرجت الجاعة من حضرته

فاسر ً الحاقاني اليهم وهم بعد مجتمعون في دار السلطان وقال : ان حمل ابن الفرات الى دار الخليفة بذل أسبابه عنه وعن ابنه الاموال واذا وثق مع ذلك بالخليفة وحصل في داره أخرج أموالة وتوثق لِنفسه و لابنه. فاذا أمن على نفسه تضمن الجاعة وحمل الخليفة على تسليمها اليه ويطمعه فى ان يو فر أرزاقها واقطاءاتها وضياعها وتجمع له أموالا جليلة خطيرة . والوجه

<sup>(</sup>١) يعنى مع التدبير

ان يقع التجمّع من القوّاد واليمين على أنهم أن وقفوا على أن ابن الفرات وأبنه حملا إلى دار الخليفة خلعوا الطاعة . فقال مونس : هذا شيء أن لم نفعله لم يصف لنا عيش . وتجرد لهذه الحال هرون بن غريب و نازوك فجمعا القواد ووجوه الغلمان الحجرية وكان يلبق يستحلفهم .

## ﴿ ذَكُرُ مَقْتُلُ أَبِي الْحُسِنَ ابْنِ الْفُرِاتِ وَابْنَهُ الْحُسِنَ ﴾

ثم اجتمعوا باسرهم الى مونس ونصر وأظهروا ما فى نفوسهم فاشار مونس بان يلتمس القو"اد نقل ابن الفرات وابنه الى دار مونس فان مات المحسن استبقى أبوه فقال له (٢٣٦) هرون بن غريب : اذا مات المحسن لم يصلح ان يستبقى أبوه وكيف يوثق به وقد قتل ابنه حتى يؤمن على الملك ؟ عمل كاشفو المقتدر بالله وقالوا باجمهم : ان لم يقتل ابن الفرات وابنه خلع الاولياء بأسرهم الطاعة . وواصل هرون بن غريب مخاطبة المقتدر فى قتل هذين وقال : لستُ آمن أن مجتمع الاولياء على البيعة لبعض بنى هاشم ثم لايتلافى الامن . وأرادت الجماعة من الوزير الحاقاني التجريد فى ذلك فقال : استُ أدخل في سفك الدماء وانما أشرت بالا يحملا الى دار السلطان فاما قتله أدخل في سفك الدماء وانما أشرت بالا يحملا الى دار السلطان فاما قتله نفطا لانه ليس ينبغي ان يُسهّل على الماوك ولا يُحسّن لهم قتل أحد فانهم متى فعلوا ذلك خَفّ عليهم قتل خواصهم حتى يأتوا عليهم بأدني ذنب وخطأ يكون منهم

فلما كان يوم الاحد لا أنى عشر ايلة خلت من شهر ربيع الا خر قُدّم الى ان الفرات طعامهُ فأمر برفعه وقال: أنا صائحٌ . وحضر وقت الافطار فقدّم اليه لما حضر وقت الطعام فقال: است أفطر الليلة . فحضر عنده من اجتهد به ان يفطر فقال: أنا مقتول في غد لامحالة . فقيل له: (٢٣٧) أعيذك

بالله . فقال : بلى رأيتُ البارحة أخى أبا العباس رحمه الله فى النوم وقال لى « أنت تفطر عندنا يوم الاثنين بعد غد » وما قال قط فى النوم شيئا الآ صح وغداً الاثنين وهو اليوم الذى قُتلُ فيه الحسين بن على صلوات الله عليه : فلما كان من الفد وهو يوم الاثنين انحدر الناس الى دار الخليفة فلم يصلوا فكتب هؤلاء الرؤساء تقتل ابن الفرات وابنه فأجابهم المقتدر : ان دعونى انظرُ فى ذلك . فكتبوا اليه : أنه أن تأخرٌ قتل ابن الفرات وابنه عن هذا اليوم جرى على المملكة ما لا يتلافى .

وكتب المقتدر الى نازوك بأن يضرب أعنافهما وبحمل رؤسهما الى حضرته فقال نازوك : هذا أمر عظيم لا يجوز ان أعمل فيــه بتوقيع . فأمر المة در الاستاذين والخدم بالخروج اليه برسالته بالممضاء ماكتب به فخرجوا اليـه بذلك فقال: لا أعـل على رسالة ولا بدَّ من مشافهــة بذلك. وان الفرات براعي الخبر فلما قيل له ازالناس قد انصر فوا واز نازوك انصر ف الى · بنزله سكن قليلاً ثم قيل له : ان نازوك قدعاد الى دار السلطان . فاضطرب جدًّا وصار نازوك الى دار الوزارة بمــد الظهر من ذلك اليوم فجلس (٢٣٨) فى الحجرة التي كان ابن الفرات معتقلا فيها ووجَّه بعجيب خادمــه ومعــه السودان حتى ضرب عنق المحسّن. وصار برأسه الى أبيه فوضعهُ بين بديه . فارتاع لذلك ارتياعاً شديداً وعُرض هو على السيف فقال لنازوك: ياأبا منصور ليس الا السيف ? راجِع أمير المؤمنين في أمرى فان لي أموالاً عظيمة وودائم كشيرة وجواهر جليلة . فقال له نازوك : قد جلَّ الادر عن هـذا. وأمر به فضُر بت عنقهُ وحمل رأسه ورأس ابنه الىالمقتدر بالله فأمر بنعر نفهما فَغُرْقًا فِي الفرات وغُرّ قت الجُثْنَان فِي النَّمانين ببغداد . وكان سنُّ أَبي

الحسن ان الفرات رحمةُ الله يوم قتل احدى وسبمين سنة وشهوراً وسنُ ابنه المحسّن ثلاثًا وثلاثين سنة وقد كان حكم الماصمي المنجّم في تلك السنة أنه يخاف فيها على ابن الفرات نكبةً وتلفاً بالسيف وذكر ذلك في مولده الذي كان بين بديه وحكم على مولد الحسن ان عُمرَ هُ ثلاث وثلاثون سنة

وفي هذه السنة وردكتاب الفارقي من البصرة يذكر أن كتاب أبي الهيجاء ان حمدان ورد عليه من هجر يذكر أنه كلم أبا طاهر القرمطي في أمر من استأسر من الحاج (٢٢١) وسأل إطلاقهم فوعـده مهم وانه أحصى من عنده منهم فكاوا من الرجال الفين وماثنين وعشرين رجلاً ومن النساء نحو خسمائة امرَأة . ثم وردت الاخبار بورود قوم بعــد قوم الى ان كان آخر من ورد منهم أبو الهيجاء وأحمد بن بدر عمّ السيّدة . وقدم قدوم أبي الهيجاء رسول أبي طاهر القرمطي يستدعى الافراج عن البصرة والاهواز ونواح أخر فأنزل الرسول وأكرم وأفيهت له الانزال الواسِمة ثم صرف ولم يقع اجابة الى شي ممّا التُمس

وفيها خلم على نجيح الطولوني ورُدُّ الى أصبهان لولاية أعمال المعاون بها .

وفيها ورد رسول ملك الروم ومعه أبو عُمير ابن عبد الباقي ووصل الي السلطان وأوصلهُ معه هـدايا والتمس الهُدُنة والفداء فأجيب الى ذلك بعـد الغزاة الصائفة وخلع عليهما ورجع الرسول الى بلد الروم

وفيها خلع على جـنّي الصَّفُواني وكان ورد من ديار مُضر واسـتدعي

<sup>(</sup>١) وفيما حكم به أبو معشر راجع كتاب الوزراء (١٩١) وأبو معشر هو جعفر بن محمد البلخي توفى سنة ۲۷۲ : فهرست ۲۷۷

محاربة أبي طاهر القرمطي

وكان سلمان بن الحسن بن متخلد وأبو على ابن معلة مبعدة بن بشيراز في بدأبي عبد الله جعفر بن القاسم الكرخي فذكر أبو على آنه كان مجتمعاً مع سلمان في دار (٢٠٠٠) واحدة مصونين مُكرَمين . فورد عليه الخبر بالقبض على أن الفرات وكان أنو الحسين ان أبي البغل معتقلا في بد صار فه جمفر بن القاسم الـكرخي قال : فاطَّلمت الجماعة على الخبر وكان ابن أبي البغل قــد وقف على ما كان رسمه ان الفرات والحسّن في أمره فحين وقف على الخبر وتَّع في حاشية التقويم: وفي هذا اليوم وُلد محمد بن أحمد بن محيى وله احدى وثمانوز سنة . (١) ولما وقف الكرخي على الحبر أطلق أباعلى ان مقلة وسلمان بن الحسن وهناً هما بالسلامة قبل ان ير د عليــ ه كتاب اطلاقهما . ثم ورد كتاب الخاقاني على المسمعي والكرخي باطلاقهما ومراعاتهما حتى لابخرجا من شيراز فأقام سلمان مدة ة أسبوع حتى أحكم أمره. ودعا السمعي جمفر بن القاسم الكرخي دعوة عظيمةً وأقام على حال سرور يومين متواليين فخفي عُمُمُما الحبر في خروج سليمان وكان خرج في زى الفيوج فلما كتبا الى الخاقاني هر ب سلمان عظمُ عليه واشــتد الاراجيف بوزارة سلمان ودخـل سلمان بغداد مُستتراً. وأقام أبو على ابن مقلة بشيراز الى ان توصَّلت زوجتهُ الى أسباب الخاقاني وعني به شفيع المقتدري وأمر الخاقاني بإطلاقه (٢٠١١) والأذن له في المصير إلى الاهواز وكتب له بإجراء مائتي دينار في كلّ شهر عليه ومنعه من الخروج فأقام مـــــة ثم أذن له في قدوم بفداد بشفاعات الناس له .

<sup>(</sup>١) يعني هو بنفسه أبو الحسين ابن أبي البغل وراجع وزراء: ٣٧٣

وفيها خاطب مونس المظفّر الوزيرَ الخاقاني في أمر على بن عيسي وأن يكتب الى أبى جمهر صاحب اليمن بالاذن له في الرجوع الى مكة فكتب اليه بذلك أذن له أبو جعفر وحمـل اليه طيباً وكسوة وآلات نحو خمسـين ألف دينار وعاد على بن عيسى الى مكة مع حاج " اليمن فلم حصـل بها قالده الخاقاني بمسئلة مونس الاشراف على مصر والشام (١). وكتب على بن عيسي لما وصل الى مكة وقبل تقلُّده الاشراف على مصر والشام الى الوزير الخاقاني كتابًا مهنَّه فيــه بالوزارة ويُعزَّبه بأبي على ابيه ويسئله صيانة أهله وولده والعنالة بهم في ضيعته وتعيشته فأجابه الخاقاني بجواب جميــل وانه قد رعى حقَّهُ في أهله وولده وحاشيته غير مُعندٌ عليـه ولا مُتحمَّد به

﴿ ذَكُرُ الاسبابِ التي اتَّفقت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة ﴾ (٢)

كان أبو العباس ابن الخصيبي وقف على مكان زوجــة الحسّن بنت حزالة فسأل أن يُولَّى النظر (٢٤٦٦) في أمرها واستخراج مالها فقُمل ذلك واستخرج منها سبعائة ألف دينار وصحّحها في بيت مال الخاصّة فتمهدت له بذلك حال جليلة عند المقتدر ورشّحه للوزارة. وبلغ ذلك الخاقاني فحمل ابن بعد شر على أن بذل خطه أنه يستخرج من الخصيبي مائة ألف دينار معجلة وصل اليه من مال الحسن وزوجته زيادة على ماصححه من هذه الجهة وعرض الخاقانى الرُقعة فلم تقع موقعها واتصل الخبر بأبى العباس الخصيبي فكتب الى المقتدر رُقعة يذكر فيها معايب الخاقاني وابنه وكتابه وضياع

<sup>(</sup>١) وعامل مصر يومئذ الحسن بن محمد السكر خي وعامل الشام محمد بن الحسن بن عبدالوهاب . وزراء ٣٠٩ (٢) وأما ماجري بينه وبين نصر الحاجب ومونس فليراجع فيه صلة عرب ١٢٣: ١٢٩ ـ ١٢٤

الاموال وفساد الندبير وسلمها الى من يَعرضها على المقتدر والسيدة . وبلغ ذلك الخاقاني واشتدَّت به الاراجيف وضعفت نفسه وكان عليلا فزادت عليه حتى أقام شهوراً لايقــدر على اكل لحم حمل ولا طائر وكان يأكل كل يوم وزن أربمين درهما خبزاً ثم صار عشر بن درهما وظهر به و رَّمْ في بدنه ورجليـه ووجهه وكان يتجلَّدوبرك في كل شهر مرة أو مرَّ تين الى دار السلطان وينوب عنه ابنه في أيام المواكب. فشغب الفرسان لطلب أرزاقهم وخرجوا الى المصلَّى فوُعدوا به وتأخر عنهم (۲٬۲۳ فعادوا وطمعوا فى النهب وأشرفت بنداد على فتنة عظيمة وخرج اليهـم ياقوت بتوقيع المقتدر بالله الى الخاقاني باطلاق رزقةٍ تامةٍ لهم وضمن ياقوت ذلك. فراسل المقتدر الوزير الخاقاني باطلاق نفقاتهم فذكر آنه لايقدر على ذلك وكان عليلا فماوده برسالة يأمره فيها أن محتال في مائة ألف دينار ليضيف الها مائتي ألف دينار ينفق فيهم . فأقام على أنه لا يقدر على احتيال مائة ألف درهم وان له في توجيه مال النوبة للرجالة ومال الغلمان الحجرية والحشيم وخلفاء الحجَّاب شغلاطويلا. فتقدُّم المقتدر باخراج ثلثمائة ألف دينار من بيت مال الخاصة واعتمد على ياقوت في تَفرقتها

وكان مونس المظفر بواسط فاستدعاه المقتدر لما شغب الفرسان فوافى وتلقّاه الامير أبو العباس والوزير الخاقاني ونصر وسائر الاستاذين والقوَّاد ولتي المقتدر فمرَّفه ضيق الاموال وتبلُّح الخاقاني وشاوره في صرفه فأشار عليه بالتوقف ليلقاه ويُواقفه فلقيه مونس فعرفه الخاقاني آنه لاحيلة له في شيء يصرفه في المهمّ واحتجّ بأنه عليــل لافضل فيــه للممل فأشار مونس (۲۲۱) لما رأى تبلح الخاقاني الشديد باستحضار على بن عيسي وتقليده

الوزارة فاستبعد المقتدر ذلك فأشارت السيدة والخالة بابي العباس الخصيي فقبض على الحاقاني واستتر ابنه عبد الوهاب واسحق بن على القُنَّائي وأُخوه وابن بُعــد شر" وخاقان بن احمد بن يحيي بن خاقان وظهر الباقوز فــكانت مدة وزارته سنة واحدة وستة أشهر

## ﴿ ذَكُرُ سبب وزارة أبي العباس الخصيبي ﴾

واستحضر المقتدر أبا العباس الخصيي وهو احمد بن عبيد الله يوم الخيس لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقلده الوزارة والدواوين وخلع عليه وركب معه هرون بن غريب وياقوت ونازوك وأكثر القواد واستكتبت ثمل القهرمانة مكانَّه على ديوان ضياع السيَّدة أبا يوسف عبـــد الرحمن بن محمد وكان قد تاب من عمل السلطان فلم أسيند اليه هذا العمل الجليل كسر التوبة فسماه الناس « المرتد » واستدرك أموالا جليلة كان الخصيي أضاعها فتنكرت ثمل للخصيبي في الباطن

وكان أبو العباس الخصيبي يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم (٢٤٠) بالنهار في أيام وزارته كامها واذا انتبه يكون مخموراً لافضل فيه للعمل فردّ فض الـكـتب الواردة من عمَّال الخراج والمعاون وقراءتها والتوقيع عليهــا واخراجها الى الدواوين وقراءة الـكتب النافذة والتمليم عليها الى مالك بن الوايد ويعمل جوامع مختصرةً للمهم مما يرد وينفذ فيمرضه عليه اذا انتبه فريما قرأه وريما لم يقرأه فيقرأه أبو الفرج اسرائيل ويوقع فيه على حسب رأيه . وكانت الجوامع تعمل بخط أبي سعيد وهب بن ابراهم بن طازاذ فتبقى اياما بحضرته فاذا كثرت تقدم بأن يقرأ عليه ويتقدم بالتوقيع تحت كل فصل بما عنده فيه ويخرج ذلك الجامع الى مالك بن الوليد فيبقى عنده

يوماً أو يومين ثم يخرج الى صاحب الديوان فيقرأه ويوقع تحته بما يراه وبجاب عن الكتاب من الديوان عما ينفذ الى صاحب الديوان فيقرأه ويعلم عليه والى أن ينفذ الجواب ما قد تمرَّدت البثوق واتسعت الفتوق واحتملت الاعراب الغلات وحدثت الحوادث المفسدة لمعنى ذلك الكتاب

فلما رأى الكلوذاني ذلك ورأى الضرريزيد والخطأ لايتلافي كتب الى العمال بأن ينفذوا نسخة لما يكتبونها الى الوزير اليه (٢٠٦٠) فيكانوا يكتبون اليه نسخا يما ينفذ منهم الى الوزير فيوقع على ظهرها بما مجابون به وتخرج اليه الكتب الكتوبة عن الوزير بعد جمعة وأكثر

وتقدم الوزير الخصيبي الى [أبي] الحسن بن ثوابة (١) بان يقرأ قصص المنظلمين ويوقع عنه فيها في غير يوم المظالم ويجمع القصص في يوم المظالم و يختصر مافي الرقعة فاذا قرأها وقّع بحسبه وكان اكثر اعتماده على اموال المصادرين وكان اول المصادرين أبو القاسم الخاقاني واعتنق مونس امره وذكر لامقتدر أنه لافضل فيه للحركة وأنه قد قرر امن مصادرته عن نفسه وابنه وكتابه المختصين به على مائتي ألف وخمسين الف دينار . فأمضي المقتدر ذلك وأُنفذ خطه به الى الخصيبي ووضع الخصيبي بده على العمال والكتاب وجاذفهم فيما صادرهم عليه فصادر جعفر بن قاسم الكرخي على مائة وخمسين أَلف دينار وقبض على المالكي وعلى هشام وعلى بن الحسين بن هندي وورثة ابي احمد الـكرخي (٢) والحسن بن أبي الحسن ابن الفرات ويحيي بن عمرويه وأبي الحسـن بن مابنـداذ واسحق بن اسمعيل النونختي ومحمد بن يعقوب

<sup>(</sup>١) هو محمد بن جعفر تقدم ذكره وفي ارشاد الاريب ٢: ٣٧ هو أبو الحسين (٢) هو الحسن بن محمد وبراجع فيه كتاب الوزراء ٨٢ ـ ٨١ : ١٦٩ ـ ١٦٨ : ٩٠٩

المصري وورثة نصر بن الفتح صاحب بيت المال (٢٠٢٧) وابن عبد الوهاب وعبد اللهن جُبُـيِّر وكثرت الاراجيف بالخصيبي وأنه مصروف عن الوزارة لأنه حمار لايُحسن شيئًا غير المصادرات وهو مشغول بالشرب واللعب وان الاموركاتها ضائمة والمهمات واقفة وأرجف بالوزارة لجماعة

وفيها كانت وقعة أبي طاهر سلمان بن الحسن القرمطي بالكوفة وأسر ورة اد السلطان

## ﴿ ذَكُرُ الْخَبُّرُ عَنْ دَخُولُ القرمطي الْكُوفَةُ ﴾

كان جمفر بن ورمّاء يتقلّد أعمال الـكموفة وطريق مكة فلما شخص الماج من بغداد تقدّمهم خوفا من أبي طاهر المرمطى وكان معه الف رجل من بني عمَّه من بني شَيْبان. ثم خرج في القافلة الاولى عمل صاحب البحر وفى قافلة الشمسة ('' جتني الصــقُو أني وطريف السُبكري وسياشير الديلمي فكانت عدة من بذرق بالقوافل من أصحاب السلطان ستة آلاف رجل. فتلقاهم أبو طاهر الجَنَّاني وكان أوَّل من لقيَّ جعفر بن ورقاء فناوشه قليلاً ثم طلم على جعفر قوم من أصحاب أبي طاهر على نُجَب يقودون خيلاً فنزلوا عن النُجب وركبوا الخبل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم (٢٠٨٠) بَمَن معه من بني شيبان فلقي القافلة وقد نزلوا من المَقَبَة فردَّهم وأخبرهم الحبر فولُّوا مُبادرين حتى دخـ لوا الـ كونة . وتبـم أبو طاهر رجال السـلطان والقوافل حتى بلغ باب الـكوفة فخرج تُوَّاد السلطان الذين ذكر ناهم فاوقع بهم وهزمهم وأسر جنياً الصنواني . وأقام أبو طاهر بظاهر الـكوفة ســتة

<sup>(</sup>١) وفي صلة عرب ص ١١٩ . وأسر مازج الخادم صاحب الشمسة . . . وأخذت القر امطة الشمسة

أيام بدخل البلد بالنهار وبخرج بالليل فيبيت في معسكره وتحمل كل ما قدر على حمله فكان في جملة ماحمل أربعة آلاف ثوب وشي وثلمائة راو يَة زيت. فلما حمل كلّ ما قدر عليه رحل الى بلده ٍ

ودخل جمفر بن ورقاء وجماعة المنهزمين الي بفداد فقد مالقتدر بالله الى مونس بالخروج الى الـكوفة لمحاربة القرمطي . واضطرب أهل بنداد اضطرابا شــديدا والتمل أكثر أهل الجانب الغربي الى الجانب الشرقي ودخل مونس الكوفة وقد رحل أبو طاهر الجنّابي عنها فاستخلف مونس بها ياقو تا وسار هو الى واسط. ولم يتم الحج لاحد

## ﴿ ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلْمائة (٢٠١٦ ﴾

وفيها ورد الحبر عسير على بن عيسي الى مكة حاجاً في هذه السنة من مصر وورد سلامة حاجبهُ بغداد ومعه سفاتيج بمائة الف وسبعة وأربعين أَلفَ دينار وبا تَارِ واسـتدراكات أَثَرَها وكان الخصيبي قـدأَقر على تن عيسى على ماكان اليه من الإشراف على مصر والشام

وفيها فتح ابراهيم المسمعي ناحية القُفص وأسر منهم خمسة آلاف السان وحملهم الى فارس

وفيهذه السنة كثرت الارطاب ببغداد حتى عُمل منها التُمور وحُملت الى البصرة فنُسبوا الى البغي (١)

وفيها كتب ملك الروم الى أهـل الثغور يرسم لهم أداء الخراج اليه ويقول: أن فعاتم ذلك طائمين والأقصدتكم فقد صح عندى ضعةُكم

<sup>(</sup>١) وفي ناريخ الاسلام: أبيع كل ثمانين أرطال بحبة

﴿ ودخلت سِنة أربع عشرة وثلمائة ﴾

` وفيها دخل الروم ملطية فاخر نوا وسبوا وأقاموا ستَّه عشر يوما وفيها وصل ثمل الى عمله من الثنور عند انصرافه من بنداد وفيها مات أبو التاسم عبد الله بن محمــد الخاقاني وكان أطلق الي منزله فدا ارتفعت الصرخة (٢٠٠٠) بوفاته كبست داره لطلب عبد الوهاب ابنه فلم يُوجَد وفيها دخل أهل ملطية بفداد مستفيثين مما نزل بهم من الروم وفيها خرج أهل مكة منها ونقلوا حُرمهم وأموالهم لاتصال خبر القرمطي عهم رأنه قريب منهم فتخوّ فوا على أنفسهم وأموالهم منه.

وكتب الكلوذاني الى الخصبي بان أباطال زيد بن على النوبندجاني قد صار بجري مجرى أصحاب الاطراف وأنه قد تغلب على ضياع السلطان وانه يلزمُهُ ثمَّا استغلَّهُ منها ثلاثة آلافالف درهم. وعمل بذلك عملا أحال فيه على ما كان كتبه أبو القاسم على بن أحمد بن بسطام وقت تقلُّده فارس وكتب ألى الحسن بن اسمعيل وكانشخص لِيُقرّ ر خِلافاً كان بين السمعي والكرخي بان يُصادره على مائة ألف دينار فاستدعى الحسنُ بن اسمعيل أبا طالب زيدبن على وأخذ خطّه عائة ألف دينار

> ﴿ ذ كر تدبير سيء دره الخصيبي أخرج به أكثر ﴾ (الماليك عن مده ولم عكن تلافيه)

دبر الوزير أبو العباس الخصيبي أن يقلد يوسف بن ديوداذ جميع واحى المشرق لِيُسلّم أموالها اليه فيكون مع مال ضمانه أرمينية وآذربيجان مُضروفية الى قوَّادِه وجنده (٢٠١) وغلالهِ وكاتبهُ في المصير الى واسط ليُنفذه الى هجر لمحاربة أبي طاهر الجنابي وأشار بتكنيته وبان يكون مونس

المظفِّر بنفداد ليقوى عكانه أمر الخلافة وتعظُّم الهيبة في قلوب الاعداء. فلها قرب ابن أبي الساج من واسط وكان فيها مونس المظفّر رحل مونس الى بنداد ودخل أن أبي الساج واسط. وأنفذ قبل وصوله اليها أبا على . الحسن بن هرون كاتبه وكان بخدمه في خاص أمره على سبيل الخلافة لايي عبد الله محمد بن خلف النيرماني كاتبه واختص به وخف على قلبه فصار الى بفداد ليواقف الخصيي على مال رجاله وأموال الاعمال التي كانت معقودة عليه والاموال التي جمل مالها مصروفا الى رجاله زيادة على الاموال المتقدّم ذكرها. فان الخصيبي جعل أموال الخراج والضياع بنواحي همذان وساوه ورُ وزه وقم وماهالبصرة وماه الكوفة والايفارين وماسبذ ان ومهر جانفذق لان أبي الساجلائدته لحاربة الجناني. فأمضى المقتدر ذلك وتقدم بتقليده أعمال الصلاة والمعاو نوالخراج والضياع بسائر كور الجبل وأغذاليه اللواء وكنَّاه فكان توسفُّ يتكنَّى (٢٠٢) على جميع الناس الا على الوزير ومونس المظفر . والنمس الحسن من هرون أن مجمل لابن أبي الساج مائدة مبلغها في الشهر خمسة الف دينار وقال: ليس هو بدون أحمد بن صُعلوك. وكان قــه جعلت له مائدة في أيام وزارة حامد بن العباس مبلغها ثلاثة آلاف دينار في الشهر وجمل له عشرة آلاف دينار في كل شهرين من شهور الماليك لارزان غلمان لا محضرون. وسام الكُتّاب الحسن بن هرون ان يشرط على نفسه أن ينفذ السلطانُ منفقاً يُنفق أموال تلك النواحي في رجاله وغلمانه فاستجاب الى جميع ما طالبوه به وأعطى خطه الا بأمر المنفق فآنه زعم ان صاحبه لا يصور نفسه عند أصحاب الاطراف بصورة من لم يوثق به على مال رجاله. ولما عقد لابن أبي الساج على الجبل وندب لمحاربة القرمطي عقد

لصاحب خراسان على الرى فضار الى الرى وأنفذ اليسه من بخاطبه على المال الذى و وقف على حمله من الري . وصارابن أبي الساج الى الرى وحمل اليه المقتدر خلعاً سلطانية وسيفاً ومنطقة ذهب وخيلا بمراكب ذهب وفضة وطيباً وسلاحاً (٢٠٢)

﴿ ذَكُرُ الْخُبُرُ عَنِ القَبْضُ عَلَى الْخُصِينِ وَتَقْلِيدُ عَلَى بِنَ عِيسَى الوزارة ﴾ أضاق أبو المباس اضافة مديدة واضطرب أمره وأشار مونس بعلى ان عيسي . فأنفذ ضحوة نهار يوم الخيس لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القمدة الى الخصيبي حتى قبض عليه وعلى ابنه وكتَّابه وحُمُلُوا الى دارالسلطان وحُبِسُوا عنه زيدان القهرمانة . وفر "ق بين الخصيى وبين ابنه وحمل باق المعتقلين الى دار الوزارة بالمُخَرَّم فاعتقلوا فيها وأنفذ نازوك وقت قبضه على الخصيبي حتى حفظت داره القدعة من النهب. واستدعى القتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمــد الــكاوذاني وأوصــله الى حضرته وعرَّفهُ أنه قد قلْد أبا الحسن على بن عيسي الوزارة وانه قد استخلفهُ له ويقدم اليه بالنيابة عنه واستحضر سلامة الطولوني وتقدّم اليه بالنفوذ في البرية الي دمشق واستحضار على بن عيسي منها. وانصرف أبو القاسم المكلوذاني من دار السلطان في الطيار الذي تُدبض على الخصيبي الى دار الوزارة بالمخرَّم ونظر في الاعمال وكتب الى العال في النواحي والى جميع الامراء وأصحاب البُرد والخير والقضاة بما قلد على بن عيسى من (٢٠٠٠) الوزارة واستخلاف أمير المؤمنين اياه . وأمر ونهي وصرف وولى

وظهر فى ذلك اليـوم أبو على ابن مقلة وأبو الفتح الفضل بن جمفر ابن حنزابة وصارا الى الـكلوذاني وسلما عليه

﴿ ذَكُرُ خَلَافَةً أَ بِي القَاسِمِ السَّكَاوِذَانِي لِعَلَى بن عيسى وتمشيته للأمور ﴾

قد كان جم الخصيبي عنده جميع رقاع المصادرين وكفالات من كفل منهم وضمانات العمال بما ضمنوا من المال بالسواد والاهواز وفارس والمنرب وكان عنده خطكاتب المسمّعي عن مال فارس بما يمجلّه عن الزيادة في ضمانه وهو الف الف درهم وخط سلمان بن الحسن بما استدركه على ابني عبد الوهاب وهو اربعائة الف دينار وكسر وماضمن حملة عن اعمال الشام وهو خسمائة الف دينار وخطوط ضمناء واسط والبصرة وطريق خراسان والبهروانات ونهر بوق والذئب الاسفل وجازر والمدينسة المتيقة وغييرهم فحفظ جميع ذلك الـ كلوذاني الى ان قدم على بن عيسى فسلَّمَهُ اليه

وأدّى نُصير بن على اليه مائتي الف دره وأحمد بن اسحاق بن زريق (١) عشرة آلاف دينار وورد بعد أسبوع من صرف الخصيبي نيج بكتُب سلمان ابن الحسن وفي درجها سفانج (٢٠٠٠) بْمَانْيِن الفُّ دَيْنَارُ وَوَرَدُ مَا كَانَ حَمَّلُهُ على بن عيسى على الظهر من مال مصر ووصل من جهة البرجمالي من تُمُ عشرة آلاف دينار ووردت من جهة أبي على ابن رُستم من مال الضمان سفاتج بأربمائة الف درهم فكانذلك سبب عشيته للامور . وأنفق الكلوذاني في سائر المرتزقة وفي الفرسارت قبل العيد ولم يزل أبو القاسم المكلوذاني يدبر الامور وقد تمكّنت الهيبة لعلى بن عيسى في الصدور فاستعان بذلك على أمره . وسار على بن عيسي من دمشق الى جسر منبج ثم انحدر في الفرات الى بنداد وشخص الناس في استقباله سنة خمسة عشرة فمهم من ابعد الى الرقة

<sup>(</sup>١) لعله «أحمد بن محمد » كا قدم ص ٧١

## ﴿ ودخلت سنه خمس عشرة وثلثمائية ﴾

﴿ ذَكَرَ مادبَّره على بن عيسى فى وزارته هذه وماجرى فى أيامه ﴾
وصل على بن عيسى الى بغداد وبدأ بدار القتدر ووصل الى حضرته
بغد عشاء الآخرة ومعه مونس خاطبه أجمل خطاب وانصرف الى منزله
ووجه القتدر اليه فى ليلته بكسوة فاخرة وفرش ومال يقال اله قيمة
عشرين الف دينار وخلع عليه (٢٠٠٦) من الفد وسار معه مونس المظفر الى
ان لمغ داره وحلف عليه على بن عيسى فنزل فى داره وسار بين بديه هرون
ابن غريب وشفيع ومفلح ونسيم وياقوت ونازوك وجميع القواد حتى
وصل الى داره بياب الدستان

وقلد على بن عيسى الكاوذانى ديوان السواد وقال له: هذا أجل الدواوين ومتى تشاغلت بخلافتى اختل وايس يقوم به أحد كقيامك . ثم نظم الأعمال وقلّد النُمّال ورتّب الدواوين (۱) واعتمد على ابراهيم بن أيوب في إثبات أمر المال بحضرته وفي موافقة صاحب بيت المال على ما يُطلقه وينفقه في كلّ يوم ومطالبته بالروزنامجات (۲۰۷) في كل اسبوع لِيتُعجِّل

<sup>(</sup>۱) وزراه ۱۲۲

ممر فة ما حلِّ وما قبض وما بقي . وكان الرسم اذا عُملَت الخَتمة لم يُرفَع الى الديوان للشهر الاوّل الا في النصف من الثاني.

وقاد أبا الفتح الفضل بنجعفر بن حنزاتة ديوان المشرق وأبابكر محمدبن جنّي ديوان الغرب وأبا على ابن مقلة ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة وأبا محمد الحسين بن أحمد (١) المادرائي ديو ان الضياع الفراتيّة وأبا محمد بن روح ديوان زمام الخراج والضياع العامة بالسواد والاهواز وفارس وكرمان وما يجرى فيه . وقلَّد أبا القاسم ابن النَّفَّاط دبوان زمام النفقات والخزائن وأبا جنفر القمّى ديوان الدار وأبا أحمد عبد الوهاب بن الحسن دوان البرُّ وديوان الصدقات وأبا الفتح محمد بن أحمد قلنسوه ديوان زمام الجيش ومحمد بن عيدي ديوان الحرّم وأبا يوسف ديوان الفصوالخاتم.

وقلد أيضاً كفاة العمَّال واقتصر في أرزاقهم على عثمرة أشهر في كل سنة وبأصحاب البرد والمنفقين على ثمانية أشهر في كل سنة . وحطّ من مال الرجالة رسم النوبة ومن مال الفرسان وجبع أرزاق مَن كان يرتزق بهذين الرسمين (٢٥٨) من الكتَّاب والتجار ومن لا محمل السلاح وحط أولاد المرتزقة الذين في المهود وحط من مال الخدم والجشم وجميع أرزاق الجلسا والندماء والمغنيين والتجار وأصحاب الشفاعات وحط أرزاق غلمان وأسباب أصحاب الدواوين. ولازم النظر بنفسه في الممل ليلا ومهاراً والجلوس لاصحاب الدواوين في الليل وكان يسهر اكثر الليل حتى استقامت الامور وتوازن الدخل والخرجُ وكان الى أبي عبد الله البريدي في الوقت الضياع الخاصّة ضمانًا واقطاع الوزراء وكان أبو يوسف البريدي يتولى لعلى بن عيسي الخراج

<sup>(</sup>١) هو «ابن كردى» صلة عريب ١٤٥ وقال صاحب التكملة أنه مات في سنة ٣٣٨

برأمهر مزسهلها وجبلها

﴿ شرح ما جرى بين الوزير أبى الحسن على بن عيسى ﴾ (وبين أبي العباس أحمد بن عبيد الله من المُناظرة ﴾

تقد م المقتدر الى أبي الحسن على بن عيسى عُناظرة أبي العباس الخصيبي فأخرج اليه وناظره في دار السلطان محضرة الاستاذين والقُوَّاد والقضاة مُناظرة جميلةً وسأله عن مبلغ ما صح له من الخراج والضياع وسائر النواحي فلم يعرفه وسأله عن مبلغ ما أنفق بالحضرة من بيت المال فلم بحفظه وسأله عمَّا صح له من مال المصادرين وعن رقاعهم (٢٠٩٠) بالمصادرات وعن كفالات من كفل منهم وعن ضمانات ماضمنه عنهم فقال: امّا المصادرات فقد صبح لى منها في مدّة أربعة عشر شهراً تولّيتُ فيها الوزارة نحو ألف ألف دينار . فقال له : كم منها من جهة الخاقاني فان أمير المؤمنين عرّ فني انك ضمنتهُم مخمسهائة ألف دينار . فقال : دفع عنه مونسالمظفّر . فردت الجماعة ُ قولَهُ وقالوا له : قد سلَّم اليك حتى شُنتُع عليك بانك سممتَهُ ثم أطلقتَهُ . ثم قال له على بن عيسى: لاى شي السية عضرت بوسف بن أبي الساج الى واسط وسلَّمتَ اليه أعمال المشرق بأسر ها سوى أصبهان وكيف وقع لك انه يجوز ان بخرُج هو مع قوم اعتادوا الجبل والمقام فيــه في طريق الــبر" يقصدون طريق السواحل في بلدأن حوالي هجر . قال : كان عندي ان هذا صواتُ . فقال له : فحيث فعلت ذلك لم تقتصر على أن يعرض رجالَهُ أ وغلمانَهُ ويُجرى مال عسكره مجرى مال عسكر مونس المُظفّر فأنه يُسبّب له مالُ ويطلق على أيدى مُنفِقين من قبل السلطان ويُرفَع الحساب بذلك الى دواوين الجيش ولا يقتصرون على دنوان منها دون جميمها ولا يُزاد أحدُ ( ۲۰ – تجارب (خ)

(٢٦٠) ولا يُنقَل عنه من رسم الى رسم الا على استقبال معروف ثم يُوفر المُعطون كل شهر من التوفيرأت بسبب الغُرم والإجل سُقوط من يسقط جُملة من الممال ولم لم تترك الاعمال في أبدى عُمَّال السلطان ويُسبِّب له عليهم مال رجاله كما يُسبِّ مال رجال أبي الحسن مونس المُظهر ? قال : لم أفعل هذا لا ه تكلُّف من هذا الامر عظيماً احتيج معه الى فضل مسامحة. فقال له : فلاى سبب ضمنت ابراهم بن عبد الله السمَّى أعمال فارس وكرمان ? فقال : لاجل زيادة بذلها . فقال له : أما علمت أن حفظ الاصول أُولَى من طلب الارباح ? وهَبَك رغبتَ في الزيادة لم لم تستدعه الى الحضرة فاذا ورَدَها واردتَ تضمينه أقام بها واستعمل على العمل خُلفاءهُ وأقام لك الضَّمناء الثقات بالمال ومضى بعد ذلك . فقال : أنما رغب في الضهان لِمِملَهُ بنفسه . فقال على بن عيسى : أرجو ابن يسلّم الله . ثم قال : لمّ قبضت جارى ابنك محمد الفي دينــار في كل شهر وهو لايقرأ كــتاباً ولا يحضر دواناً ولا يُحسن ان يعمل شيئا ﴿ قال : سأاتُ أمير المؤمنين له رزقَ المُحسن وعبد الوهاب بن الخاقاني (٢٦١) فأجابني اليه. قال: المحسن رُبِّي في الدواوين ودبّر الامور وكان مع شرّ هِ واستحلالِه ٍ وقبح ديانته كاتباً وان الخاقاني كان ينوب عن أبيه ويأمر وينهي ومخدم وهو فهم وابنك لابجري مجري واحد منهُما فاكتب خطك انك تردّ ما قبضةً. فقال : كيف أردُّ مالاً قبضه ابني وأنفقهُ ? فقال له : على أي شيُّ أَثْفَقَهُ ؟ قال: على ماينفق مثله الاحداث.

ثم سأله عن أموال المصادرين وما صحح من جهم فقال : لا أحفظهُ الله ثابت في ديوان المصادرين . قال : هو عند هشام

وان سئل عنه خبر به فان رقاع المصادرين والكفالات والاعمال في يده. فقال له: ما سبقك أحدث الى تسليم خطوط المصادرين الى صاحب ديوان المصادرات لان سبيل الخطوط ان تكون في خزائن الوزراء محفوظة يتسلمها وزير بعد وزير فان كنت أردت عمارة الديوان فكان ينبغي ان تأخذ الخطوط على نسختين نسخة للديوان وتسخة تكون عندك. فلو باع صاحب الديوان رقاع المصادرين والكفالات وضمانات الضمناء هلكان على السلطان مضراة (٢٦٠٠) في هذا المال أعظم منك ? واذا كان هذا تدبيرك فيما لم تكن تحسن سواه فاى شيء دبرت غيره من أعمال الدواوين ? فاما فيما لم تكون خنت الامانة وإما ان لم تُحسن ضبط شيء من الاعمال . وكل فناك يُخاطبه به عن غير إسماع مكروه ولا صياح

ثم قال: غررت الملكة فضرب النساء والحرر مالقارع وهتكت الستور عا فعات من تسليمهن الى الرجال فلايَّة حالِ ساَمت بات جعفر بن الفرات الى أفلح وهو رجل شابٌ جميل الوجه يتصنَّعُ حتى تزوج بها فى حبسك و لايَّة حال ضربت دولة وابها بحضر تك ثم لم ترض بذلك حتى اعتقات الجماعة فى يد غلانك وحجًا بك عدّة شهور في ثمقال: ارتزقت لنفسك خسة الاف دينار فى الشهر يكون فى مدّة أربعة عشر شهراً سبعين الف دينار سوى ما ارتزقه ابنك وأخذت من اقطاعك فى مدّة سنة وشهرين ما ثبت فى الحمات الموجودة لجهبذك في ديوانك مائة و عمانين الف دينار موح بهذا المبلغ و بأنه انفق فى كلّ شهر من النفقات الراتبة النى و خسمائة و و النفقات و حسائة و النفقات الراتبة النى و خسمائة و عبار تكون فى أربعة عشر شهراً خسة و ثلاثين الف دينار تعدر المناز تعدر المنه النفقات الراتبة النى و خسمائة و فى النفقات الراتبة النى و خسمائة و بنار تكون فى أربعة عشر شهراً خسة و ثلاثين الف دينار تعدر فى أربعة عشر شهراً خسة و ثلاثين الف دينار تعدر فى أربعة عشر شهراً خسة و ثلاثين الف دينار تعدر فى أربعة عشر شهراً خسة و ثلاثين الف دينار تعدر فى أربعة عشر شهراً خسة و ثلاثين الف دينار قول النفقات الراتبة النه و في النفقات و في و في النفون في النبت و في النفقات و في النفون في المرات و في النفون النفون في النفون في النفون في النفون النفون النفون النفون النفو

الحاديَّة والصِّلات والمؤونة مع ثمن الطيب والكِّسوة عشرين الف دينار وفي ثمن عقارات أضافَها الى داره مع ما أنفقَهُ على البناء أربعين الف دينار وفي ثمن الهدايا في النورُوز والهرجان الى الخليفة والى الأميرين أبي العباس وهرون ابنَيْه والى السيدة والخالة وزىدان ومُفلح خمسة وثلاثين الف دينار وفي ثمن بغال ودواب وجمال وخدم وغلمان عشرة الاف دينار وفيما يحتاج الى إنفاقه وصرفه إلى من برسم دار الوزارة من خلفاء الحُجاب والبوّ ابين وأصحاب الرسائل وانزال الفرسان والرجاَّلة عشر بن الف دينار

فقـال في الجواب: هـذا عمـلُ صحيحُ وليس كلُّ ما أنفقتُـهُ كتبتُه فقلدكنتُ أُصُوغ لِحُرْمي وأولادي وانفق نفقات أسترُها عن كاتبي وما سرقتُ ولا خُنتُ. فقال له على بن عيسي : ما تقول أحـــد الك سرقتَ أو خُنُتَ ولكنَّكُ أَضِعتَ وأَسأتَ التــدبير ودخلتَ فها لا تحسينه ولو أُخذت أضعاف ما أُخرجناه عليك لَمَا ناظرك أمير المؤمنين فيه لاسيّما وهو منسوبُ الى أرزاقك وإفطاعك ونفقات معروفة لك وكيف نُناظرك في ذلك وما نميش (٢٦٤) ولا أحدُ من كنتَّاب أمير المؤمنين الا في نعمته وإحسانه ? ولنا ضياعٌ استفدناها في خدمته وخدمة اسلافه رضي الله عنهم ولم نزل برفق به الى أن أخذ خطَّه باربعين الف دينار يؤدُّمها في مدَّة أربمين يوماً بعد أن حلف أنه لا يتَّجهُ له حيلة في غيرها وسلم على بن عيسي وان كان قــد غرَّ من نفسه وأضاع وأهملَ فقد تحرم مخدمة أمير المؤمنين وحلف بايمان بيعتِه على أنه غالة ما قدر عليه وليس له ذنتُ وانما الذنب لِمن غرك منه ولم ينصحك في أمره . ثم كتب رُقعة إلى المقتدر تقبول ما مذله

الخصيبي وبحمله إلى عمل القهرمانة إلى أن يُؤدَّى ما فُورقَ عليه

﴿ ذَكَرُ مَا دَبِّرَهُ عَلَى بِنَ عَيْسِي مِنَ الْأُمُورِ فِي وَزَارِتُهُ هَذَّهُ ﴾

لما نظر على بن عيسى في الأمور وجداً هم ما يحتاج اليه أمن الرجالة المصافية وكان مبلغ مالهم في أيّامه عمانين الف دينار ومال رجل مونس المظفر وهو ستمائة ألف دينار في كل سنة سوى مال الرجالة معه ومال الحجريّة برسمه فانه يطلق (٢٦٠) مع أرزاق نُظرائهم . وكان يُسبّب مال رجال مونس على نواح اختارها مونس فاذا ازاح العلّة فيما ذكرناه نظر بمد ذلك في أمر مال خلفاء الحجاب والحشم والتطبيين والفرسان برسم التفاريق والمنجمين والفرسان برسم التفاريق والمنجمين والفراشين والطباخين والساسة وسائر المرتزقة من الخدم . فخرج على بن عيسى يومامن حضرة المقتدر بالله ليركب في طياره فوثب به الخدم والحشم بألسنتهم وثوباً قبيحاً .

وورد الحبر على على بن عبسى بأن ابراهيم بن السمعى (1) اعتل علّة حادة و وتوفّى بالنو بَندَجان فأشار على بن عبسى بتقليد يافوت أعمال الحرب والمعاون بفارس وتقليد أبى طاهر محمد بن عبسد الصمد أعمال المعاون بكرمان فقلع عليهما وعقد لهما لوا آن . وكتب على بن عبسى الى القاسم بن دينار بالمبادرة الى فارس وقلده أعمال الخراج والضياع بها وقلّد ما كان اليه من أعمال الاهواز أبا الحسن أحمد بن محمد بن ما بنداذ وابن السلا يسل (1)

<sup>(</sup>۱) وأما ابراهيم وولده عبد الله بن ابراهيم الذي توفى سنة ٣٠٥ ليراجع صلة عريب ص ٢٩ (٢) قبل في كتاب الوزراء ٣٤٦ ان العامل ببادوريا من قبل على بن عيسى هو أبن أبي السلاسل وفى تاريخ ميافارقين لاحمد بن يوسف بن على الفارقي ان والى ميافارقين من قبل المقتدر هو ابن أبي سلاسل

فحكى أبو الفرج ابن أبي هشام قال: لما بلغ أبا عبـ د الله البريدي ما تقالده هؤلاء من أعمال الاهواز وما حولها قال: يقلد هؤلاء هذه الاعمال ويقتصر بأخي أبي يوسف على سُرَّق وبي على ضمان الضياع (٢٦٦) الخاصة ؛ خذ ياأنا هشام هذا الكتاب (يعني الكتاب الوارد عليه عا قلَّد) واعطه ابنك حتى عثَّل عليه ويتعلُّم منه الخط فان لطبلي صوتاً سوف تسممهُ بعد أيام. وكان أبو عبد الله البريدي أنفذ أخاد أبا الحسين الى الحضرة لما بلغه اضطراب أمر على بن عيسى ووافقه على أن مخطب له عمل الاهواز اذا تجددت وزارة لمن تر تفق : فان على بن عيسي يمف ولا ير تفق

فلما تمت الوزارة لأبي على ان مقلة صار أبو الحسين الي أبي أيُّوب السمسار وبذل له عشرين ألف دينار فقلّدأخوه أبو عبد الله البريدي أعمال الاهواز سوى السُوس وجند يساور وقُلد أبو الحسين الذراتيّة وأبو بوسف الخاصة والاسافل على أن يكون المال في ذمته الى أن يقع الوفاء لهم فوفى لهم وقبض المال وكتب أبو على ابن مقلة في القبض على أبي السلاسل فخرج أبو عبد الله بنفسه الى تستر حتى حصلهُ وأسباله . ووجــد له في صنادته وعند جهبذه عشرة آلاف دينار فأخلهما ووافقه على أن يصك عاكان عند الجميذ بنفقات باطلة وأخذ من كاتبه ألفي دينار ومن خليفته ثلاثة آلاف دينار (٢٦٧) ومن حاجبه ألفي دينار . وكان أبو عبد الله البريدي احد دَجالي الدنيا وشياطينها (" ثم كُثّر على أبي على ابن مقلة بأنه أهله لما لايستحقه فصرفَهُ بابي محمد الحسين بن احمد المادرائي وقلده اشرافا وقلد الاصل جماعة من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أصّ وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته

<sup>(</sup>١) ليراجع صفة البريديين في صلة عريب ص ١٣٨

صحبته من الحضرة فبان من تجلفه وسقوطه ماصار به نكالا وحديثاً وحسبك ان أبا عبد الله البريدي أخذ عليه الطرقات فكان كل ما كتب به يؤخذُ من رسله فما قرئ له كتاب منذ دخل الاهواز الى أن صرف عنها . ثم صرفه بعد ذلك أبو على بابى عبد الله البريدي وقال : اغتررت بطلل ذلك الشيخ وما كل من يصلح للكتابة ينفذ في العمالة

وعدنا الى تمام حديث على بن عيسى وما دبره به المملكة . ولما أخرج اليه الارتفاعات كان فيها مبلغ ارتفاع لضياع أقطاع الوزراء بعد نفقاتهم الراتبة مائة وسبعين ألف دينار فكتب الى المقدر بأنه غنى عن هذا الاقطاع وأنه قد وفر ماله فان أمر ضيعته قد صلح وكذلك (٢٦٨) وقفه باعادته اياه الى خدمته وأنه يُوفَّر أيضاً رزق الوزارة وهو مع ألفى دينار بأعادته الله المقدر أجريت لابن الخصيبي سبعة آلاف دينار في كل شهر . وكتب اليه المقتدر بالشكر وأنه لابد من أن يقبض الرزق على الرسم فحلف على بن عيسى أنه لا يقبض رزقا لهذه الخدمة لان مذهبه ترك التنعم (۱)

وفيها شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا الى المصلّى فنهبوا القصر المعروف بالثّريّا وذبحوا الوحش الذى فى الحاير وذبحوا البقر التى لأهل القري التي حوله وخرج اليهم مونس وضمن لهم أرزاقهم فرجعوا الى منازلهم

وفيها خلع على مونس الخروج الى الثغر لأن ملك الروم دخل سميشاط وضرب في مسجد الجامع بالنواقيس وصلى فيه الروم صاواتهم

﴿ وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر ﴾ ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾ كان السبب في ذلك أن خادماً من خدتم المقتدر بالله حكى لمونس أن المقتدر تَّقدم الى خواص خــدمه محفز زُبية في الدار المعروفة بدار الشجر من دار (٢٦١) السلطان حتى اذا حصل مونس فيها عند الوداع اذا أراد الخروج الى الثهر حجب الناس وأدخل مونس وحده الى ذلك الصحن فاذا اجتاز على تلك الزبية وهي مغطاة وقع فيها ونزل اليه الخدم وخنقوه ويظهر أنه وقع في سرداب فات. فامتنع مونس من دار السلطان وركب اليـه جميم القواد والغلمان والحاشية وعبد الله بن حمدان واخوته وأكثر العرب وخلت دار السلطان من الجند . وقال عبد الله بن حمدان : نقاتل بين يديك أيها الاستاذ الى أن تنبت لك لحية . فوجه اليـه المقتدر بنسيم الشرابي ومعه رقعة بخطه اليه محلف له فيها على بطلان ما بلغه فصرف مونس جميع من اجتمع اليه من الجيش وأجاب عن الرقعة بما يجب في مثل ذلك وانه لاذنب له في حضور من حضر عنده لأنه لم يستدعهم. وامتنع ابن حمدان من الانصراف وحلف انه لا يبرح من دار مونس ليلا ونهاراً إلى ان يركب معه الى دار السلطان اسحاق بن اسمعيل كان يسبب عليه مال مونس (٢٧٠) ومال رجاله فبلّح فيها. وكان على بن عيسى متنكرا له لاشبياء بلغته عنه في غيبته فشف الفرسان لتأخَّر أموالهم فجد على بن عيسى باسحاق بن اسمميل واعتقله وأخذ خطه بخمسين ألف دينار من مال ضمانه واعتقل احمد من محمى الجلخت كاتبه وعدة من أصحابه حتى استوفى ذلك ثم صرفه عن أعماله

وجد بعمال السواد حتى صح له في مدة ثلاثة أيام ما أنفقه في أصحاب مونس. وكتب المقتدر الى جماعة من وجوه القواد بانه قد صفح عما كان منهم في نهب الثريا وإحراقهـا وقرئت عليهـم فشكروا وسألوا أن يضم جماعة منهم من أتهم بذلك الي مونس المظفر لينحدر معهم الى حضرته فانحدر معهم ووصل الى المقتدر بالله وقبل الارض بحضرته وحلف المقتدر له على صفاء نيته وودّعه مونس

وقرأ عليه على بن عيسي كتابا ورد عليه من وصيف البكتمري بأن المسلمين عقبوا على الروم وظفروا بهم وبجميع من في عسكرهم وقتلوا منهم وغنموا غنائم جليلة . وخرج مونس من داره الى مضربه بباب الشالسية وشيَّمه الامير أبو المباس والوزير على بن عيسي ونصر الحاجب وهرون

وورد رسول ملك الروم ومعه كـتاب من وزير الملك وهو اللغثيط الى الوزير على بن عيسى يلنمس فيه الهدنة

﴿ ظهور الديلم ﴾

وفي هـ ذه السينة ظهر الديلم (١) وكان أول من غلب على الريّ منهم بعد خروج ابن أبي الساج منها ليلي بن النعان ثم ما كان بن كاكي ودخل هذا الرجل في طاعة صاحب خراسان لانه كتب اليه واستدعاه فضي اليه وغلب على الرى اسفار بن شـيرويه وكان مرداويج بن زيار احد قواده. وكان اسفار بن شيروً يه لمـا غلب على قزوين أنزم أهلها مالاجليلا وعسفهم عدماً شـديداً وخبطهم وأحل بهم من تسليط الديلم على مهجهم وأموالهم واستباحتهم وتعذيب عمالهم ما استعظمه هو في نفسه فضلا عن غيره ورقت القلوب منه وضاقت النفوس وبلغت الحناجر ويئس الناس من الحياة وتمنّوا

<sup>(</sup>١) واجع صلة عرب ص ١٣٧ ( ۲۱ - نجارب (خ) )

الموت فخرج الرجال والنساء والاطفال الى المصلّى مستغيثين ألى الله تعالى وراغيين اليه في كشف ضرَّهم فمضي لهم يومٌ على ذلك

وانهى الخسبر الى أسفار فتهاون بالدُعاء فلما كان في اليوم الثاني خرج عليه مرداويج فواقعةُ وهزمةُ (٢٧٢) فر على وجهة فتبعه يومه أَجْمَ فلم يظفر به ولحقت أسفار تجاعـة في اليوم انثاني فأوي الى رحى طحَّان في قرية وسأله أن يُطممه فأخرج اليه خبزاً ولبناً وكان يأكل وأطل مرداويج على الموضع فوجـدآثار الحافِر قـد انقطع هُنَاكُ فوقف يَتأمَّل فرأى آكَّاراً فتشبُّتْ به وسأله عن أسفار فانكر وأرهبَهُ فتال له : ما اعرفُهُ ولكني رأيتُ فارساً قد دخل الى هـذه الرّحَى وكبس مرداويج الموضع فوجده يأكل خزاً فاحــتزّ رأسـَهُ وعاد الى قزوين فسكّن أهلها وتلافاهم وازال ثلك المطالبة عنهم ووعدهم بالجميل وانصرف عنهم ووهب دعاءهم

ثم أن مرداويج ذهب فتغلب على الريّ واصهان واساء السيرة بإصهان خاصّة وتبسّط في أخذ الاموال وانهاك الحُرُم وطغي وجلس على سرير ذهب دونه سرير فضة يجلس عليه من يرفع منه وأقام جندهُ يوم السلام عليه صُفُوفًا بالبُعد منه. وسام مرداويج رجاله الخسف وكانوا يرهبونه رهبة عظيمة وكان قول: أنا سلمان بن داود وهُوُلاء الشياطين. وكان يغُضُ من الاتراك (٢٧٣) غضاً شديداً فساءت نيّاتهم له فطلبوا كيداً يكيدونه به وتمكَّنت له في تُتُوس الخاصِّ والعامِّ البغضاءُ وضجروا منه وضَّفُت نفوس أهل مملكته في أيَّامه (قال) وركب يومَّافي موكب عظيم وخرج الى الصحراء وكان ينفرد عن جيشه ويسير وسطاً لا بجسر أحدُّ على القرب منه فكان العاكمُ يتعجبون منه ومن عرّده وطغيانه إذ اشتقّ

العسكر رجل شيخ لا يُعرَف على دابة فقال: زاد أمر هذا الكافر واليوم تكفنونه قبل تصرُّم النهار ويأخذه الله اليه. فلحقت الجهاعة دهشة وتبلدوا \* قال أبو مخلد عبد الله بن لحيى: وكنتُ في الموكب فنظر بعض الناس الى بعض ولم ينطق أحدَّ منهم عرف ومر الشيخ كالرمح ثم قال الناس: لم لا تتبعه و نستعبده الحديث و نستله من أين علم أو باخذه و غضى به الى مرداو يج لئلا يبلغه الخبر فيلومنا على تركه . فركضوا عيناً وشمالاً الى كل مرداو يج لئلا يبلغه الخبر فيلومنا على تركه . فركضوا عيناً وشمالاً الى كل طريق وسبيل في طليه فلم يُوجد وكان الارض ابتلعه مُ

مُ عاد مرداویج ولم یلو علی أحد و دخل داره و نرع ثیابه مم دخل الحمام وأطال. و کان کورتکین قریباً منه و خصیصه کیرسه و وراعیه فی خلوانه و حمامه فامره آن لایتبعه و تأخر عنه مفضاً. فتمکن منه الاراك و هموا علیه فی الحمام فقتلوه بعد ان مانع عن نفسه و قاتل بکرنیب فضه کان فی بده فشف بعض الاتراك بطنه فلما خرجت حشو به ظن آنه قد قتله فلما خرج الی أصحابه قالواله: این رأسه و فمر فهم آنه قد شق بطنه فلم برضوا بذلك و عاودوه لحز رأسه . فوجدوه قد قام علی سربر بن فی الحمام ورد حشوة بطنه و أمسكها بیده و كسر جامة الحمام وعاو نه قیم الحمام و وهم بالخروج من ذلك الموضع الی سطح الحمام فلما رأوه كذلك حز وارأسه . فظهر أمر ه بين الظهر والعصر بخروج الاتراك الذين كانوا حد و فيها ارتفع ذكر أبی جعفر بن شیرزاد و عنی به علی بن عیسی که معه الی ر فقائهم و إخباره آیم بخبر و و ركوبهم الی الاصطبلات للنهب معه الی ر فقائهم و إخباره آیم بخبر و و ركوبهم الی الاصطبلات للنهب معه الی ر فقائهم و إخباره آیم بخبر و و ركوبهم الی الاصطبلات للنهب معه الی ر فقائه و نفع د كر أبی جعفر بن شیرزاد و عنی به علی بن عیسی که در فیم اله در د کر السب فی ذلك که

كان السبب في ذلك ان ابن شـيرزاد كان يكتب لهرون بن غريب

وينظر في جميع أموره فاطمع هرون فيه وقُرّ ف بجنايات عظيمة فقبض عليه يوم الثلاثاء لِثمان خلون من جمادي الاولى سنة ٢١٥ وسلَّمه الى خادمه (٢٠٥٠) مونس وأمره بالتضييق عليـه ومنعَّهُ من الدواة . فتأخَّر ت رُقعته عن أخيه أبي الحسن زكريا وكان يكنب للخالة على ديوان ضياعها فعر ف الخالة صورة أُخيه فشكت الحالة ذلك الى السيّدة فوجّهت السيّدة بخادم لها الى هرون حتى انْزَعَهُ من بده وحمله الى دار الساطان وتقدُّمت با طلاقه . وخاطب هرون بن غريب على بن عيسى في أمر ابرخ شيرزاد وقال له : قــد كان اقترض مني للخاقاني أموالا كثيرة وأخذيها تسبيبات وفازيها وقد عمل له المؤمل كاتبي عال عظيم وأنا أرضى بنظر ثقمة من ثقات الوزير في العمل. فتقد م الوزير على بن عيسي الى أبي يوسف كانب السيَّدة بالمصير الى دار هرون وحضر الؤول وكُتابه فنظروا في العمل.

فكانأوً ل باب فيه أنه وُجد في دفتر من دفاتر ديو أنه ثبت ما قبض من التسبيبات التي سبّبها الخاقاني لابن شيرزاد من مال التُّروض التي اقترضها من مال هرون بن غريب وقد حكى فيه أنه قبض خمسة عثمر ألف دينار وأنه لم يجد هذا المال في خمات الجهبذ الثابتة في الديوان. وكان كاتب ابن شيرزاد على ذلك الديوان ابن أبي الميمون فقال (٢٧٦) ابن أبي الميمون : قد صح في ختمة الجهبد ومع صاحبي خط الامير قبضه ايّاه لانه حمله الي حضرته وصرفه في نمن دار المُحسّن الـتي أُبتيعت من وكيل الخليفـة في وزارة أبي القاسم الخاقاني. فأخرجت الختمة بمينها فو جد ذلك فيها. ووجد مُحرّ رهده الختمة قد كتب هذا المال كانّه تفصيل المال المنقدم وكان سبيلُهُ أن يكون مُخرَجًا بار زاً عن التفصيل الاوّل. فوجد أبو يوسف

ومحمد بن جنّى الامر على ماقال كاتِب ابن شيرزاد وأخرج ابن شيرزاد خط هرون بن غريب بصحّة هذا المال منسوباً الى تلك الجهة وانه أدّى في بيت المال ليمن الدار وأحضر قبضُ صاحب بيت المال به

ثم نظر في الباب الثاني ان المُطلق لِلفرسان في عسكر هرون من مالهم فيه الرُبعُ دراهمُ تساوي سنَّة عشر درهماً بدينار وآنه لم يضع الصرف من مال الرجال وانه يلزمهُ منــه في مدّة ولا يتــه كـتابَّة هرون نيفُ وعشرون ألف دينار . فأخرجوا الخمات فوجدوا الجهبذ قد احتسب عا صرفهُ في في اعطيات الرجال ورقاً من غير أن يُوضَع منه شيء لِفضل الصرف فاحتج كاتب ابن شيرزاد بان فضل (٢٧٧) الصرف في ختمة تورّد في أصول الأموال في آخر باب من أبواب الأصول وهو ما يتوفر من هذا الباب وغيره من سائر نفقات هرون بن غريب فأخرج ذلك من الحمات

فلما بطل هـذان البابان وهما معظم ما كان في العـمل نهض أبو يوسف ومحمد بن جني وقام معهما ابن شيرزاد وأقبل عليه هرون فقال: قد هتكني كاتبي هذا الجاهل الناقص قبَّحةُ الله وقد جنيتُ على نفسي بصرْفك ولكن ان تصرُّ فت للحد فعلتُ وصنعتُ ... وتهددَهُ فذهب ابنُ شيرزاد وشرح لعلى بن عيسي ذلك فصار ذلك سبباً لِمنانة على بن عيسي به واشتهر حديثه وفاض في الكرتاب

وفيها ورد الخـبر وكـتابُ الفارقي من البصرة بأنه قــد اجتاز بباب البصرة مما يلى البرية جيش للقرمطي كثير العدد قصد الكوفة فكتب المقدد الى مونس المُظفّر يأمرهُ بالرجوع الى بغداد فرجع من تكريت ودخل بمداد بمدصلوة العصر بمدأن أنفذ قطعة من جيشه إلى الثغر

وخرج ماقوت الى مضر به بالزعفرانية متوجهاً الى عمله بفارس وفي هذه السنة قبض يوسف بن أبي الساج على كاتِيه (٢٧٨) أبي عبدالله محمد بن خاف النير مابي وقلُّدمكانه أباعلي الحسن بن هرون وقيَّد محمد بن خلف بقيود ثقالِ وأخذ منه يوم قبض عليه من المال والفرش والكسوة والغلمان ما قيمته مائة الف دينار وأخذ خطَّهُ نخسائة ألف دينار مُصادرة عن نفسه

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي ذَلِكُ ﴾

كان السبب في ذلكما استعمله بواسط من السرف في التكبر والتجس والتـوسُّع في النفقات حتى أنه جعل في دارِه بواسط في شراب العامــة ثلاثين غلاماً وفي شراب الخاصة عشرين غلاماً وكان يخرج من داره الى دار صاحبه يوسف ويبكر اليه جميع قوّاد ابن أبي الساج ورُؤساء غلما نه ورؤساء العمال ويسلمون عليــه كما يفعل الناس ببغــداد بالوزراء في أيام المواكب .وكان قبل ذلك في مسير ابن أبي الساج من الريّ الي واســط قد لبس القباء والسيف والمنطقة الاأنه لم يكن يركب الى دار صاحبه بسواد فرقاً بينه وبين وزير السلطان واحتملَه ابن أبي الساج على ذلك . ثم أطمع نفسه أيام مقامه بواسط في الوزارة للسلطان وتبين (٢٧٩) عــداوة نصر الحاجب لابن أبي الساج فكاتبه ووجه البه بِدن يثق به يلتمس منه أن يشير على المقتدر بتقليده الوزارة مكان على بن عيسى وضمن أن يستخرج من على بن عيسى وأخيه وسليمان بن الحسن وأنيز نبورالمادرائي والـكلوذاني وأسبامهم ألف ألف دينار ('' ويقوم بنفقات السلطان وأرزاق الأولياء

وسمى بصاحبه وقال أنه كان يستر عنـه مذهبهُ في الدين وأنه لما سار

<sup>(</sup>١) قال المقتدر أنه قد بذل تحصيل هذا المبلغ من مال النواحي : وزراه ص ٣١٥ .

الى واسط أيس به وانبسط اليه فكشف له أنه يتديَّنُ بان لا طاعه عليه لِلمُقتدر ولا لبني العباس على الناس طاعــة وان الامام المنتظر هو العَلُّوي الذي بالقيروان وان أبا طاهر المحرى صاحبُ ذلك الامام وانه قــد صح عنه أنه يتدين بدين القرامطية وأنه أنما هبير العَلَوي مُتحققًا به ومجميع أسراره بهذا السبب وأنه ليس له نية بالخروج الى هجر وانه أنما محتال بالوعد بالخروج الى هجرحتي يتمَّ لهأخذ الاموال وانه قال له في شهر ربيع الآخر: أى شيء بقى لنا على الخليفه ووزيره من الحجة و لم ليس تخرج الى هجر ولا أراك تستمد لذلك. فقالله في الجواب: لِمَ لا تكون لك معرفة (٢٨٠) بالأمور من في نيَّتُهِ الخروج الى هجر ﴿ وانه قال له : فلمَّ غررت السلطان من نفسك ووعدتهُ بهذه الحالحي سلّم اليك جميع أعمال الشرق فأجابه بأنه يرى انتماض الخليفة وسائر ولدالعباس الغاصبين أهل الحق فرضاً لله عز وجل عليه وان طاءته طاغية الرومأصْلَح من طاعته الخليفة وأنه قال: فهبك فعلت ذلك ماالذي يؤمنك من القرمطي أن يوافي الى واسط والى السكوفة فلا تجد مدّاً من لقائه ومحاربته ? فقال في الجواب: وعمك كيف أحارب رجـ لا هو صاحب الامام وعدة من عدده! فقالله : فإن أراد هو حربك أيّ شيء تعمل فقال له : ليس لهذا أصلُ وقد ورد عليه كتاب الامام من القيروان بأن لا يطأ بلداً أكون فيه ولا يحاربني بوجه ولا سبب .وأنه ختم القول بأن قال : اني انما انتظر أن يقبض رجالي باسرهم أموال سنة ٢١٤ فاذا قووا بذلك منعت أولا من أعمال واسط والمكوفة وسقى الفرات وانفسذت اليها العال فلا بدٌّ للسلطان أن ينكر حينئذ ما أفعله فاكاشفه واخطب للامام واظهر (٢٨١) الاعوة وأسير الى بنداد فان من بها من الجند قوم يجرون مجرى النساء قد الفوا الدور على دجلة والشراب والثاج والخيش والمنيات فآخــذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجرى يفدوز بالاسم وأكون أنا سائق الدولة الى الامام فان أبا مسلم خراز النعال لم يكن له أصل وقد بلغ ما بلغ ولم يكن ممه لما ارتفع النصف ممَّن ممي وما هو الا أن أظهر الدعوة حتى قد اجتمع مائة الف ضارب سيف. ويقول محمد بن خلف: قد صدقت أمير المؤمنين عن هـذا الامر فان ولاني الوزارة انقمع ان أبي الساج وبطل عليـه تدبيره وأخبب حينئذ رجاله وغامانه فاما أسروه واما هرب طائراً على وجهه الى آذريجان فابي اذا توليت الوزارة جدّدت به في المطالبة بالخروج الي هجر فان كاشف درت عليه

فانهى نصر الحاجب كأه الى القتدر وعرّفه ان محمد من خلف قد كتب اليه علف له على أنه ما حملَهُ على هـ ذا الفـ على الا الفضب للدين أوَّلا تم الأَنَّةُ مِن أَنْ يَمَّ لِمُذَا القرَّ عَلَى الْخَلِّيفَةُ وَسَائِرُ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ مَا دُبَّرَهُ . وكَانَ الحسن بن هرون مخلف محمد بن خلف (٢٨٢) و يَقف داعًا بين مدمه على الرجله و يخدُمه كما يخدم ابن أبي الساج فلما وأي اختصاصة بابن أبي الساج تنكَّر له وعمل على القبض عليه وإتلافه وأظهر ذلك لابي بكر ابن المنتاب وكان قد اختص به وغلب عليه . فاتفق أن شرب أبن المنتاب مع جماعة من اخوانه بواسط وفهم عبد الله بن على الجرجرائي عامل الصلح والمبارك (ا فسأله عبدالله بن على ان يشكر له أباعلى الحسن بن هرون لما بوليه من الجميل وقال له: تمرض لي رُقمةً على سيَّدنا أبي عبد الله محمد بن خلف المُسَالَةُ فَهَا أَنْ يُعرُّ فَهُ شَكْرَى ويأْمَرُهُ بِالزيادةُ فَمَا شَكَرَتُهُ عَلَيْهُ . فقال له

<sup>(</sup>١) ايراجع كتاب كتب اليه الوزير على بن عيسي في سياسة الرعية : وزراء ص٣٣٩ ــ ٣٣٧

ابن المُنتاب: اتَّق الله في نفسك ولا تفعل فان أبا عبد الله على غالة التُّنكُّر لِلحسن بن هرون وان يبعد ان يقبض عليه ويبلغه فحفظ ذلك عبدالله بن على وتقرب به الى الحسن بن هارون. ووقعت بين محمد بن خاف وبين عبد الله بن على مُمَاحِكَة فيما سُبِّبِ عليه لتوم يعتني مهم محمد بن خلف فشتمة محمد بن خلف وهدده وأمر بالمخراجه من مجلسه على أقبح صورة . فاحتمع عبد الله بن على والحسن بن هر و زعلى التدبير على محمد بن خلف و نصباً عليه أصحاب الاخبار الى ان وقفا (٢٨٣)على ما عملَهُ في السعى في تقلُّد الوزارة لِلمَقتَدر وسعايِّمـــه بصاحبهِ فاطام عبد الله بن على ابن أبي الساج على ذلك و تقر أب اليه. فنصب وسف بن أبي الساج أصحاب اخبار على محمد بن خاف الى ان وقف على انخادماً له يتق مه قد أنفذه دفعات الى بفداد وأظهر أنه أعما ينفذه لا بتياع كسوة وفرش ودواب وغلمان له وآنه هُو السَّفْير بينه وبين نصر الحاجب في التدبير على ابن أبي الساج. فتقدة م أبن أبي الساج الي عبد الله بن على في أخذ الطُرُق على هـ ذا الخادم والى الحُسَنَ بن هرون بمراعاة الوقت الذي ينفذ فيه الخادم فلما نُفذ من واسط عُرِّفَةُ الْحَسَّنُ ذَاكِ فوجه بثقاته وأمره ان رصدوا الخادم في الطريق فاذا عاد من بنداد قبضوا عليه وسأموه الى صاحب عبد الله بن على مجرجرايا وتقدّم الى عبد الله ابن على بان يوجّه عن ينتظره مجرجراً إلى وانفذت الكُتُّبُ التي معه الي أبن أن الساج فوجدها مخط كاتب نصر جوابات عن كَنْكُ مَحْمَدُ بن خَافً اليه تدلُّ على اشارات ورموز وتراجم وفيها كلُّ مكروه وَشَعَى عَلَى دُمُّ ابْن أبي الساج وحاله وإطاع في ماله وحاله (٢٨٠٠) رتحذر من تأخر القبض على على بن عيسى . فبادر ابن أبي الساج في إنفاذ الحسن بن هروَّنُ الْيَ الْحُضَّرُة (۲۲ - تجارب (خ))

بكتب ورسائل الى على بن عيسى على رسمه ووجه بتلك الـكُتُب بعينها وقال له : تقول للوزر عني : قــد سعى هذا الرجل على دمى ودمك ودماء أصحابك وأريد ان أقبض عليه وأكثر ذنوبه عندى سعيُّه علبك. فلما وقف على بن عيسى على جميع كُتُبهِ ورسائلهِ تُعجّب وقال له : تقول لاخي أبي القاسم : ان كنت تربد ان تفعل ذلك لتُريح نفسك من هذا الرجل الخائن المُستحلّ فالله يوفقك ويُحدن معونتك وانكنتَ تفعل هذا بسبي فوالله ما أشكُر أحداً كما أشكُر من يسمى في صرفي عن الوزارة فالحبس والنفي اسهل مما اقاسيه منها.

وزور عبد الله بن على عن الخادم كُتُمّاً على أنها من بفـداد الى محمد ابن خلف بأنه «قد أحكم أكثر ما تحتاج اليه وأنه سريع المود الى واسط» فسكنت نفس محمد بن خلف الى ذلك . وصار عبد الله بن على الى محمد بن خلف وترضاه وبذل له ان محمل اليه من ماله مائة ألف دره مرفقاً للزول مافي نفسه عليه فظن محمد بن خاف أن ذلك صحيح و دعا عبد الله بن على ووا كلهُ وشاربهُ . (۲۸۰)

ولم يلبث الحسن بن هرون ان عاد من بنداد فبدأ بدار محمد بن خلف ووقف ببن بديه فقال محمد بن خلف: يا عاض قد بلغني انك شنَّمت على عند على بن عيسى وذكرت له انى أطلب الوزارة مكانَّهُ وأنك معْ ذلك قد ضرّ بتَ على حاشية الامير وغالمة ووالله يا كاب لأضربنك خسمائة سوط ولآخذن منك ثلاثين ألف دينار قد أبطر أك. والحسن بن هرون لا يزيد على أن قول له : الله بيني وبين من أغرى مولاي ومن أنا عبــده و غرسهُ. ومحمد بن خلف يشتمهُ الى ان قال له : لقيت الاميرَ . فقال الحسن

ابن هرون : ما لقيتُهُ بعد . فقال له : فامض الى لعنــة الله فالقَّهُ وعُد الى . فمضى الى ابن أبي الساج وشرح له جميع ما وقف عليه من سعي محمد بن خلف عليه وما خاطبَهُ به لما لقيهُ بمد قدومه من بنداد .

فقال ابن أبي الساج لخازنه الذي يتسلُّم من محمد بن خلف: الاموال المحمولة اليه التي ينفقُها في رجاله وغايمانه و نفقاته : قدكنت أحضرتني مُنذ مدّة مالأ نصفه عَلَّهُ ودراهم جرجة وخُراسانية وذكرت ان ابن خلف حملهُ اليك لِتنفقهُ في الاولياء (٢٨٦) وغيره وذكرت أن الامر مُسرفٌ في فضل الصرف وأنه كثير فمرّ فني الآن الحال فيما محملُهُ اليك. فقال: الذي يحمله الآن شرُّ من كلّ ما تقدّ م وقد أخرجت من مائة الف درهم حملها اليوم الف وخمسائة درهم جديد والفي درهم صحاح لاسيَّة واثنين وأربمين الف دره عَلّة ردية. وعظم عليه الامر في فضل الصرف في ذلك فقال له : فاذا حضر محمد بن خلف المشيّة فادخل الى واحمل المال كَهيئته وعرّ فني انجيع غلماني ورجالي قد فسدت نيَّاتهم مهذا السبب. فقعل الخازن ذلك فقال ابن أبي الساج: يا أبا عبدالله أنت تعلم ان هذا المال لا بجوز لاحد إن تقبض مثلَهُ واذا فوتَّ رجالي شهراً وأعطيتهم مالا جيداً أو مُقارباً لِاجودة كان أصلح من هـذا. فغضب محمد بن خلف وقال له: ما جرًّا هذا الكلب على خطابي تحضر تك في هذا الباب الألانه قد وقف على فساد رأيك في وانما أفسدك على من قدر أن يتولّى كتابتك وهو هذا العلج الحسن بن هرون وأهو ن به وبهذا الخازن ومجميم غلمانك ورجالك على وأنا عقدتُ لك هـذه الحال وهـذا الأمر (٢٨٧) والآن فوالله لا نظرتُ في شيء من أمرك فاعمــل ما شئت. و نفض يده في وجهه وخرج من مجلسه فجعل ابن أبي الساج يحلف عليــه ان يمود فلا يفعل وكحلف أنه لا يرجع . فالم طال ذلك بينهما وبلغ أن يعطف الى دهليز يغيب به عن عينه قال أن أبي الساج لِفلمانه : ضعوا أيديكم في قفا المكلب اللاحد الخزير فاسمعوني صويَّهُ بالصفع. فصُـفع نحو من مائة صفعة وأخــذ سيفهُ و منطقتُهُ . واســتدعى ابن أبي الساج عبد الله بن على وأحضر لِلوقت فوجّه به الى دار محمد بن خلف ليحفظها و قبض على سائر غلمانه وأسباله وخزائه . وكان عبد الله بن على مشهورا بالعفاف والثقة وتقدم الى الحسن بن هرون بان يتقلُّد كنابته مكانه واستحلفه ان يدخل الى الحجرة التي اءُ عُل فيها و قيّده مخمسين رطلاً ويلبسـه قيص با يباف (١) فقعل به الحسن بن هرون ذلك فقال له : يامحمد بن خلف اخبرني أغرَّك اني أُقول لك « يا مولاي » أنماكنتُ أسـخر منك أيّناكان أبعد غَوْرا وتدبيراً انا أُم أنت ? وأخذ الحسن بن هرون خطَّهُ بستمائة الف دينار بعد ان أها نهُ وصفعهُ وضربهُ بالمقارع فادّى نحو خمسين الف دينار (٢٨٨) الى ان رحــل ابن أبي الساج من واسط الي الـكونة لمحاربة المحجري وحملهُ معه مُقيَّداً وشُغل عنه بالحربوأسرَ فافلَت محمد بن خلف

﴿ ذَكُرُ وَقِعَةُ ابْنُ أَبِي السَّاجِ مِمَ القرَّ مَطِّي وَمَا اسْتَعْمَلُهُ مِنْ تَرَكُ الْحَرْمُ واستهانته بالمدوّ حتى أُسر وما اتفق عليه بعد الاسر حتى قُتُل ﴾ كتب يوسف بن دوداذ من واسط الى الوزير. أبي الحسن على بن عيسى يلتمس منه حمل مال اليه ليصر فه أ فيما يحتاج اليـه من اعـداد الانز ال والعُلوفات ببن واسط والكوفة وبحتج بان أموال المشرق متأخّرة عنه وان الامر ليس تحتمل مع قرب مُوافاة الِمجرى بان ينتظر ورود مال من

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

الجبل ويقول انه لا يُقنعه لِذلك أقل من مائة الف دينار . فعرض على بن عيسي كتا به على المقتدر فتقدم بان يحمل من بيت مال الخاصَّة سبعون الف دينار وتُنفّذاليه

وورد الحبر بخروج أبي طاهر من هجر بنفسه يوم الاربماء لثـــلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان فنزل فى الموضع المعروف بالحس وبينه وبين الاحساء مسيرة يومين وأقام به الى يوم السبت ورحـل من غـد . وكتب (٢٨٩) السلطان الى ابن أبي الساج عما ورد من خبره ويأمره بالمبادرة الى الكوفة . وكتب على بن عيسى الى عُمَّال الكوفة باعداد الميرة والمُلوفات إيوسف. وسار يوسف من واسط يوم الاربعاء لليلة بقيت من شهر رمضان نحو الكوفة وعاد سـ الامة الطولوني منصر فا من عنـ ده وكان حل الله المال

ولما قرُب أبو طاهر الهجري من الكوفة أطلق جميع من كان معه من أساري الحاج وهرب عُمَّال السلطان من السكوفة فا حــ ذ أبو طاهر جميع ما أعدّ ليوسف من المير والعُلوفات وهو مائة كرّ دقيقاً والف كرّ شعيرا وقد كان خفّ مامع أبي طاهر من الميرة و لحقّهُ وأصحابه شدة فقّوى ومن معه عما صار اليهم . وواني يوسف الى ظاهر الكوفة يوم الجمعة لمّان خلون من شو"ال وقد سبقه أبو طاهر اليها بيوم واحد فحال بينها وبينه

وحكى عن أبي طاهر انه قال ان عسكره قر'ب من عسكر يوسف في الطريق بين واسط والكوفة ? وكان يوم ضباب فلم ير أحدُهما صاحبهُ وانه أحسّ به ولوشاء لا وقع به . ووجّه يوسف الى أبي طاهر يدعوه (٢٦٠) الى الطاعة فان أبي فان الوعد لِلحرب يوم الأحد. فحكى الرسول انه لما

صار اليه حُمل الى موضع فيـه جماعة متشا كاو الزيّ وقيل له : تـكلّم فان السيّد يستمع. ولم يمرف من هو منهم فادّى الرسالة فأجيب بانه غيير مُستجيب لِما دعاهُ اليه ولا إتاخير المُناجزة فكانت الحرب بينهما يوم السبت التسع خلون من شو"ال سنة ٣١٥ على باب الـكوفة. فيقال ان ابن أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على عِزَّتهِ إزرى عليه واحتقرهُ وقال: مَن هؤلاء الكلاب ? هؤلاء بعد ساعة في يدى . وتقدّم بان يكتب كتاب الفتح قبل اللقاء تهارنا به وزحف كلّ واحد منهُما الى صاحبه .

فلما سمم المجرى صوت البوقات والدبادب والزعقات عن عسكر ابن أبي الساج وكانت عظيمة جدًّا التفت رجل منهم الي رفيق له وهو يُسايرهُ فقال له: ما هذا الرَّجَل ? فقال له رفيقهُ : فَشَلُّ ، فقال له : اجل. ما زادته لفظة ورسم عسكر أبي طاهر ان لاتكون فيه بوقات ولا دبادب ولاصياح. وعبَّى ابن أبي الساج رجالَه وانفرد هو مع غلمانه على عادة له في الحرب وكان ابتداء الحرب ينهُما مذ ضحوة نهار يوم السبت الى وقت غروب (٢٩١) الشمس . وما قصّر ابن أبي الساج في الثبات وأثخن أصحاب أبي طاهر بالنَّشاب وجرح منهم خلقاً فلما رأى أبوطاهر ذلك وكان واقفاً في عمَّارية له مع من يثق به من أصحابه نحومائتي فارس بالقرب من حيطان الحيز نزل من العمَّارية فركب فرساً له وحمل بنفسه مع ثقاته وحمل يوسف بنفسه وغلمانه عليه واشتبكت الحسرب بينهُما (١) فأسر ابن أبي الساج اخر النهار وبه ضربه على جينه بعد از اجتهد به غلمانه ان ينصرف فامتنع عليهم وحصل أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلمانه بمد ان قُتل من أصحابه عدد أ

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام : وجرح من القرامطة بالنشاب المسموم نحو خسمائة

كثير وأنهزم الباقون.

ولما أسر يوسف وقت المعرب حمل الى معسكر أبى طاهر وضربت له خيمة وفرش له فيها ووكل به . وأحضر رجل مُعالج يعرف بابن السبيعى هذا : لما دخلت اليه الى الخيمة التى حبس فيها وجدته فقال ابن السبيعى هذا : لما دخلت اليه الى الخيمة التى حبس فيها وجدته جالساً وعليه دُر ّاعة ديباج فضى وجُر ً بانها ولينتها من ديباج أحمر وقد تملو نت بالدم الذى سال من الضربة التى فى جبنه . ووجدت الدم قد جمد على وجهه فالتمست ماء حارًا فقال لى بعض أصحاب أبى طاهر : والله ما ذاك عند ما ولاعتد ناما يُسخن فيه . وكانوا (٢٠٢٠) خلَّفوا سو اد هم بالقرب من القادسية وتجردوا للقتال فنسلت وجهه عاء بار د وغسلت موضع الضربة وعالجته . وسألني عن اسمى وباى شئ اعر ف فذكرت له ذلك فو جدته يعرف أهلى وسألني عن اسمى وباى شئ اعر ف فذكرت له ذلك فو جدته يعرف أهلى فحجت من ذكره وفهمه وقلة اكتراثه عاهو فيه

وورد خبر الوقعة واشر ابن أبي الساج على على بن عسى فراح الى دار السلطان واجتمع مع نصر الحاجب ومونس المُظفَّر على إنهاء الخبر الى المقتدر بالله. وانتشر الخبر فدخلت الخاصيَّة والعامَّة لابي طاهر هيبة عظيمة ورهبة شديدة. وعملت الجماعة على الهرب الى والحطيم الى الاهواز وابتدأ المنهزمون بالدخول الى بفداد وأخرج مونس المظفَّر مضربه الى ميدان الاشنان وخرج على ان يمضى الى الحرفة. وورد كتاب العامل بقصر ابن هييرة على على بن عيسى بأن أبا الطاهر وأصحابه رحلوا عن الكوفة يوم الثلاثاء لا ثنى عشرة خات من شوَّال قاصدين عين التمر وورد كتابه بعد ذلك بنولم عين التمر. فبادر على بن عيسى باستشجار خمائة سميرية وجعل ذلك بنولم عين التمر.

فها الفرجل ومعها عدة (٢٩٢٦) من شذاءات وطيارات وحولها من دجلة الى الفرات وفيها جماعة من الفدان الحجريّة لمنع الهجري من عبور الفرات وتقدُّم الى جماعة من القوَّاد بالمسير على الظهر من بغداد الى الانبار لضبطها.

فلما كان يوم الجممة رأى أهل الأنبار ومنَ بها من القوَّاد خيلَ أبي طاهر مقبلة من الجانب الفربي فبادروا الى قطع جسر الانبار وأقام أبو طاهر الى أن أمكنَه المبور بالسفُن فمر يوم الثلاثاء نحو مائة رجل ولايعلم مهم أصحابُ السلطان الى أن حصلوا بالانبار ونشبت الحرب بنهم وبين جماعة من القوَّاد. فلمَّا خلا البلد من أصحاب السلطان عقد أبو طاهر جسر الانبار وعَبْرَ وخلَّف سوادَهُ في الجانب الغَربي وفيه ابن أبي الساج. ولمـا علم مَن في الشذاآت من أصحاب السلطان ان أبا طاهر قد عقد الجسر ساروا اليــه بالدل فضر بود بالنار فبقي أبوطاهر في جماعة من أصحابه في الجانب الشرقي من الفُر ات وسواده في الجانب الغربي منه وحالت الشذا آت والطيّارات بينهم . ولما ورد الخبر بعبور أبي طاهر الى الانبار وقتله من مها من الهُوَّاد خرج نصر الحاجب ومعه (٢٦٠) الحجريّة والرّجالة المصافيه وجميع من كان بقى بفداد من القواد وبين بديه عَلَمُ الخلافة وهو شبيه باللواء أسودُ وعليه كتاة بىياض « محمد رسول لله »

وكان مونس قد صار بباب الانبار واجتمع مع نصر وكان عدد من ممرُما من الفُرسان والرجَّالة وغميره بزيد على أربيين أنف رجل. وخرج أبو الهيجاء ومن اخوته أبو الوليد وأبوالملا، وأبوااسرايا في أصحابه واعرابه وسار نصرته وسبق مونسا على قنطرة النهر الممروف بزُبارا بناحية عقرقوب على نحو فرسخين من بفداد ولحق به مونسُ واجتمعا على النهر . وأشار

أمو الهيجاء على نصر الحاجب بقطع قنطرة نهر زُبارا وألح عليه في ذلك فلما رأه يتثاقل عن قبول رأيه قال له : أيها الاستاذ اقطعها واقطع نحيتي معها · فقطعها حينئذ

وسار أبو طاهر و من حصل معه من أصحابه من الجانب الشريقي من الفرات قاصدين نهر زُ بارا فلما صار على فرسخ واحد من عسكر السلطان اخر يوم الاثنين لِمشر خلون من ذي العمدة بات عوضعه ليلته و ماكر المسير الى تغطرة نهر زُبلوا. وتقدّم من رجّالته (٢٩٥) راجلُ أسود يقال له صُبح فكان امام عسكره فما زال نُشَّاب أصحاب السلطان تأخذه وهو يتقدم ولا بهوله وقد صار بالنُشَاب كالقُنْفُذ فلما صد التنظرة ورآها مقطوعة رجم وما زال أصحاب أبي طاهر متحنون غورَ الماء في النهر فلما علموا اله ليس يُخيض انصر فوا راجعين القهقري من غير ان يولُّوا ظُهُورهم وصاروا الى الحسينية فوجدوا الماء قدأحاط به لان نصرا ومونسا وجها قبل ذلك تمن بثق هناك بُنُوقًا كباراً فصار ماء المخر محيطا بعسكر أبي طاهر . فاقام هناك وم الشلائاء وسار هو وأصحابهُ إلى الانبار ولم بجسر أحـدُ من أصحاب السلطان ان يَبَعُهُ أُو يُصلح قنظرة زُبارا أو يعبُرها . وكان ما أشار به أبو الهيجاء ن قطع هذه القنطرة توفيقاً من الله فأنها لو كانت صحيحة لهبر أصحاب القرمطي علما وما هاكم وفور عسكر السلطان ولانهزم أصحاب الساطان وملك القرمطي بفيداد. وذاك ان أكثر أصحاب السلطان كروا الى بغداد مهزمين لمّا لغهم وصول أبي طاهر الى النهر من غيير ان يروهم أو هم عين علمم لعظم ما تعاخل القلوب من الرعب بعد الحادث بابن أبي الساج (٢٩٦) ولم يحدِّثُ أحدُ نفسه بعد ذلك ان مجوز له ان يثبت في وجهه . (۲۳ - تجارب (خ))

وكان مع أبي طاهر جماعة من الأدلاء فعدلوا به عن المخر وسارنحو الانبار ولما ولي أبو طاهر وأصحابُهُ عن موضع العسكر بزُ بارا ارتفع التكبير والمهليل من أصحاب السلطان ليذيم الخبر به وبادر أصحاب الاخبار الى على بن عيسي بالسلامة وبانصراف أبي طاهر ورجوعه الى الانبار وبانه لا طريق له ولا مخاصة ولا حيلة في الوصول الى . مُسكر عسكره ولا الى نواحي بنداد. وطمع مونس في الظفر بسواده وباقي رجاله الذين خلفهم في الجانب الفرى من الانبار وفي تخليص ابن أي الساج فانف ذيلبق حاجبة وجماعة من القوَّاد ومن غالمان ابن أبي الساج في سنَّه آلاف رجل وظنوا انه لا يتم لا بي طاهر المبور الى خيله وسواده وبلغ أبا طاهر ذلك فاحتال حتى انفرد عن رجاله ومشى مشيا طويلاً حتى خرج عن الانبار الى الصحراء التي "تصـل ُ بالفرات ثم عـبر في زورق صياد يقال انه دفع اليه الف دينار حتى عبر به الى سواده فلما حصل في سواده واجتمع مع أصحابه حارب يلبق ومن معه (٢٩٧٧) فلم يثبت له يلبق وانهزم ومن ممه وقتـل جماعـة من أصحابه . وبصر أبو طاهر في الوقت بابن أبي الساج وقد خرج من خيمته التي كان معتقلا فيها متطلعا الى الطريق لينظر ما يكون من حال الوقعة فوقع لهانه أراد ان يهرب فدعا به الى حضرته وقال: أردت الهرب. ويقال ان غلمانه كانوا نادوه فقال له القرمطي : طمعت أن يخلُّصك غلمانك . فأص به فضربت عنقه تحضرته وضرب أعناق جماعة كانوا في الأسر.

واحتال بعد ذلك أبو طاهر حتى عبر جميع أصحابه الذين كانوا معه في الجانب الشرقي من الفرات بالانبار فحصلوا معه في الجانب النربي الذي يلي البرّية . وعاد يلبق منهز مامفلولا الى مونس المظفر وحكى أبو القاسم ابن زنجى انه كان عددة أصحاب أبى طاهر الف وخمسائة رجل منهم سبعمائة فارس وتماعائة راجل وانه عرف ذلك من رجل انباري كان يقيم له ولرجاله الخبر وقد قيل انهم كانوا الني وسبعمائة قال : وسمعت بعض مستأمنة أبى طاهر وقد سُئل عن السبب في سرعة هزيمة أصحاب السلطان وثباتهم هم (٢٩٨٠) فقال : السبب في ذلك ان أصحاب السلطان يُقد رون ان السلامة في الهرب فيقد مو نَهُ ونحن نقد ران السلامة في الهرب فيقد مو نَهُ ونحن نقد ران السلامة في الهرب فيقد مو نَهُ ونحن نقد ران السلامة في الصر فنثبت ولانه و (١٠٠٠)

ورتب على بن عيسى بين بغداد ونهر زُبارا المرتبين وسلم اليهم مائة طير الى مائة رجل منهم يكتبون على أجنعتهم كتبا بخبر المه. و فى كلّ ماعة . وكان السبب فى سلامة بغداد وأهلها يوم قصد القرمطى زُبارا مع كثرة الميارين والمتشبهة بالجند وتشو فهم الى النهب ان على بن عيسى تقديم الى نازوك عواصلة الركوب والتطواف فى جميع جيشه كلّ بوم غدوة وعشية فى الجانبين فقعل ذلك ثم تقدم اليه فى يوم مُوافاة أبى طاهر الى نهر زُبارا ان يبكر الى باب حرب مجميع جيشه و يُقيم فيه الى وقت المتمة وان بُواصل يبكر الى باب حرب من ظهر من العيارين والمتشبهة بالجند ومن وُجد معه النداء فى الجانبين بانه : من ظهر من العيارين والمتشبهة بالجند ومن وُجد معه حديدٌ ضرب عنقه أ . فانجحر الميارون وأغلق أهل ُ باب الحول ونهر طابق والقدلائين وغيرهم دكا كينهم وتحر ز الناس فنقلوا أمتعتهم الى منازلهم . وأما وجوه الناس فا كثروا الزواريق و جعلوها فى (٢١١) الشوارع فى دجلة وأما وجوه الناس فا كثروا الزواريق و جعلوها فى (٢١١) الشوارع فى دجلة

<sup>(</sup>۱) قال صاحب كتاب العيون . وحكي أن رجلا من أهل انداد تقدم الى الاسود ولامه على تهجمه على ذلك الجمع العظيم فقال له . يارجل نحن نرى الصبر راحة والتم ترون الفرار راحة فتعمدون عليه .

ونقلوا البها أمتعتهم ومنهم من حدّرها الى واسط. ونقل قومٌ من المجهّرين أمتعتهم الي حلوان ليحمل الي خراسان مع الحاج ولم يكن عنــد أحــد من الخواصّ والعوامّ شكّ في ان القرمطي علك بغداد . وأقام نازوك في ذلك اليوم كما رسم له على بن عيسى على ظهر دابّته من أول النهار الى ان مضى صدر من الليل لا ينزل هر ولا احد من اصحابه عن دواتهم الاللصلوات وضر ،ت له ولهم الحيّم فنزلوها بالليل وكان ذلك سببا لسلامة البلد

وقصد القرمطي الى هيت وبادر هرون بن غرب وسعيد بن حمدان الى هيت لدفعه عنها فسبقا القرمطي الى هيت وصعدا الى سورها وقويت مهما قلوب أهل هيت فلمّا وصــل القرمطي اليها قاتلوهُ بالمنجنيقات فقُتل من القرامطة جماعة وانصرف أبو طاهر عنها . وورد الخبر بذلك الى بغداد فسكنت النفوس واطأأنت القلوب وتصدق المقتدر والسيَّدة امَّا بلغهُما خر انصرافه عائة ألف درهم. وكان مونس ونصر أحضرا جرائد جميم الرجال الذين اجتمعوا على نهر زُبارا مما يلي بفيداد سيوى (٣٠٠) الاعراب فوجــدوهم اثنين وأربعين ألف رجل سوى غلانهم وأسبامهم فانهــم كانوا أضعاف هذه العدة

وكان على بن عيسي لما بلنه أسر ُ ابن أبي الساج بادر في الوقت الى المقتدر وقال له: انّما جمع الخلفاء المتقـدّمون الاموال ليقمعوا بها اعـداء الدين والخوارج وليحفظوا بها الاسلام والمسلمين ولم يلحق المسلمين مُنسذ تُبض الذي صلى الله عليه وسلم شيُّ أعظم من هذا الامر لان هذا الرجل كَافَرْ وقد أُو قَمْ بِالحَاجِ فِي سَنَّهُ ٣١٢ فِجْرِي مَالَمْ يُعَبِّدُ مِثْلُهُ وَقَـد تَمَكَّنْتَ له هيبة في قلوب الاولياء والخاصُّ والعامُّ . وأيا جمع المتضد والكنفي في

بيت مال الخاصة ماجموا لِمثل هـذه الحوادث والآن فلم يبق في بيت مال الخاصُّه كبير شيء فاتَّق الله يأمير المومنين وتخاطِ السُّيَّدة فأنها ديُّنــه فاضلة فان كان عندها مالُ قد ذخرته لشدّة تلحقها أو تلحق الدولة فهـذا وقت إخراجه وان تكن الأُخرَى فاخرج أنت وأصحابك الى أقاصي خراسان فقد صدقتُك ونصحتُك . فدخل الى والدته ثم عاد فاخبر ان السيدة استرأته وأمرت باخراج خسمائة ألف دينار من مالها الى بيت (٢٠١) مال العامة لينفَق في الرجال. وسأل على بن عيسي عن مقدار مابقي في بيت مال الخاصة من المال فعر فه على بن عيسى ان فيه خسمائة ألف دينار . وتجرّد على بن عيسي لحفظ الاموال وتقدّم الله يُضيّع منها درهم، واحدُ في قضاء الذمامات وجَمَع أموال النواحي وأنفذ المُستحثين الى العُمَّال فاجتمعت له جملة أخرى . وتنصّح الى على بن عيسى رجـل من التجار بأنه وقف على خر رجل شيرازى يتخر لِلقرمطي ويكاتبهُ فانفـذ معه جماعــةً فقبض عليه وحُمل الى دار السلطان . وناظرهُ على بن عيسى محضرة القاضى أبي عمر والقوَّاد وقال: أنا صاحب أبي طاهر وما صحبتُهُ الا على أنه على حق وأنت وصاحبك ومن يتبمكم كنَّار مبطلون ولا بدُّ لله في أرضه من حُجَّة وامام عدل وامامنا المهدى فلان بن فلان بن اسماعيل بن جعفر الصادق وليس نحن مثل الرافضة الحمقي الذين مدعون الى غائب منتظر . فقال له على بن عيسى : اصدقني عمن يكاتب القرمطي من أهل بداد والكوفة. قال : ولم أصدقك عن قوم مؤمنين حتى اسلَّمهم الى قوم كافرينَ فيقتلونهم (٣٠٢) لاأفعلُ ذلك أبداً. فأمر بصفعه بحضرته وضربه بِالمَقَارِعِ وَقَيَّدَهُ وَعَلَّهُ بِعَلَّ ثَقِيفٍ وجِعَلٍ في فميهِ سلسلة وسأمه الى نازوك وحبسَهُ في المطبق فمات بعــد ثمانية أيَّام لانه امتنع من ان يأ كل ويشرب حتى مات . وشغب الجند (١)

#### \* ( ودخلت سنة ستّ عشرة وثلمائة )\*

ودخل مونس المظفّر بنداد من الانبار ودخل بعد نصر وذلك يوم الخيس لِثلاث خلون من الحرّم وكان الجندُ قد شنبوا بالانبار لطلب الزبدة في أرزاقهم فأقاموا ببغداد على مطالبتهم فزيد كل واحد ، نهم دينارا وأنفق فيهم على الزيادة.

وورد الخبر بدخول أبي طاهر القرمطي الدالية من طريق الفرات فلم بجد فيها شيئا وقتل من أهلها جماعية . ثم سار الى الرَّحْبة فدخلها بعيد ان حارَب أهلها ووضع السيف فيهم بعد أن ملكهم ونُدب مونس المُظفَّر للخروج اليهم بالرقة. وكان أهل قرقيسيا وجّهوا الى القرمطي يطلبون الامان منهم ووعدهم بجميل ثم أنف ذاليهم من ادى بقرقيسيا الأيظهر بها أحدُ بالنهار فلم يجسر أحد بها ان يظهر . (٣٠٣) فمبرت سرية له الى الاعراب على جسر عقدهُ بالرحبة فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذ جالهم وأغنامهم فرهبه الاعراب رهبة شديدة وصاروا لايسمعون بذكره الاتطاروا وجمل عليهم اتاوة الى هذه الايام وهي من كلُّ بيت دينار في السنة تم أصعد من الرحبة الى الرقة . وسار مونس المظفر الى الموصل ومنها الى الرقة فانصرف أو ظاهر عن الرقة على طريق الفرات ووصل الى الرحبة فحمل ما معه من

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: شغبوا على المفتدر وطلبوا الزيادة وشتموه ونهبوا الفصر الملقب بالثريا وصاحوا : أبطلت حجنا وأخذت أموالنا وجر "أت العدو" وتنام نوم الجلوية . فبذل لهم المال فسكنوا . وجددت على بغداد الخنادق وأصلحت الاسوار

الزاد وغيره فى زواريق وانحدر فى الماء وعلى الظهر ليعاود هيتاً. وكان أهلها قد نصبوا على سورها عر "اداب ومنجنيقات فحاربوه وقتلوا من أصحابه "افانصرف عنها الى ناحية الكروفة وزاد الخبر بذلك فأخرج بنّى بن نفيس وهرون بن غريب على مقدّمة نصر .

وجاءت خبل القرمطي ومعها ابن سنبر الي قصر ابن هبيرة وعبروا الفرات بمخاصة فقتلوا جماعة من أهل القصر فحرج نصر الحاجب ومعه القواد والرجالة المصافية يريدون مواقعة أبي طاهر وحم فصر حمى حادة فلم يمنعه فلا من المسير الى سورا. ووافي (ننه أبو طاهر الى شاطئ سورا وقت المفرب فلم يكن في نصر نهوض الركوب لشدة علته فاستخلف أحمد بن كيغلغ وانفذ معه الجيش فانصرف القرمطي قبل ان يلقاه أحمد بن كيغلغ. واشتد علة نصر وجف لسانه من شدة اللحمي فرد ألى بغداد في عمارية ومات في الطريق. فرج شفيع المقتدري برسالة المقتدر الى الجيش الذي كان مع نصر بانه قد جُعل الرئيس عليهم مكان نصر هرون ابن غريب فدخل هرون بن غريب مع الجيش بغداد (۱)

﴿ ذَكُرُ الْحَالُ التِي أَدِّتُ الى صرف على بن عيسى وتقليد أبي على ابن مقلة (٢) ﴾

<sup>(</sup>۱)وفى تاريخ الاسلام: قتلوا أبا الدواد من خواص أسحابه (۲) وفي تاريخ الاسلام: ورجع القرمطى فبني دارا سهاها دارالهجرة ودعا الى المهدى وتفاقم الامروكير أتباعه وبت السرايا فهرب عمال الكوفة عنها . فسار هرون ابن غريب الى واسط فظفر بسرية لهم ففتلهم وبعث الى بغنداد بأسارى وعائة وسبعين رأساً واعلام بيض منكسة عايها مكتوب: ونريد ان عن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أمّة ونجعلهم الوارثين . ففر حالناس واطمأنوا (٣) ومقلة اسم أم لهم كان أبوها يرقصها فيقول: يامقلة أبيها . فغلب عليها: ارشاد الارب ٣ : ١٥٠

لما رأى على س عيسي (' اختـ لاله النواحي في أيَّام وزارة الماقاني والخصبي ونقصان الارتفاع وزيادة النفقات ومالحق من زيادة الرجالة بعد انصر افهم من الانبار من حرب القرمطي وان زيادتهم بلغت مائتي وأربعين أَنْ دينار في السنة مضافةً الى النفقات المفرطة هالَّهُ ذلك واستعظمهُ ورجد رجال السلطان قد ضعفوا عن القرمطي وتبيين انحراف نصر الحاجب عنـــه وذلك لميل مونس اليه استعفى (٢٠٠٠) المقتدر من الوزارة فأمر ، بالصبر وقال له : أنت عندى بمنزلة المتضد بالله ولى عليك حقوق . فواصَّل الاستعفاء (٢) فشاور المقتــدر مونساً المُظفَّر واعلمَهُ انه قد سُمَى له ثلانة الفضل بن جعفر ابن حِنزابة فلم يشر به لِاجل من قُتل من آل الفرات وأبو على ان مقلة فلم يشر به لحداثته وقال : لا يصاح للوزارة الا شيخُ له ذكر وفيه فضل ومحمد بنخاف النيرماني فلم يشر به وعرقه أنه جاهلُ لا محسن أن يتهجَّى اسمة وانه متهور وأشار عداراة على بن عيسى . ثم لقي مونس على بنعيسى ورفق به وداراهُ فقال له على بن عيسى : لوكنت مقما بالحضرة لاَ ستعنتُ بك وعملت و لكرَّك خارجُ الى الرقة . و الغ أبا على ابن مقلة ذلك فجد في السمى وشاور المقتدر نصرا الحاجب في أمر الثلاثة فقال : اما الفضل بن جمفر فلا يدفّع عن صناعةٍ ومحلّ ولكنَّك بالامس فتلتّ عمَّهُ وبنوالفرات مدينون بالرفض وأما ان مقلة فلا هيبة له . وأشار عحمد من خلف لما كان ينهما مما ذكرناه فما تقديم فنفر المقتدر منه لما عرفهُ من جهله وتهوُّره . وواصَل أبن مقلة (٣٠٦) مداراة نصر الحاجب فأشار على المقتــدر به وقال : يُقلد فان قام بالامركما بجب والا فالصرفُ الماجـلُ بين يديه. واضطر ا

<sup>(</sup>١) وزرا. ٢١٦ – ٣١٤ (٢) وفي الاصل : الاستقصاء

المقتدر الى ان استوزر أبا على من مقلة .

وكان ما مال به المقتدر ألى أبى على إن أبا طاهر القرمطى لما قر ب من الانبار تشو ف الى علم خبره ولم يكن يكاتب بشى من خبره غير الحسن بن السمعيل الاسكافي عامل الانبار فلما عرف أبو على ابن مقلة الصورة طلب أطياراً وأنفذها الى الانبار وكو تب عليها أخبار القرمطي وقتاً بعد وقت فكان ينفذها الى نصر لوقته ويعرضها نصر على المقتدر ووجد بذلك نصر السبيل الى تقريط ابن مقلة وقال للمقتدر: ان كان هذه مُراعاتُهُ لامورك ولا تماني له يحدمتك فكيف يكون اذا اصطنعته

﴿ ذَكُرُ القبض على على بن عيسى وتقليد ابن مقلة ﴾

فلها كان يوم الثلاثاء للنصف من شهر ربيع الاول سنة ٣١٦ أنفذ هرون ابن غريب للقبض على على بن عيسى فصار هرون الى دار على بن عيسى ومعمه أبو جعفر بن شيرزاد وكان أبو جعفر متعطّلا فى الوقت فوجه بأبى جعفر البه لانه (٢٠٠٠) استحيا منه وعر فه ما أمر فيه فلها أد ي اليه الرسالة قال له: أنا جالِس متوقيع له. وكان قد لبس على بن عيسى خُفًا وعمامةً وطيلساناً وفى كمة مُصحفُ ومقراض وسأل هرون ان يصون حُرَمهُ وولد مُ فقعل وحملَهُ مع أخيه أبى على عبد الرحمن الى دار السلطان فسلم على ابن عيسى الى زيدان القهر مانة واعتقل عبد الرحمن عند نصر فكانت وزارته هذه سنة واحدة وأربعة أشهر ويومين.

فلم كان فى آخر نهار يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر أحدر أبو على ابن مقلة الى دار السلطان ولم يصل الى المقددر وأقام عند نصر الحاجب فى دار السلطان . وجد محمد بن خاف فى طلب الوزارة

وضمن الْمَائَة الف دينار مُعجَّلًا عُـير أموال النواحي فقلق أبو على ابن مقلة لذلك وحضر من غد دار السلطان ولم يصل أيضاً. واجتمعت الألسُن على المقتمدر بامضاء أمر م وبلذم لمحمد بن خلف فامضاه وحضر يوم الخيس للنصف من الشهر ووصل وخلع عليه وحمل اليه من دار السلطان طعام على رسم الوزراء اذا تقلُّدوا

وكان أبو الحسن (٣٠٨) على بن عيسى قبل صرفه عن الوزارة بعشرين وماً كتب الى أبي عبد الله البريدي يأمره باستخراج ماكتب به ابن ما بنداذ أنه قد اجتمع في بيت مال الاهواز من مال الاهواز وهو الف الف وخمسون الف درهم وانضاف الى ذلك ماحمله القاسم بن دينار من مال فارس وكرمان على الظهر وهو سبعانة الف درهم سوى ماحمله أبو على ابن رستم من مال أصهان وهو أربعمائة وخمسون ألف درهم فيصير الجميع الفي الف وماثتي ألف درهم. وكان في أبي عبد الله البريدي حركة ورجلة يحتاج المهما في ذلك الوقت فكتب الى ان مابنداذ يطالبه بالمال فكتب بأن المال حاصل. وكان ابن ما بنداذ بتستر فوجّه اليه يستعجله ولم ينتظره واستحضر كاتبه فحمل في الشذا آة الفي الف ومائتي الف درهم وكتب أنه أن عادت الشذا آة حمل فيها ماقى المال فصرف على بن عيسى قبل موافاة بقيةالمال.

وقد كنا ذكر نا انحراف نصر الحاجب عن على بن عيسي لميل مونس المظفراليه فلمَّا نكب على بن عيسي ادَّعي نصر الحاجب (١) أنه وجد رجلا يعرف بالجوهري اقر" أنه صاحب القرمطي (٢٠٠١) وأنه جمله سفيراً بينه وبين على بن عيسى وحكى عنـــه ان على بن عيسى كان يكاتب القرمطي على يده.

<sup>(</sup>۱) وزراء ص ۳۱۳

وجمع بينه وبين على بن عيسى حتى واجهه بذلك فقال له على بنعيسى: مهتنى وما خلق الله لما يقوله أصلا. وعاوناً بو على ابن مقلة نصرا الحاجب في هذه القصة الى ان كاد يتم الكروه على على بن عيسى وهم المقتدر ان يضربه بالسوط على باب العامة بحضرة الفقهاء والقضاة وأصحاب الدواوين فاحتالت السيدة واستكشفت الحال فيها ادّعى عليه فوقفت على بطلانه وقررت ذلك في نفس ابنها وأزالت ما كان أمرة به فيه

وأخذ أبو على ابن مقلة خطوط العُمال والضّمناء بنحو مائة الف دينار وبلغ أباعبد الله البريدى وهو بالاهواز تقلّد ابى على ابن مقلة الوزارة وكان بينهُما مُودة فالفذ الله من وقته سفانج بثلاثائة ألف دينار من حمله الباقي بالاهواز بعد ماكان حمله . وكان القاسم بن دينار وأحمد بن محمد بن رستم قد حملا الى على بن عيسى سفانج بسمائة ألف درهم فوصلت بعد صرفه فقبضها ابن مقلة فهشى أمر أبى على ابن مقلة بهذه الاتفاقات . وكتب أبو على ابن مقلة كتاباً برفع كل الجنايات والمصادرات وسكن من الناس لينبسطوا في أعمالهم (۱)

﴿ وَفَى هَذَهِ السَّنَةَ وَقَمَتَ حَرَبُّ بِينَ نَازُوكُ وَهُرُونَ بِنَ غَرِيبِ الْحَالَ ﴾ ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَى ذَلِكَ ﴾

كان السبب فى ذلك ان سُوّاس هرون بن غريب وسُواس ازوك تفايروا على غُلام أمرد ووقع الشرّ بينهم وأخذ بازوك سُوّاس هرون بن غريب وأودعهم حبس الجرائم بعدان ضربهم . فصار أصحاب هرون بن غريب الى مجلس الشرطة ووثبوا على أبى الجود خليفة نازوك وانتزعوا

<sup>(</sup>١) وأمامن تقلدالدواوين وماقال فيحق الوزيرأبو بكر الصولى فليراجع صلة عريب:١٣٥

أصحابهم من يده وركب نازوك الى القتدر وشبكي اليه هذه الحال فلم يكن من المقتدر انكار رضيه نازوك فانصرف محفظا وجميع رجاله . وجمع هرون ابن غريب رجاله وبإنا جميعاً مستعدين فلما أصبحوا زحف أصحاب نازوك الى دار هرون بن غريب وأغلق هرون با به دونهـم وخارج الباب جماعة من غلمان هرون وأصحابه فقتل منهم قوم وفتح باب هرون حينئذ وخرج أصحابه واستحكمت الحرب بينهم واشتدت فوجه نازوك الى أصحابه عن صرفهم. ثم ركب (٣١١) الوزير أبوعلى ومعه مفلح الاسود لتوسط القصة فبدأ بابن الخال وأدى اليه رسالة المقدر بالكف تمصار الى نازوك فادى اليه مثل ذلك فسكنت القصة. واستوحش نازوك وأقام في داره وفيها غلمانه وأصحابه ورجاله وظهر في ساقه تو ته وقلمها وجعلها سببا في ترك الركوب وبعد ثلاثة ايام صار اليه هرون بن غريب بدراعة فاصطلحا وأقام نازوك في داره وصار هرون بن غريب الى البستان النجمي فاقام فيه ليبمد عن نازوك وكثرالناس عليه وأرجفوا له بامرة الامراء · فاشـتد ذلك على أسباب مونس المظفر وكتبوا به اليه وهو بالرقة فاسرع الشخوص منهاعلي طريق الموصل الي بغداد ووصل اليها ولم ينحدر الى المقتدر ولا لقيه وصاعد اليه الامير أبو العباس والوزير أنوعلى فسلماعليه وانحدر نازوك

﴿ ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر ﴾

وأقام هرون بن غريب في دار السلطان منابذاً لمونس المظفر ودخــل أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان من الجبل وصار الى مو نس الظفر . وما زالت المراسلات تتردد بين مونس والمقتدر (٢١٢)

﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً سَبِّعٍ عَشْرٌ وَثَلَّمَائُنَّةً ﴾

# ﴿ ذَكَرَفَتَنَةَ نَازُوكُ وَأَنِي الْهُمِجَاءُ التِي أَدْتَ الَّي خَلْعُ الْمُقَتَدَرُ وَذَكُرُ تَتَامِماً وَرَجُوعَ الْمُقَدِّرُ بِاللهِ الى الخلافة ﴾

لما كان يوم السبت المان خاون من الحرم خرج مونس المظفر الى باب الشماسية وخرج الجيش معه . وركب نازوك من داره في غايانه وأصحابه في السلاح فلما وصل الى الجسر وجده مقطوعا فاقام بمكانه الى ان أصلح وعبر هو وأصحابه عليه وصاروا الى مونس وخرج أبو الهيجاء ابن حمدان اليه وسائر القو"اد ثم انقلوا من باب الشماسية الى المصلى . وشحن المقتدر داره بهرون بن غريب وأحمد بن كيغلغ والحجرية والرجالة المصافية فلما كان آخر النهار انفض" أكثر من كان في دار السلطان وصاروا الى مونس وصرف مونس نحرير الصغير () عن الدينور وردها الى أبي الهيجاء مضافة الى أعماله

وراسل مونس المقدر بان الجيش عاتب منكر السرف فيما يصير الى الحدم والحرم من الاموال والضياع ولدخولهم في الرأى والتدبير ويطالبون بإخراجهم من الدار (٢١٣) وابعاده وأخد ما في أيديهم فكتب المقدر الى مونس رقعة نسخها: بسم الله الرحن الرحيم: أمتعني الله بك ولا أخلاني منك ولا أراني سوء فيك. تأملت الحال التي خرج أولياؤنا وصنائعنا وشيعتنا اليها وتمسكوا بها وأقاموا عليها فوجدتهم لم يريدوا الاصيانة نفسي وولدي وإعزاز أمرى وملكي واجتلاب الحير والمنفعة من كل جهة وتطلبها بحل سبيل بارك الله عليهم وأحسن اليهم وأعانني على صالح ما أنويه فيهم. وأما أنت يابا الحسن المظفر لاخلوت منك فشيخي وكبيري

<sup>(</sup>١) توفي فيهذه السنة بالموصل وكان يتولى معونتها ; صلة عريب ١٤٦

ومن لا أزول ولا أحول عن الميل اليه والتوفر عليه والتحقق به والايجاب له اعترض ما بيننا هذا الحادث ام لم يمترض وانتقض الامر الذي مجمعنا أم لم ينتقض وأرجوا الاتشك في ذلك اذا صدقت نفسك وحاسبتها وأزلت الظنون السيئة عنها أدام الله حراستها والقوة بالله. والذي خاص لا صحابنا ('' فيه من أمر الخدم والحرم الذين مخرجون من الدار ويباعدون عنها وتسقط رسومهم في الخــدمة وعنمون منها ويعرُّؤن من نعمهم وبحال بينهم وبينها الى أن يفرجوا عما في أبديهم من المال (٢١٤) والضياع ويرد وها الى حقوقها قول اذا تبيُّنوه حق تبيُّنه وتصفحوه كنة تصفيحه علموا انه قول جاف والبغي عليٌّ فيه غير مستتر ولا خاف. ولا يثاري موافقتهم واتباعي مسرَّتهم ما اجبتهم الى التيسر في أمر هذه الطبقة خاصة فاتقدم بقبض بعض اقطاعاتهم وحظر تسويناتهم وبسط ايغاراتهم واخراج من بجوز إخراجه من دارى ولا اطلق للباقين الدخول فى تدبيرى ورأبي وأوعز بمكاتبة العُمال فى استيفاء حقّ بيت المال في ضياعهم الصحيحة الملك دون ما يقال آنه قد لاَبْسَهُ الريبُ والشك وانظرُ بنفسى فى أمر الخاصَّة والعامَّـة وأباغُ فى إنصافها والإحسان الها النالة. ولا اعتمد فى ذلك على وزير ولا سفير البتية وانتصب لاثارة الاموال وجمعها ووضعها في مواضعها واجها من كلّ ما يثلمها وبنتقضها واشمرُّ في ذلك وأبلغ في مناهضة الاعداء قُرباً وبُعداً. وهذا انما قعدت عنه اعتماداً عليكم وتفويضا البكم وثقبة بانكم شركائي وسُهمائي والمخصوصون مخير أيّامي وشر" ها وحُلو ها ومُرّ ها . ولو علمتُ انه يُجِعل ذلك ذنباً لى وجُرماً يتجنّى به علىَّ لَـكُنتُ أُوَّل شاخص الى

<sup>(</sup>١) لعله أعانا

كل (٢١٠) نعب واوَّل مُبَادِر نحوه من غير ابطاء عنه ولاريْث. فأما انهم فمظم نعمكم مّني وماكنت لأغور عليكم في شيء سمحت به لكم ورأيته في وقتهوأ راه الآن زهيداً في جنب استحقاقكم وانا بتثميره اوكي وبتوفيره أحرى والله المطلع على جميل معتقدي للجماعة فيها والشاهد على محبتسي لايصالها الى اقصى امانها (') ونازوك فاست ادرى من أيّ شيء عتب ولا لآيَّة حال استوحش واضطرب لآني لم الله على محاربة هرون بنغريب الخال ولم امنعه من الانتصار منه والاخــذ بثاره عنده ولا امرت عماونة هرون عليه ولا قبضت يده عما كانت طويلة اليه منبسطة فيه متمكنة منه ولاغيرت له حالاً ولا حزت له مالاً ولا سمع منى ولا بلغه عنى ما يسوء موقعه وينفر منه والله يغفر لنا وله . وعبد الله بن حمدان فالذي احفظه صرفه عن الدينور وقد كان ينهيأ إعادته اليها ان كان راغبًا فيها فيسعف بمسئلته وان يستدعى تعويضه من الأعمال ماهو اعظم خطراً من الدينور فلا نقصر عن ارادته وما عندى له ولنازوك وللعصاة كلها الا التجاوز والابقاء والاغضاء وقبل هذا وبعده فلي في اعناقك بيعة قد (٣١٦) وكَدْعُوها على انفسكم دفعة بعد دفعة ومن بايعتي فأنما بايع الله ومن نكث أنما نكث عهد الله ولى ايضا عليه كم نَمَمْ واياد وعندكم صنائم وعوارف آمل ان تمتر فواجا وتلتزموها ولاتكفروها تشكروها وان راجمتم الجميل وتلافيتم هـذا الخطب الجليل وفرَّقتم جموعكم ومز قتموها وعدتم الى مناز لكم واستوطنتموها وافبلتم على شؤونكم وتشاغلم بها واجريتم في الخدمة على عادتكم فلم تقصروا فيهاكنتم عنزلة من لم يوح من موضعه ولم يأت عا يمود بتشمث محله وموقعه وكنت الذي تعرفونه

<sup>(</sup>١) وردت خلاصه هذا الكتاب في صلة عربب ١٤٠

في الثقـة بكم والايثار لـكم والسكون اليكم والاشتمال عليكم لـكم بذلك عهد الله ان عهده كان مسئولا. وان ابيتم الأ مكاشفة ومخالفة واثارة فتنة وتجديد محنة فقد وليتكم ما توليتم واغمدت سيفي منكم وتبرأت الي الله ان امد باعي الى احــد منكم ولجأت في نصري ومعونتي وكفايتي الى الله عزٌّ وجلٌّ . ولم اخرج من منزلي ولم السلم الحق الذي جعله الله لي الأكم خرج عثمان بن عفّان عن داره و كما سلم حقه لما خــ ذله عامة ثقاته وانصاره وكان ذلك حجة فيما ببن الله عز وجل وبيني ومعذرة وسببا (٢١٧) باذن الله لمَا أَوْمِلَّهُ مِن الفوز في الدنيا والآخرة . والله بصيرُ بالعباد وللظالمين بالمرصاد وحسبي الله و نم الوكيل.

ولما وصلت هـ ذه الرقمة الى مونس ووقف نازوك وابو الهيجاء على ماتضة تت عدلوا الى مكاتبته باخراج هرون بن غريب عن بفداد فأجابهم الى ذلك و قلَّدهرون الثنور الشاميَّة والجزرية وخرج من يومه ومضى الى قطر بل فأقام مها .

ولما كان يوم الاثنين لِعشر خلون من المحرّم دخـل مونس المظفر والجيش بغداد وعدلوا عن دار السلطان كراهيةً لِمدرة الجند. وظهر عنمه الناس ظهوراً بيُّنَّا وارجفوا ارجافاً قويًّا ان نازوكُ وأبا الهيجاء واقفا مونساً الظفر على الاستبدال به ونصب غيره في الخلافة. فلمّا كان يوم الاربعاء لاثني عشرة ليلة خلت من المحرَّم خرج مونس الى باب الشمَّاسيَّـة دفعـةً ثانية وخرج معه أبوالهيجاء ونازوك وبُنَّى بن نفيس وجميع القوَّاد والجيش وزحفوا الى دار السلطان.

﴿ ذَكُرُ الْخَبُّرُ عَنْ خُلْمُ الْمُقْتَدَرُ بَاللَّهُ وَتَقْلِيدُ الْقَاهُرُ بَاللَّهُ الْخَلَافَةُ ﴾

لما زحف القوم بأسر هم الى دار السلطان هرب المظفر بن ياقوت وسائر الحجّاب والحشم (٢١٨) والحدم والوزير أبو على ابن مقلة منها ودخل مونس من باب الزاوية وحصل الجيش كله فى دار السلطان. فلما كان بعد عتمة بساعة أخرج المقتدر ووالدته وخالته وخواص جواريه من الدار وأصعد بهم الى دار مونس المظفر ودخل هرون بن غريب من قطر بل سرًا الى بغداد واستتربها

ومضى أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان الى دار ابن طاهر ليحدر منها محمد بن المعتضد بالله فلم يفتح له كافور الموكل بحفظ الدار وطالبه بعلامة من مونس فلم تكرف معه فانصرف. وأصعد ونازوك بعدان أخذ العلامة وطرح في طريقه النار في دار هرون بن غريب وأحدر محمد بن المعتضد ووصل الى دار السلطان في الثلث الاخبر من ليلة السبت للنصف من المحرم وسكم عليه بالخلافة وبايمة مونس والقُوَّاد ولقب القاهر بالله.

وأخرج مونس على بن عيسي من الحبس في دار السلطان وأطلقه الى منزله وأحضر أبا على ابن مقلة وقلده وزارة القاهر بالله وقلدنازوك الحجبة مضافة الى ما اليه من الشرطة بمدينة السلام وأضاف الى ما كان الى أبى الهيجاء من أعمال طريق خراسان وحلوان والدينور وطريق (٢١١) سُرَّ من رأى وبُرُرْج سابُور والراذانين ودقوقا وخانيجان [كذا] والموصل أعمال المعاون بهمذان ونهاو ند والصيمرة والسيروان وما سبذان

ووقع النهب في دار السلطان ومضى بُنَيُّ بن نفيس الى تربة السيدة بالرصافة فوجد لها هناك ستَّمائة الف دينار فحملها إلى دار السلطان.

وخام القتدر بالله من الخلافة يومالسبت النصف من المحرّم وأشهد على نفسه بذلك القضاة وسُلم الكتاب بذلك الى القاضي أبي عمر محمد بن يوسف.

# ﴿ ذكر حزم استعمل وانتفع به ﴾

فدّ ث أبو الحسين ابن أبي عمر (١) ان أباه سلم الكتاب البه بالخلع وقال له : يَا بُنِّيَّ احْفَظُهُ واستر هُ ولا براه أحدُ من خلق الله عندك . (قال) نقلت له : وما الفائدة في كمّانه وقد علم به الخلق ? (قال) فقال لى : وما الفائدة في اظهارهِ ومن أين تعلم ما يكون ? قال : فامتثلت أمره . فلما أعيد المقتدر بالله الى الخلافة بمد يومين أخذ القاضي أبو عمر ذلك الكتاب فسلمه الى المقتدر بالله من يده الى يده وحلف له على أنه (٢٠٠) ما رآه أحد من خلق الله عنده غيرى فحسن موقم ذلك من المقتدر جدًّا وشكرًه له وقاًده بعد مديدة قضاء الفضاة (قال) فقال لى : يا بنّيَّ ماضرٌ نا كتمان الكتاب وستره شيئا

وانصرف الناس من دار السلطان يوم السبت ولما كان من غد وهو يوم الاحد جاس القاهر بالله وحضر الوزير أبو على ابن مقلة ووصل اليمه وأمره بالجلوس بين بديه وسكن النهب وكتب أبو على ان مقلة مخبر تقليد القاهر بالله الحلافة كتاباً أنشأه الى الولاة في النواحي . وأمر نازوك الرجالة المصافية بقلع خيمهم من دار السلطان وأقام رجالته مكانهم فاضطربوا من ذلك ثم تقدة م آلى خلفاء الحجاب والبو ابين الا يدخــل الدار الأ من كانت له

<sup>(</sup>١) هو عمر بن محمد بن يوسف بن يمقوب الازدى ماا كي المذهب توفى سنة ٣٣٨ وفي كشف الظنون انه صنف كتاب الفرج بعد الشدة . وقال الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام: كان أبو عمر القاضي يتمول: ما زات مروعا من مسألة تحيثني من السلطان حتى نشأ أبو الحسين

مرتبة فاضطربت الحجرية من ذلك وتكلَّموا وصار ذلك سبباً لِردّ المقتدر الى الخلافة.

# ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي رِدٌّ المَّةَ تَدُرُ الى الْخَلَافَةِ ﴾ (١)

فاما كان يوم الاثنين السابع عشر من المحرّم بكر الناس الى دار السلطان لانه يوم موكب و دولة جديدة فا متلاً ت الدهاايز والمرّات والرحاب وشاطى عجلة (٢٢١) منهم وحضر الرجّالة المصافية بالسلاح يطالبون بالبيعة ورزق سنة ولم ينحدر و نس الى دار السلطان ذلك اليوم وأقام في منزله وارتفعت زعقات الرجّالة وسمعها نازوك وأشفق أن يجرى بين أصحابه وبينهم قتال فتقدد ما لى غلمانه وأصحابه الا يعرضوا لهم وزاد شخب الرجّالة وهجموا يريدون الصحن التسعيني فلم يمنعهم أحد لما كان نازوك تقدم به الى أصحابه ودخل منهم من كان على الشط من الروشن بالسلاح المشهور وقربت زعقابهم من عالى على الشاهر بالله وكان جالساً في رواق التسميني وبين يديه أبو على ابن مقلة ونازوك وأبو الهيجاء فوجه بنازوك ايخاطبهم . وكان نازوك مخموراً كالسكران قد شرب طول ليلته فلم برز الى الروشن ونظر اليه الرجالة أسرعوا نحوه خافهم لانهم شهر وا السلاح عليه فولًى منهم وعدا . وأطمعهم أسرعوا خافه وانتهى به الهرب منهم الى باب كان هو سدّه أمس

<sup>(</sup>۱) وفى صلة عريب ص ١٤١ ان في المحبوسين في دار الخلافة الذين أخرجهم مونس كما تقدم الحسين بن روع بن بحر أبا القاسم القيني المتوفى سنة ٣٢٦. وقال في حقه الحافظ الذهبي انه كان وافر الحرمة مع أهل الشيعة فجرت له خطوب مع الوزير حامد ابن العباس وقبض عليه وسجن خمسة أعوام وأطلق لما خلعوا المقتدر من السجن. فلما أعيد الى الحلافة شاوروه فيه فقال: دعوه فبخطيئته جرى جلينا ما جرى

ذلك اليوم بالآجر والجصّ ولم عكنه النفوذ ووصلوا اليه وقتلوه وقد كأوا قتلوا قبله عجيبا وصاحوا: مقتدريا منصور. فتهارب كل من في الدار من الوزير والحجاب والحشم وسائر الطبقات حتى بقيت الدار خالية .

وصلب (٣٢٢) الرجَّالة نازوك وعجبياً على خشب الستارة التي على شاطئ دجلة . [ ثم صار الرجَّالة الى ] دار مو نس يُطالبون بالمقتدر بالله وبادر الخدم في دار السلطان فغلقوا أبوابها وكان جميعهم خــدم القتدر وحاشيته وصنائعةُ وأراد أبو الهيجاء أن يخرج من الدار فتملَّق به القــاهر وقال: يا أبا الهيجاء تُسلمني ? فــدخلَت أبا الهيجاء الحميــة والآنفة فرجع معه وقال : والله لا اسلمتك وعاد فوجد الابواب مفلقة فدخلا دار السلم وارتفعت ضجة وتكبير فقال فأنق وجه القصعة لِبعض الخدم الصفار الرسائلية: انظرُ ماهذه الضِّجة . فمضى وعاد وقال : قُتُل أبو الهيجاء . فقال له: انظرُ ويلك ما تقول . فأعادَ ذلك ثلاثاً فقال : أبو الهيجاء هو ذا لما ويلك . فقال الخادم : غلطت قُتل نازوك . فقال القاهر لوجه القصمة : افتح لي الباب لِاخرج الي الشطّ . فقال: ان وراءه أبواباً كثيرة يتعذر منها الوصول الى الشطُّ ولكن نفتحهُ على كلّ حالٍ. فَفُتْح فافضى بالقاهر المشي الى دَرَجة الدواليب المنصوبة على دجلة فوق موضع التاج فصمدها ويده في بدأني الهيجاء ابن حمدان وأشرفا على دجلة فرأيا الرجّالة في السلاح من نهر المُعلى مُنتظمين مُتراصين الى التاج والى باب الخاصة لا يحصيهم (٢٢٠٠) العدد فنزل مُبادراً فقال له أبو الهيجاء: امض يامولاي فَوَتُر به حمدانَ لافارقتُكَ أُو أُقتل دونك. ومضيا لمقيل الخادم راكباً فلما رآهُما ترجُّ ل وقالاً له : من أين جئتَ ? قال : من

باب النوبي . فنزع أبو الهيجاء سوادهُ ومنطقَّته ودفعها الى الغلام وقال له : اعطني جُبتك . وكانت عليه جبة صوف مصرى فاعطاه اللها فابسها ورك داية النَّالام وترك القاهر مع الخدم وقال: إمولاى قف عَكَانُك حتى أعود اليك. فلم يطلُ أبو اللمبجاء حتى عاد فقال له القاهر: ماوراءك ? فقال: صرتُ الى باب النو بي فلقيني جعفر البوّاب فتلتُّ له : افتح الباب . فقال : لا عكنني لأن وراءه من الرجَّالة والجيش من لا يحصي لا نه قد جيَّ برأس نازوك الى هاهُنَا . ثم قال للقاهر : هذا أم منالسماء فعُد بنا . ودخلا الفردوس فِالا فيه ثم خرجا الى القُرب من القَلابة ثم دخلا الصحن الحسني الصغير ثم دخلا الى دار الاترجّة وخف من معهُما من الخدم وتأخّر هُناك فائق وجه القصمة وقال لمن وقف بوقوفه من الخدم: ادخُلُوا اليهما فافرغوا من عدُوِّ مولاكم . فدخل نحو عشرة منهم بعضهم بقسى وبعضهم (٢٢١) بديابيس فلما رآهم أبو الهيجاء صاحبهم وجرّد سيفة ونزع الجُبُة الصوف التي كانت عليــه فلفّها على بده وأسرع نحوهم فانجفلوا من بين بديه ودهشوا وسقط بمضهم فى البركة وغشهم فرموه ضرورةً فرجم ودخـل بيت ساج فى بُستان دار الأُترُجة فلما حصل في البيت خرج من كان في البركة من الخدم وصاروا الى قُرب البيت وأحس بهم فخرج اليهم بسيفه فولُّوا بين يديه الى جانب من الصحن وفتحوا باباً من زاوية هـذا الصحن فدخل منه خمار جوَّيه (١) أحد أكابر الغدان الحجرية ومعه قُوس ونُشَّاب ومعه غلامان أسودان بسيفَين ودرقتَين وأُقبل على الخدم وقال لهم : أين هُو يا أصحابنا ? فقالوا : هو في البيت السَّاج : فقال لهم : تحر شوا به حتى يخرُج . فشتموه فخرج كالجمل الهـ أنج

<sup>(</sup>١) في تاريخ الاسلام. خماجور

وقال : لآل تفاب أأقتلُ بين الحيطان ! أنن الـكميتُ أنن الدهماء ? فرماهُ خمارجويَه بسهم أصابَهُ تحت نديه واتبعةُ بسهم آخر فأصاب ترقوته ورماه بسهم الث وقد اضطرب فشك فخديه .

قال بُشرى وهو الحاكي لهــذه الصورة عن مشاهدة : فَقَد رأيتُ أبا الهيجاء وقد ضرب السهم الذي (٢٢٥) شك فحذبه فقطمة وجدنب السهم الذي أصابه تحت نديه فانتزعه ورمي به ومضي نحو البيت فستط قبل أن يصل اليه على وجهمه فأسرع اليه أحمد الأسودين فغرب بده اليُمني فقطمها وفيها السيف وأخــذالسيف وغشيَهُ الأسود الآخر فحزّ رأسه فأسرع بعض الخدم فانتزع الرأس من بد الأسود ومضي مُبادراً به

وكان الرجَّالة لما انْهُوا الى دار مونس وسمع زعقاتهـم قال: ما الذي يريدون ? فقيل له: يريدون القتــدر بالله . فقال : ساموه الهم . فالما قيــل للمقتدر « امض معهم الى الدار حتى تمود الى أمرك » خاف ان يكون حيلة عليه فامتنع نحمل حملاً على رقاب الرجال من دار مونس الى الطيار ومن الطيار الى درجــة الصحن التسعبني فحين وضع رجله في الدار صار الى دار زيدان التهرمانة وقال : ما فعل أبو الهيجاء ? فقيل : هو في دار الاترجة . فدعا بدواة فابطأ بها الفايان ولم يزل يطلبها حتى جاءوه بها فكتب له أمانا بخطه ودفه ما الى بعض الخدم وقال : ويلك بادر به لئلا محدث عليــه حادثة . فلقى الخادمُ الخادمَ الذي معه الرأس فعاد معه فلما رآه قال له: وعدك (٢٢٦) ما وراءك . قال : عمر الله أمير المؤمنين . فقال : ويلك من قتله ? فغمزهُ مفلح الاسود فقال : لا أدرى من قتــله ولا يمرَف قاتلهُ فان اخلاط الرجالة قاتلوه . قال ; فانا لله . واقبل يكرّ رها وقال : ما كان

يدخل الى في هذه الايام وأنا في دار مونس من يسليني ويظهر لى النم حتى كانه بعض أهلى سواه هذا الى ماله ولاهله من الحقوق. وظهر فيه من الكاّبة أمر عظيم من الكاّبة أمر عظيم الم

فينما هو كذلك اذ ارتفعت ضجة فشغل عن أمر أبي الهيجاء وقال: ما هذا ? نجاءه خادم يعد وا وقال: محمد (يبني القاهر بالله) وقد أخد وجيء به فاحضر القاهر بالله فأجلسه بين يديه واستدناه ثم جديه اليه وقبل جينه وقال له: يا أخي أنت لاذن لك وقد علمت انك قهرت. والقاهر بارك تقول: نفسي نفسي الله الله ياأمير المؤمنيين. فلما كرر ذلك قال له: وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجرى عليك سوء مني أمداً ولا وصل أحد الى مكروهك وأناحي ولا حرصن على انصر افك الى من دار ابن طاهر في هذه الليلة فطب نفساً ولا تجزع (١)

وأخرج رأس نازوك ورأس أبى الهيجاء وشهرا (٣٣٧) في الشوارع ونودى عليهما «هذا جزاء من عصى مولاه وكفر نعمته » وسكن الهيج وعاد أبو على ابن مقلة الى وزارته وكتب عن القتدر بالله برجوع الخلافة اليه وتجديد البيعة له الى الولاة في النواحي .

ولما عَكَن المقتدر من دار الخلافة وأقر أبا على ابن مقلة على وزارته أطلق الجند البيعة امًا للرجَّالة فست نوائب وزيادة دينار لكل راجل وأمًا الفرسان فثلث رزق وزيادة ثلاثة دنانير لكل فارس ولمَّا نفدت الاموال

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التسكملة: وحكي ان بدر بن الهيثم الفاضى ركب لتهنئة رجوع الخلافة اللى المقتدر بالله وقال لابن مقلة: بين ركبتي هذه وركبة ركبتها مائة سنة لانني ركبت لتعزية بوفاة المأمون سنة ٢١٧ مع أبى وقد ركبت اليوم لله ثمة بعود المقتدر سنة ٣١٧. وتوفي بدر بعد أيام و سنه مائة واثنى عشرة سنة

فى ذلك أخرج مافى الخزائن من الكسوة وغيرها فباع ذلك . ثم أطلق لهم بها المُهَدِّ بالا شرِّية على وكيل نصبَهُ المقتدر وهو على بنالعباس النُوتختي ' وأشهد على نفسه بتوكيلهِ ايَّاه في البيع وشرط للمبتاعين في كـتب الأُشرِية ان يحملوا في حقّ بيت المال فيما اشتروهُ على معاملة القطائم المعشورة ثم بيم منهم بالصلة فضل ما بين المعاملتين في املاك الرعيّة وهو فضل ما بين الاستان والقطيعة ووقعت لهم الشهادة بذلك على على " بن العباس وحسبت عليهم الضياع والاملاك بأر خص الاثمان.

فحکی ثابت بن سنان آنه حضر مجلس (۲۲۸) الوزیر أبی علی ابن مقلة ولم يكن له شغل غير التوقيم لِلجند ببيع الضياع وفضل مابين المعاملتين بالصلة ولاكان لاصحاب الدواوين عمل غير إخراج العبر لما يباع وكان الناس مجتمعين عليه وهو يُوقُّع اذ استُوَّ ذن لِعليَّ من عيسي عليه فاذن له فلمَّا رآه قام له قياماً ناماً وأجلسَهُ منعه على دستِهِ وأقبل عليه وترك ما كان فيــه . فلما سأله عن خبرهِ رأى الناس مُنكبين عليه فقال له : يشتغل الوزير أيَّده الله بشُغلهِ. واقبل أبو على ابن مقلة على الناس يُوقُّ على ظمَّ على من عيسى خرجاً قد اخرج بمبرة ضياع حبريل والد مختيشوع فوجد الثن بالاضافة الى ما اشتريت نزراً يسيراً فقال: لااله الآ الله بلغ الامر الى هذا ? فترك ابن مقلة ما كان في يده وأقبل عليه فقال : حدَّ ثني شيخنا أبو القاسم رحمه الله ( يعنى عيسى بن داود) (٢٠ ان المتوكل على الله لمّا غضب على يختيشوع (١) توفي سنة ٣٢٩: ارشاد الارب ٥: ٣٢٩ (٢) أما داود فقدقال الصندي في كتابه الوافي بالوفيات: داود بن الحراح بن مهاجر حسنبس بن صبار بخت بن شهريار أبومحمــد الكاتب أصله من فارس كتب للمستعين وصنف كتاب النارييخ وأخيار الكتاب وكتاب الامم السالفة جامع كبير وكتاب رسائله وهو جد الوزير أبي الحسن على بن عيسي المُتطبّب أنفذ الى داره لاحصاء ما فى خزائه فوجد فى خزانة كسوته رقعة فيها ثبت ما اشتراه من الضياع وهو ببضعة عشر الاف الف درهم فقد آل أمرها الى ان تُباع بهذا القدر النزر . فعجبا جميعاً من ذلك وعاد ابن مقلة الى شُغله وقام على بن عيسى لينصر ف (٢٢٠) فقام له الوزير أبو على كما قام لمهنوله وفى هذه السنة خلع على أبى على ابن مقلة وكُنّى وكُتب الى جميع النواحى . وفها قلد أبو عُمر قضاء القضاة وكتب عهده .

وفيها اوقع القرمطى بالحاجّ في البيت الحرام بمكة وقتل أميرها ﴿ ذَكُرُ الْخَبُّرُ عِنْ إِنْهَاعُ القرمطي بالحاجُّ وتخريبهِ مكة ﴾

كان منصور الدياسي بَنْرَقَ بالحاجُ في هذه السنة فسلموا في طَريقهم فلماً وصلوا الى مكة يوم التروية فقتل الحاج في المسجد الحرام وفي فياج مكة وفي البيت قتلاً ذريماً. وقلع الحجر الاسود وقتل ابن مجلب (٢) أمير مكة وعي البيت وقلع الباب واصعد رجلاً من أصحابه ليقلع المرزاب (٣) فتردّي الرجل على رأسه ومات وأخذ أموال الناس وطرح القتلي في بئر زمزم ودفن باقيهم في مصارعهم في المسجد الحرام وغيره من غير ان يصلي عليهم وأخذ أسلاب أهل مكة وانصرف الى بلده وحمل معه الحجر الاسود

وكان للجراح بنون جماعة منهم داود وابراهيم ومحمدو مخلد وكتب منهم داود ومحمد لأبراهيم بن العباس الصولى (وترجمته موجودة فى ارشاد الاربب ٢ : ٢٦٠) وكتب له الحسن بن مخلد بن الجراح : وتوفي داود سنة ٢٩١٠ (١) زادصا حب كتاب العيون : وأميرها بومئذ محمد بن اسمعيل المعروف بان مجاب . نقل هذا عن تاريخ ابن الجزار الذى وردت ترجمته في ارشاد الاربب ٢ : ٨١ (٢) وفي تاريخ الاسلام في ترجمة هده السنة هو : ابن محارب (٣) في صلة عربب ١٣٧ : الميزاب

(وفيها قلد ابنا رائق (١٠٠ شرطة بنداد مكان نازوك (٢٠)

﴿ ودخلت سنة ثماني عشرة وثلْمَائة (٣٣٠)

وشغّب الفرسان وتهددوا بأمور عظيمة فأحضر المقتدر تُوّادهم وخاطبهم بجميل ووعدهم باطلاق أرزاتهم في الشهر الجديد فانصرفوا وسكنوا. وشغّب الرجّالة فأطلقت أرزاتهم .

وفى شو"ال منها خلع المقتدر على الامير هرون ابنه وركب معه الوزير والجيش وكانت ولاية فارس وكرمان وسجستان ومكران اليه . وفى ذى القعدة منها خلع المقتدر على ابنه الاميرأ بى العباس وركب معه الوزير ومونس المظفّر وجميع الجند وكان مرسوماً بولاية المنرب ومونس يخلفه عليه وفيها صرف ابنا رائق عن الشرطة وقلّدها أبو بكر محمد بن ياقوت هذه السنة كان هلاك الرجاًلة المصافية (")

﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي هَلَاكُمِم ﴾

كان قد عظم الامر فى تسحنُّ الرجَّالة المصافية وادلوا بأنهم كانوا السبب في ردّ المقتدر الى الخلافة بعد ماخلع وثقل مالهم واحتدّت مطالبتهم وكثر شغبهم وزاد تعدد عمم وبلغ مالهم فى كلّ شهر من شهور الاهدلة مائة وثلاثين الف دينار. فاتفق ان شغب الفرسان وطالبوا بأرزاقهم وناوشهم الرجَّالة فقتل منهم جماعة. واحتج (٣١١) السلطان على الفرسان بأن المال

<sup>(</sup>۱) وفي صلة عريب ص ۱۹۰ هما أبراهيم ومحمد وكانا يلقبان بخديجة وأم الحسين (۲) زاد صاحب التكملة: وفيها فتح هرون بن غريب شهرزور وطالبهم بخراج عشر بن سنة عصوا فيها وصالحوه على سبعة وثلاثين الف دينار ومائتي الفدرهم (۳) ليراجيم صلة عريب ص ۱۶۸

منصر في الى الرجالة فحاربوهم حتى طردوهم من دار السلطان وركب محمد بن يافوت فنادى فيهم الا يقيموا ببغداد وكان من وجد منهم بعدالنداء قبض عليه وأودع حبس الجرائم. وهدمت دُور عرفاء الرجَّالة وركب في وقبضت أملاك الرجالة المصافية وهدمت دُورهم. ثم هاج السودان بباب عمار فركب محمد بن ياقوت والقو"اد الحجرية فأوقعوا بهم وضربوا الصقع بالنار . وكانت لابي العلاء سيميد بن حميدان فيهم نكاية مشهورة وهربوا متفر قين ثم اجتمع منهم جماعة من البيضان من رجّالة المصافية وغيرهم فكثر عددهم وانحدروا الى واسط ورأسوا على أنفسهم رجلا من الفرسان يمرف بنصر الساجي وطردوا عمال السلطان بواسط. فأنحدر اليهم مونس وأوقع بهم بواسط وقتاهم فلم يرتفع لهم راتة بعد ذلك

﴿ وَفَيْهَا قَبْضُ عَلَى الْوَزِيرِ أَنِي عَلَى ابن مَقَلَةً ﴾

#### ﴿ ذَكَرُ السَّبِ فِي القَّبْضُ عليه ﴾

كان المقتدر مُتَّهِماً لابن مقلة لِما لِلهُ (٣٣٢) مونسالمظفر وكان مستوحشاً من مونس يظهر له الجميل وانحرف عنه ماڤوت لميل مونس اليه . واتفق ان خرج مونس المظفر الى أوانا متنزهاً وانحدر أبو على ابن مقلة الى دار السلطان فتغنّم المقتدر بالله فيه غيبة مو نس فقبض عليه . وكان محمد بن باقوت معادياً له فلما قبض عليه أنفذ الى داره بالليل من أحرقها (١)

<sup>(</sup>١) أما هذه الدار فقدقال الحافظ الذهبي في ترجمة ابن مقلة سنة ٣٢٨. وروى الحسين ابن الحسن الواثقي وكان يخدم في دار ابن مقلة مع حاجبه له ان فاكهة ابن مقلة لما ولى الوزارة الاولة كانت تشترى له في كل يوم جمعة بخمسهائة دينار وكان لابد له ان يشرب

وكان المقتدر قد عمل على ان يستوزر الحسين بن القاسم بن عبيد الله فرحل مونس من أوانا ودخل بغداد وراسل المقتدر بالله بكراهته للحسين ابن القاسم وسأله ردَّ أبي على ابن مقلة فاغتاظ المقتدر وعزم على قتل ابن مقلة وكان السفير على بن عيسى فكان يداريه الى ان سكنه وقال : ما ذنب وزيرك في شفاعة مونس له . ولم يزل به حتى الصرف عن رأيه . وكائل المقتدر من عبته لان يستوزر الحسين بن القاسم استحضر و يبته عليه الوزارة . فلما وعد و أن يصل في غد تلك الليلة بحضرة الناس ويخلع عليه الوزارة . فلما اتصل ذلك عونس غلط عليه ان يتفر د المقتدر بهذا التدبير ولا يشاوره فيه وقد كان طعن عليه قدعاً وقال : لا يصلح للوزارة . فترد دت الرسائل بينه وبين (٢٣٣) المقتدر على بن عيسى فاستشار المقتدر على بن عيسى

بعد الصلاة من يوم الجمعة ويصطبح يوم السبت. وحكي أنه رأى الشبكة التي كان أفرخ فيها ابن مقلة الطيور الغريبة قال: فعمد الى مربع عظيم فيه بستان عظيم عدة جربان شجر بلا نحل فقطع منه قطعة من زاوية كالشابورة فكان مقدار ذلك جربيين بشباك ابريسم وعمل في الحائط يبوتا تأوى البها الطيور وتفرخ فيها. ثم أطلق فيها القمارى والدباسي والنويات والشحور والزرياب والهزار والبيغ والفواخت والطيور التي من أقاصي البلاد من المصوتة ومن المليحة الريش عما لا يكسر بعضه بعضا فتوالدت ووقع بعضها على بعض وتولدت بينها أجناس. ثم عمد الى باقي الصحن فطرح فيه الطيور التي لا تطير كالمطواويس والحجل والبط وعمل منطقة أقفاص فيها فاخر الطيور وجعل من خلف البستان انغز لان والنعام والا بل وحمر الوحش. ولحكل صحن أبواب تنفتح الى الصحن الآخر فيرى من مجلسه سائر ذلك

وذكر أيضا ان محمد بن عبد الملك الهمذانى قال في تاريخه ان أبا على بن مقلة حين شرع في بناء داره التى من جملتها البستان المعروف بالزاهر على دجلة جمع ستين منجما حتى اختاروا رقناً لبنائه (قال) فأحرقت هذه الدار بعد ستة أشهر فلم يبق فيها جدار . وراجع أيضا صلة عريب ١٥٤

فأشار بردّ أبي على ان مقلة موافقة ملونس وذلك بعد ان سأله ان يتقلُّدها هو فامتنع فقال المقتدرُ : هــذا غير ممكن فاذكر سواهُ . فذكر سلمان بن الحسن وأشار به أو عبد الرحمن بن عيسى فمال المقتدر الى سلمان لما كان قدّمه من الطعن على الن مقلة وما ظهر من عداوته له فأمر باحضاره وانصرف الحسين بن القاسم من دار السلطان واستتر وكانت مذّة وزارة أبى على محمد ان على بن مقلة سنتين وأربعة أشهر

﴿ ذَكَرُ مَا جَرَى فِي أَمِنَ الوزَارَةُ بَعْدُ أَنِّي عَلَى وَقَلَّدُ سَلَّمَانُ بَنَ الْحَسَنِ لِهَا ﴾

أحضر المان بن الحسن يوم الأربعاء لا ربع عشرة ليلة قيت من جادى الأولى دار السلطان ولم يو صله المقتدرُ بالله اليه في ذلك اليوم وعاد من غد وهو يوم الخيس فوصل وخلع عليه وتقدّم المقتدر الى على بن عيسى بالإشراف على سائر الأمور من الأعمال والدواون وعُماضَدة سلمان والا يتراخى فى ذلك فصار يصل مع سليان الى المقندر ولا تقلَّد سلمان أحداً ولا يصرفُهُ ولا يعمل شيئًا الاّ يُمُوافَقَة على من عيسى (٣٣١)

﴿ وَفَهَا قُبِضَ عَلَى البريديين وصُودروا ﴾ ﴿ ذ كر الخبر عن ذلك ﴾

حكى أبو الفرج ان أبي هشام قال: كان أبي يكتب لاحمد بن نصر القُشوري وكان أحمدُ يطمّع أن يُجعَل مكان أبيه نصر ويُستحجّب قال: فينها خن بين يدى أحمد بن نصر بالأهواز وكان يتولّى أعمال المعاون بها اذ ورد عليـه توقيع من المقتدر بالله بخطِّه مع ركانيّ يَعرفه سراً يقول فيه: يا أحمد تد عرفتَ ذنبك الذيجنيتَهُ وحرمت به نفسك رأبي وقدتيسر لك تلافيه بامنتال أمرى فيما أضمَّنهُ توقيعي هذا اقبض على البريديين الثلاثة

وحصَّلهم في دارك واياك أن تفرج عنهم الا بتوقيع يَرد عليك بخطِّ كهذا الخط الذي في هذا التوقيع و ثِقْ منى بالعود لك اذا فعاتَ ذلك الي ما يرفع منك ويصلح حالك ويعيد منزلتك قال: فاقرأني أحمد من نصر هدذا التوقيع وسجد شكراً يله على ثقة المقتدر به وعبر في الوقت الى دار اني عبد الله وأنفذ حاجبَهُ أبا يمقوب ألى دار أبي يوسف وأنفذ أحمد بن مقبل الى دار أبى الحدين فوجــدوهم قد خرجوا قبل ركو به بلحظة وركبوا طياراتهم . وكان الحدر قد سبق اليهم فاظهروا أنهـم بريدُون مسجد (٣٣٠) الرضا المُتَصل بالشاذروان بالأهواز فاتبعهم وعرف أنهم ساره ا الى البصرة فقامت قيامته من ذلك

وأنف أبا يعقوب والنلمان وراءهم فاتفق ان عصفت الريح على الربديين فنعتهم عن السير ولحقهم الطلبُ فأخذوا

وبذل أبو عبد الله لا بي يعقوب خمسين ألف دينار على أن يفرج عَهِم فَمَا أَجَابِهِ ثُم سَأَلُهُ أَن يَفْرِجِ عَن أُحد أُخُوبِه ويقبل منه عشر من ألف دينار فأبي وردّهم وحصلوا في دار أحمد بن نصر. ولم تمض خمسة أيام حتى ارتفعت ضجة فقال لى أحمد بن نصر: أخرج فأعرف ما سبب هذه الضجة قال : وكان سلَّم اليهـم داره الشطية واعتزل في حجرة فخـرجتُ مُبَادراً فرآني أبو عبد الله فقال: قُل له وبشّرهُ أن الفرج قد أتى وان هذا كتاب الوزير بالاطلاق وإقراري وان انظر في الاعمال. وأعطاني الكتاب وبادرتُ به الى أحمد بن نصر فقرأهُ وخرج اليه والى أُخوَيه وقال: هذه نعمة يلزهني فيها الشكر والصدتة والوفاء بالنـذر ولكن هـذا خطأمير المؤمنين اليُّ بما رسمَهُ وأريد خطاً مثلةُ بما ينقضهُ . فتغيرت وجوهُ الاخوة

من ذلك واضطربوا حتى ظهر على وجوههم ما فى قلوبهم ثم أخذوا فى مُداراته ومسئلته الرفق (٢٣٦)

فاَما كان من الفد شفّ الرجّالة بالاهدواز تعصّباً لهم وقالوا: لا بدّ من إطلاقهم. وحملوا السلاح وكان مع أحمد بن نصر طوائف من البصرية وعدّه كثيرة من السودان والفلمان الحجرية فجمعهم حلف بالطلاق أنه ان هجم على داره أحدُ منهم قتابهم وأخذ رؤس الثلاثة وحملها الى الخليفة وقال : هدا كتاب مُزوَّر والا فلم لا يقع تثبيت وانما ضرّ بتُم على الرجّالة وراسلتموهم في حمل السلاح وأخذ كم من منزلي لئلا يظهر ما زور تموه و تتمجّلون الخروج والهرب. فلمارأوا المصدوقة اعتذروا ووضعوا جنوبهم له وراسلوا الرجّالة في الا نصراف بعد أن حلفوا أنهم يتبرّعوا بالتعصب لهم وأقاموا عمانهم

ووافى بعد عشرة أيام ان موسى دانجو بتوقيع مثل ذلك التوقيع وذلك الخط فتسلمهم وحملهم وعلم أنهم كانوا زوروا واحتالوا وتأكد تالوحشة بينهم وبين أحمد بن نصر القشوري ولم بزالوا عليها حتى فرق بينهم الدهر ولما ورد البريديون الحضرة نوظروا على المصادرة فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد السوسى وكان فى الوقت عدواً لهم : بكرتُ الى أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخى وقلتُ له : الأهواز (٢٢٧) خطة القاسم أبيك وهى دارك ودار أخيك وأنتم تتصر فون فيها مند سين سنة فلم تركتموها لمحولاء الفعلة الصنعة وهكر سعيت على سحقهم وسحبهم حتى لا يبقى لهم جناح يطيرون به ? فقال : باأباز كريا ما الذي تقد رهُ في مصادرتهم التي تؤدّ بهم الى هذه الحال ؟ فقاتُ : معظا تأبائة ألف دينار

يزهق الله به نفوسهم. فقال لى: يا أخ قم بنا حتى نعبر الى دار الوزير.(وكان يوميَّذٍ أبو القاسم سليمان بن الحسن ) فخر جت معه فنز لنا الطيَّار فلما وصلنا وتوسطنا الدار وجدنا أبا القاسم الكلوذاني في جانب منها والبريديين بين يديه والـكُنَّابِ فقال لى أبو جعفر : ترى أن نقضي حقَّه ونُعرّج عليــه ونمرف الصورة من أمرهم فنبنى ما نُخاطِب الوزير به محسبه? فقاتُ: صوَّابٌ. فعد لنا الى أبى القاسم وجلسنا عنده فقال لا بى جعفر : قد فصلنا أَمرَ أَصِحابِنا وأنت وجهُ الحضرة وتاجُها وحُرُثُها وهم اخوتك وما أحقك يمعونتهم فقال: أن أيْسَر مايكون لهم أيَّدهم الله مُشاركتهم في المحنة فأماالمعونة فَمَا أَقِنَعُ مِن نَفْسَى بِهَا فَعَلَى كُمُ انْفُصَلَ أُمْرُهُم ? فقال : على تسعة الآف ألف درهم. قال أبو زكريا: (٢٣٨) فنظر الى َّ أبو جعفر وقــد بُهِتُّ. ونهضنا فقال : ياأبا زكريا هذا خــالاف ماكان عنــدك. فقلتُ: هذا الأمر بُراد والله ما يملـكون هذا المال فانى أعرف بمكاسبهم ولـكن لأبي عبدالله نفس أبية وهمة علية فعرفت نفسه على سلطانه فأعطاه أكثر مما اطمع فيه ومما سعى به أعداؤه متربصاً بالأيام والأوقات ومتوقعاً الدوائر وان يسمع الخليفة التزامه هـ ذا المال الجليل فيستكثر قدره ويرغب في تجديد الصنيعة عنده وماكل أحد يغرر هذا التغرير وما هذا آخر أمره وسيكون له شأن عظيم كفانا الله شَرَّهُ. قال أبو زكريا: وعداتُ مذ ذلك اليوم إلى مداراته وخدمته واستصلاحه

وتقدّم المقتدر بالله الى سلمان بن الحسن وأبى الحسن على بن عيسى عناظرة أبى على ابن مقلة فاختارا لذلك أحمد بن محمد بن صالح الممكري وانفده الى دار السلطان فناظرهُ ولم يزد على توبيخه ومواقفته على قبيح

آ ثاره . فانتمس أبو على ابن مقلة أن يكون المناظرله على بن عيسي فاجتمع الوزير سلمان وعلى بن عيسي على مناظرته في دار الحجية محضرة ياقوت الحاجب فاغلظ له سلمان في الخطاب (٢٣١) والتخطئة والاحتقار ونسبهُ الى التضريب بين السلطان وأوليائه الى أن قرَّر على بن عيسى أمرهُ على ماثتي ألف دينار على جمل يُعجَّل منها النصف ويودَّى الباقي في نجوم المصادرات وكانت تلك النجوم أنما هي رسمُ لا يطالب من يؤخَّذ خطه بها. فكتب مونس المظفر الي المقد. در يشفع لابن مقلة ويسئله أن يعفيه من المصادرة وأن يكون معتقلاً في يد مرشد الخادم فأجابه الى ذلك

## ( ودخلت سنة تسم عشرة وثلمائة)

وفي هذه السنة استوحش مونس المظفر زيادة استيحاش.

### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي استيحاش مونس وخروجه ﴾ الله الله

كان محمد بن ياقوت منحرفاً عن سلمان وماثلاً الى الحسين من القاسم ومونس الظفر وأسبانه عيلون الى سلمان للسكان على بن عيسى ونقتهم به وينحر فون عن الحسين بن القاسم وقوى أمر محمد بن ياقوت وقلَّد مم الشرطة الحسبة واستضم رجالا وقويت مم شوكتُهُ فشق ذلك على مونس وسأل المقتدر صرفه عن (٢٤٠) الحسبة وتقليد ابن بطحاء (١) فقعل ذلك.

<sup>(</sup>١) وأما أبو اسحق ابراهيم بن البطحاء فقد وردت في ناج المروس(٦: ٣٧٨) رواية من تاريخ الخطيب في ترجمة المتتى بالله : اجتمعت في أيامه اسحاقات وانسحقت خلافة بني المياس في زمانه والهدمت قبة المنصور الخضراء التي كان بها فيخرهم. وذلك أنه كان يكني أبا اسحق ووزيره القراريطي كان يكني كذلك وكان قاضيه أبو اسبحق الخرقي ومحتسبه أبو اسحق بن بطحاء وصاحب شرطته أبو اسحق بن أحمد بن أمير خراسان (۲۷ - تجارب (خ))

وتقمدتم مونس الى أصحابه بالاجتماع اليمه فلما فعل ذلك جم باقوت وابنُهُ الرجال في دار السلطان وفي دار محمد بن ياقوت. وقيل لمونس ان محمد بن ياقوت قمد عمل على كبس داره بالليل وما فارقهُ أصحابه حتى أخرجوه الى بإب الشمَّاسيَّة وخرجوا معه . وصار الله على بن عيسي فعرَّ فه خطأ هـذا الرأى وأشار عليه بأن يمود الى داره فلم يقبل منه وأقام على أمره.

وطااب بصرف محمد بن ماتوت عن الحسبة والشرطة وياتوت عن الحجبة وابعادهما عن الحضرة فوجّه المقتدر قاضي القضاة أباعمر وابنّهُ الحسن وابن أبي الشوارب وجماعة منشيوخ الهاشميين أصحاب المراتب اليمونس برسالة يرفق فيها ويسئلهُ الرجوع الى داره . فقال قاضي القضاة : الوجه ان يكتب رُقمة بما حمَّلناه من الرسالة نرجم اليها ونثنى الـكلام على معانبها فانا جماعة والقول مختلف والنسيان غير مأمون . فقال الوزير : وما معني هذا ؟ فقال على بن عيسى : هذا هو الصواب . وكُتب بذلك رُقعة .

وقمدالوزير وعلى بن عيسى في دار السلطان ينتظر ان عود الجماعة فمادوا وذكروا انهم (٢٤١) لم يصلوا الى مونس وانهم اجلسوا في الحديدي وراسلهم مونس في إعلامهِ عما وردوا فيه فذكروهُ له فصار الهم كتابُهُ مخاطبونهم خطاباً جميلا عنه . فينما مم كذلك اذ عم الجيش على الحديدي فكادوا يغر قونهُ وقالوا: لانرضي الأ باخراج ياقوت وابنيه. وتكلموا بكلام قبيح فراح في آخر النهار الوزير سلمان بن الحســن وعلى بن عيسي ومن

وكانت داره القــديمة في دار اسحق بن ابراهيم المصمي وكان الدار نفسها لاســحق بن كنداج ودفن في دار اسحق في تربته بالجانب النربي

معهُما من خدم الخاصة الى باب الشمّاسيّة فشافهوا مونساً بالرسالة فلم يبعد (") عليهم وخرجوا من عنده فقبض عليهم عند مذيب الشمس وحبسهُم في الحديدى . فخرج ياقوت في تلك الليلة ونزل المدائن ومعه ابناه فلما كان من عد ذلك اليوم وعرفت المونسيّة ان ياقوتاً وابنيه قد خرجوا عن الحضرة أفرجوا عن الوزير والجماعة وانصرفوا الى منازلم

وقلد المقتدر ياقوتاً أعمال الخراج والمعاون بفارس وكرمان وكتب الى أبي طاهر محمد بن عبد الصمد بالانضمام اليه وانضم اليه وخاطبه بالاستاذية وقلد المظفر بن ياقوت أصبهان وتقلد ابنا رايق ابراهيم ومحمد مكان ياقوت وأقام ياقوت بشيراز مدة. وكان على بن خلف (٢٠٢٠) بن طناب متضمناً أموال الضياع والخراج بها فتظافرا وتعاقدا فقطعا الحمل عن السلطان الى ان ملك على بن بُوَيه الديلمي فارس يوم السبت سنة ٣٧٧

وفيها دخلت قوافل الحاج من مكة سالمين مع مونس الورقائي فاستبشر الناس بتمام الحج وانفتاح الطريق وضربت له القباب بفداد

وفيها قبض على الوزير سلمان بن الحسن (٢) ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي ذَلِكُ ﴾

كان السبب فى ذلك ان سليمان أضاق اضاقة شديدة وكثر تعليه المطالبات وبتّح وانصلت الرقاع ممن يلتمس الوزارة بالسماية فقبض على سليمان الحسن وأبي القاسم عبيد الله بن محمد المكلوذاني فشق (") من ذلك

وجزع جزعاً عظيما وحملا الى دار السلطان. وكان المقتدر شديد الشهوة لتقليد

<sup>(</sup>۱) لعله لم يعتد (۲) راجع صلة عريب ١٦١ (٣) العله فشق عليه والاصل غير واضع ٣١٩

الحسين بنالقاسم الوزارة فامتنع عليه مونس وأشار بتقليد الكاوذاني فأضطر المقتدر الى تقليده وكانت مدّة وزارة سلمان سنة واحدة وشهرين وأياماً

واستحضر المقتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني من دار مونس يوم السبت لحمس بقين من رجب وخرج اليه (٣٤٣) مفلح برسالة المقتدر بأنه قد قلَّده وزارته ودواوينه ولم يوصله اليه وتقدَّم اليه بأن ينحدر اليه يوم الأثنين لِيخلم عليه . فخاف الكاوذاني من حيلة تم الحسين بن القاسم في تقلُّده الوزارة لانه بلغهُ ان الحسين قد جدٌّ بعد القبض على سلمان وراسل مونساً المظفر وقال: لا يؤمن ان يحتج الخليفة في تأخر الخلع على الكلوذاني بأنه لم تعدّ له الخلع. وأشار بأن يوجّه مو نس مخلع من عنده الى دار السلطان ليخلمها عليــه فقمل مونس ذلك وخلم المقتـــدر على أبى القاسم عبيد الله بن محمدال كلوذاني يوم الاثنين وخاطبه متقليدم الوزارة والدواوين وتقدُّم اليه بأن يقلُّد الحسين بن القاسم ديوانا جليلا ليظهر ويزول عنــه الاراجبف بالوزارة . ووصل على بن عيسى بوصول الكلوذاني فأمره المقتدر بحضرة الـكاوذاني بأن بجرى على عادته في الاشراف على الامور والحضور معه وعرَّفه أنه قد أفردهُ بالنظر في المظالم دون السكاوذاني فركب الكاوذاني في الخلع من دار السلطان الى داره فأخذ خط سلمان بن الحسن عائتي الف دينار

وقدم أبو الفتح الفضل بن جعفر (٣٤٠) من الشام وأبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله من نواحي جند قنسرين والعواصم وكان أبو الفتح منصرفاً الى ناحيـة قومس فأشار مونس بتقليـده ديوان السواد فقلِّده الكاوذاني مكرها وانقطعت بقليده مواد كانت تصل الى الكاوذاني وأبى الفياض من أرزاق قوم لا يحضرون وتسبيبات باسماء قوم لم نخلقوا وما كان يسبب للغامان والوكلاء في الدار والحاشية برسم الفقهاء والسكتاب وما كان يستطلق لهم من الورق والقراطيس وينتاع ببمضه ما يحتاج اليــه وأشياء تشبه مده ولم تنبسط بدالكاوذاني على قوم لِعناية مونس الظفر جم.

وكانأ بو بكر ابن قرابة متحققا عفلح الاسود فأوصله مفلح الى المقتدر

وجملَهُ واسطة للمرافق التي أخلق بها الخلافة . وكان ابن قرابة ذكر له ان الوزراء كانوا يرتفقون بها وانالضمناء قد بذلوا ان يرفقوا به الخليفة ليصرفه

في مُهمّ نفقاته لشدّة الاضافة. وكان ابن قرابة يظهر للمقة عدر ولمفلح الاسود أنه يمشي أمر الوزارة وان الوزراء لايتم أمرهم من دونه وكان

يلزم دار الكاوذاني ويقرضه عن (۴٬۰۰۰ بني البريدي وغيرهم بربح درهم في كلّ دينار فاقرضة مائتي ألف دينار مشيبها أمرُ السكاوذاني وعال المصادرات

وفيها ورد الخبر بوقعة كأنت بين هرون بن غريب وبين مرداويج بنواحي همذان وان هرون انهزم وملك مرداويج الجبل بأسر ه الى حلوان .

ونزل هرون بدير العاقول

وفيها قصد تشكري الديلمي أصبهان وحاربة أحمد بن كيفلغ فأنهزم أحمد وملك لشكري اصبهان وهذا لشكرى من أصحاب أسفار بن شيرويه فلما قصد هرون بن غريب ابن الخال أسفار استأمن اليه لشكرى ثم لما أنهزم ابن الخال أنهزم لشكرى بأنهزامه إلى قنسرين فلما تأهّب ابن الخال نَانياً وجُهُزت اليه المساكرُ من بغداد لحرب مرداويج أنفذ لشكرى الى نهاوند من الدينور مع جماعة من الغلمان لِحمل مال اليه ورسم أن يحمل المال

الى هَمَذَانَ وَقِيمِ بِهَا حَتِي لِلحَمْـ \* هَنَاكُ فَلَمَا صَارَ لَشَكْرَى الى نَهَاوُنَدُ رأَى يسار أهلها وكثرة أموالها وطميع فيهـم وصادرهم على نحو ثلاثة ألاف ألف درهم واستخرجها في مدّة أسبوع وأثبّتَ جنداً ثم خرج الى الكرج ففعل مثل ذلك (٢٤٦) واتصل الخبر بابن الحال فطلبة فرحل من بين يديه وسارحتى وقع الى اصبهان والوالى عليها أبو العباس أحمد بن كيغلغ ﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ حَسَنَ لِأَحْمَدُ بَنِ كَيْغَلَغُ بَعِدُ هُزِيمَتُهُ وَدَخُولُ ﴾ ﴿ أصحاب لشكرى أصبهان ﴾

حكى أبو الحسن المافروخي أنه كان باصهان في الوقت وان أحمد بن كيفلغ أنهزم أُقْبَح هزيمة ثم لجأ الى بعضالقُرى في ثلاثين نفساً معه وراء حصمًا. ودخل أصحاب اشكرى اصمان ونزلوا في الدُور والخانات والحمَّامات وتأخَّر لشكري بنفسه عن العسكر ثم سار قليلاً ونزل عن دابته لإ هراق ماء فرأى كُوكبةً أنكرتها وقال: ما هذه ? فقيل: شرذمة من الكيفلفية . فركب في الوقت يريدُها فلما قرُب منها أُسرع أحمد بن كيفلغ اليه بعد أن عملم أنه هو فتناوشا وكاد لشكرى يَستأ سِره فخرج أهل تلك القرية فزعقوا به فضمفَت نفس لشكرى وتقارب هو وأحمد فضربه أحمد بسيفه ضربة قــدٌ المنفَّر والخانُوذة ونزل السيف في رأســـه فقتلَهُ وخر لشكرى ساقطاً فنزل أحمد اليه وحزّ رأسة وعرف أصحابُهُ الحير فطاروا (٣٤٧) هاربين وكان فنحاً طريفاً واتفاقا عجبياً وكانت سنُّ أحمد بن كيغلغ ومئذ تجاوز سيمين سنة .

وفيها صُرف الكلوذاني عن الوزارة وقُلِّدها الحسين بن المَّاسم ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي تَقَلَّدُ الْحُسِينَ بِنِ القَاسِمِ الوزارة وما تم له من الحيلة فيها ﴾

كان أبو القاسم ابن زنجي يحكي في توصُّل الحسين بن القـاسم الى الوزارة خبراً طريفاً ويقول: كان أبو على الحسين بن القاسم يُعرف بأبي الجمال وكان لى صديقاً يسكن الى ويستدعيني الى الموضع الذي كان مُستتراً فيله ويشاورني فالزمني بذلك حقاً وحُرمة فاجتهدتُ في السمى له والنوصُّل. بكلُ سبب وحيلة إلى أن تقلُّد الوزارة . فكان من أنجَع ما عمليَّهُ أن رجلا بمدينة السلام يُعرف بالدانيالي كان يلزمني ويبيت عندى ويخرج اليّ بسر م وجد ثني أنه يظهر كتباً ينسبها الى دانيال مخط قديم ويودع تلك الكتب أساء قوم من أرباب الدولة على حروف مُقطَّعة اذا جُمعت فُهمت واستوى له بذلك جاه وقامت له به سوق . ووصات اليه جُملة من القاضي أبي عُمر وابنه أبي الحسين ووجوه الدولة وغلب على مفلح واختص به (٢:٨٪) لأنه عرَّفَهُ أنه وجـد في الكتب أنه من ولد جمفر بن أبي طالب فجاز ذلك عليمه ووصل اليه منه برُّ كشير . فانفتح لى ان سألتُهُ إِثبات فصل في كَتُب يَكَتُبُها بشرح ما استلَّهُ فأجابني الى ذلك فوصفتُ له الحسين بن القاسم واقتصرتُ من وصفه على ذكر قاسته وآثار الجدّري في وجهسه والعلامة التي في شفته العليا وخِفة الشَّمر هُنَاكُ وأنه أنَّ وزر لِلثَّاني عشرمن خلفاء بني العباس استقامت أموره كلَّها وعَلا على أعدائِه وانفتحت البلاد على مده وعمرت الدنيا في أمامه . ودفعت النسخة الى الدانياتي وواقفني على عمل دفتر يذكر فيها أشياء ومجمل هـذا الباب في تضاعيفها فسألتُهُ تقديم فلك ولم أزل أطالِبهُ حتى أعلمني أنه لا يستوي على ما يريد حتى لا يشك في قِدْمَه وعِثْقِه في أُقِلَ من عَشرين يوماً واله يحتاج أن يجعلهُ في التبن أياما تم يجمله في الخُنْ ويشي فيـه أياماً وآنه يصفّر ويمتق. فلما بلغ الملغ الذي

قدّر صار الى وهو معـه وأرانيه فوقفتُ على الفصل ورأيتُ دفتراً لولا ما عرفتهُ من الأصل فيــه احلفتُ على أنه قديمُ (٢١٩) لا شك فيه , ومضى بذلك الى مفلِح فقرأه عليه في جملة أشياء قرأها فقال له مفلِح : أعِد عليٌّ هذا الفصل . فأعاده ومضى مفلح الى المقتــدر بالله فذكر له ذلك فطلب لدفتر منه فأحضرهُ اياه فقال له: من تعر ف بهذه الصفة ? وأقبل المقتدر يكرّرها فذكرمفلح أنه لا يمرف أحداً بها وحرص المقتــدر على أن يعرف انساناً يوافِق هذه الصفة صفته فقال مفلح : لستُ أعرفُ بهذه الصفة الآ الحسين بن القاسم الذي يقال له أبو الجمال. فقال له المقتدر: ان جاءك صاحبٌ له برقمية فخذها منه وان حملك رسالة فعرٌ فنيها واكتم ما بجرى في أمره ولا تعلم أحداً به . وخرج مفاح الى الدانيالي فقال له : هل تعرف أحداً بهذه الصفة ? فأنكر ان يعرف ذلك وقال : انما قرأتُ ما وجدتُهُ في كتب دانيال ولا علم لى بغير ذلك .

وانصرف الى فد ثني بهذا الحديث فقمتُ من فورى الى الحسين بن القاميم فاعدته عليه فسر به غانة السرور وابتهج نهاية الابتهاج وظهر في وجههِ استبشارٌ عظيم وقال لى : اعــلم ان أبا بشر الكاتب (٢٠٠٠) كان أمس عند مفلح برسالة لي اليه فانصر ف كاسف البال ظاهر الانخزال مغموما شما شاهدهُ من اهراضه َ عنه فغمني ذلك . فقلتُ : الآن يتبين لناصدقُ الدانيالي من كذبه ابعث بأبي بشر في غد الى مفلح برسالة منك فأنه سيتبين له فيما يعاملهُ به صحة ما حكاهُ من بطلانه . فدعا أبا بشر النصر اني كاتبه وحمَّله اليه رسالة ووكَّد عليــه في البكور اليه فلما كان من غد آخر النهار مضيت اليه المرُّفُ خبره وما جرى فدعا أبا بشر وقال له: اعد عليه خرك. فأعلني

« تقرآ عليه سلامى و نعر فه تلفلى بامره وقيامى به » و كلاما فى هذا المعنى وان ينفذ اليه رُ قعة ليوصلها وينوب معه. قال لى أبو بشر: وانصرفت وأنا فى نهانة قوة النفس والثقة باللهعز وجل وتمام ما يسفر فيه. فاعلمت معلمة على المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه وال

الحسين أن الرجل قد صدق فها ذكره وقد بأن لنا أثرهُ.

قال: (۱٬۰۰۱) ثم ان الدانياني طالبني بالمكافأة فطيبت نفسه واستمهلته الى ان تقلّد الحسين الوزارة فاذ كرته حق الرجل فقلّده الحسية ببغداد وأجرى له مائة دينار في كل شهر واختص به وكان بحضر مجلسه فيجلسه الى جانب مسور ته ثم مضت أيّام فقال: لا قنعني ما أجرى لى . وسأل زيادة فكلّمت الحسين بن القاسم في أمره فأجرى له مائة دينار أخرى تسبب برسم الفقهاء . وكان ما ذكرته من حديث الدانيالي من أوكد الاسباب في تقليد الحسين الوزارة مع كثرة الكارهين له والمعارضين في أمره .

وانضاف الى هـذا الخبر الذي أخـر به أبو القاسم ابن زنجى ان الكاوذاني عمل عملاً لما محتاج اليه من مهم النفقات وأخـذ خط صاحبى ديوان الجيش والنفقات باعمال أخر مفردة عملوها لما محتاج اليه بزيادة مائتى الف دينار على ما عمل هو حتى تبين للمقتدر بالله وقوع الاحتياط منه فيما عمل واقتصر عليه فكان المعجز سبعمائة الف دينار وعرض ذلك على المقتدر وقال له: ليس لى معود ل الا على ما يطلقه أمير المؤمنين (٢٥٠٠) لا نفقه ، فعظم ذلك على المقتدر فلما بلغ الحسين بن القاسم خـبر العـمل الذي عمله الكاوذاني كـتب ر وقعة الى المقتدر يضمن فيها القيام بجميع النفقات من غير الكاوذاني كـتب ر وقعة الى المقتدر يضمن فيها القيام بجميع النفقات من غير السكاوذاني كـتب ر وقعة الى المقتدر يضمن فيها القيام بجميع النفقات من غير

ان يطاب منه شيئا وآنه يستخرج سوى ذلك الف الف دينار يكون في بيت مال الخاصة . فانفذ المقتدر رُقعته الى الكلوذاني وقال : هـذه رُقعة فلان ولستُ اسومك الاستظهار بالمال وما أريد منك الاالقيام بالنفةات فقط. فقال الكاوذاني : قد يجوز ان يتم لهذا الرجل مالم يتم لي . وسأله تقليد من ضمن هذا الضمان فاعفاءه من الامر . فلمَّا وقف المقتدر على تبلح الكلوذاني وحصل في نفسه مابذله الحسين بن القاسم عمل على ان يستوزرهُ وعلم شدة كراهية مونس اللظفر لذلك فراسله على يدمفلح بأن يجهد في إصلاح اعدائه. فابتـدأ الحسين بني رائق فـكان عضى بنســه الى كاتبهم ابراهيم النصراني ويضمن لهم الضمانات حتى صلحوا له ثم فعل ذلك بأبي نصر الوليد بن جابر كاتب شفيع ثم فعل مثله باصطفن بن يمقوب كاتب مونس وقال له : ان تقلَّدتُ الوزارة فانت قلَّدتنيها . فأشار عليه بملازمة (٣٠٠٠) أبي على يحيي بن عبد الله الطبرى كاتب يلبق ففعل ذلك وكان يلبق قد سمم انه متَّهم فى دينه شريرٌ فجمع أبوعلى الطبرى بينه وبين يلبقحتى حلف له الحسين بكلّ يمين كِلف مسلم ومعاهدٌ أنه مكذوبٌ عليه في كلّ ما يطمن به عليــه فى ديانته أوَّلا ثم فى عداوته لمونس وخاصته وأصحابه لا ينوى لاحد من الناس سوأً ولا يأخذ الاموال الا من بقايا صحيحة على تجار ملاٍ كسروا مال السلطانِ من أثمان الفلاّت ومن ضُمناء قد ربحوا ربحاً عظيما . وضمن الحسين ليلبق ضياعا جليلة كذلك لكاتب فسعى له يلبق وسأل مونساً في أمره وسأل مونس المقتـدر فتقرّرت الوزارة له وبلغ ذلك الـكلوذاني فواصل الاستمفاء:

واتفق أن دخـل خمسمائة فارس كانوا مقيمين بالجبل في ماه الكوفة

وحلوان وهـذه نواح لم يتغلب عليها مرداويج وكانت أرزاقهم قد تأخّرت فطالبوا الكاوذاني وأمرهم الكاوذاني بالرجوع لينفق فيهـم هُناك فـلم يسمعوا ورجود بالآجُر وهو مُنصرف في طيَّاره . فجمل ذلك حجة وأغلق بابَهُ وحلف على انه لا ينظر في أعمال (نه الوزارة فكانت مدّة وزارته شهرين وثلاثة أيَّام .

وكتب المقتدر الى الحسين بن القاسم توقيعاً بتقليد الوزارة وركب اليه وجوه الكتاب والمعال والقواد وبلغ ذلك أبا الفتح الفضل بن جعفر فصار اليه مع قاضي القضاه أبى عمر محمد بن يوسف وابنه والقاضى ابن أبى الشوارب (') وكتب عن المقتدر بخبر تقليده الوزارة الى خراسان وجميع النواحي والأطراف وكان تقلده للوزارة يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر رمضان . فعدل عن الجلوس للتهنئة وتشاغل بالنظر فى أمر المال وما محتاج اليه فى نفقة الميد ولزمه الفضل بن جعفر وهشام بن عبد الله لأنهما كانا يتوليان ديوان المشرق وزمامة وديوان بيت المال وأخذ خطوط عدة من العمال والضمناء بسبعين ألف دينار . وصار اليه على بن عيسى آخر الهار فهناه وقد كان الحسين شرط لنفسه الا ينظر على بن عيسى قى شيء من الامور ولا مجلس للمظالم فأجيب الى ذلك

وتبسط كاتب بني رائق وكل من كان سمى له فى الوزارة فى طلب الأموال حتى قبصوا على شذاة وردت من الأهدواز (٢٠٥٠ فيها مال الأهواز واصبهان وفارس فكتب الحسين الوزير الى المقتدر يشكو هذه

<sup>(</sup>١) هو أبو محدالحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب كذا في تاريخ الاسلام في رجمة سنة ٣٢٧وفي صلة عريب ص ١٣٩ هو الحسين بن عبد الله

الحال فلم يُنكر كلّ الإِنكار فوقع الانفاق بين الحسين وبين ابني رائق على أن يأخذوا من المال النصف و نفر جو اعن الباقي فقعلوا ذلك

وكانت دمنة جارية المتدر حظيَّةً عنده وكانت أو صل رقاع الحسين الى مولاها وتقوم بأصره فمل الهاجملة عظيمة من المال وبعث الى ابنها وهو الأمير أبو أحمد اسحق أيضاً جملة ('' واستأذن المقتدر أن يستكتب له أبنة القاسم بن الحسين فأذن له في ذلك وضمن لدمنة أن تحمل الي ابنها في كلّ يوم مائية وينار وتدنّع عن صرفه

واختص به بنو البريدي وأو بكر ابن قرالة وقد م له جُملة من المال عن الضَّمناء والمح درهم في كلِّ دينار على رسمه . واختص به من القُوَّاد جعفر بن ورقاء وأبو عبد الله مجدين خاف النيرماني وقاده أعمال الحرب والخراج والضياع بجلوان ومرج القامة وماه الكوفة والبسة القباء والسيف والنطبقة وتسمى بالأمارة وخوطب بها وضمن أن بجمع الرجال و غتج أعمال كور (١٠٠٠) الشعرق و ينتزعها من بد مرداويج وكان قداحتجن أ. وال السلطان من بدايا ضان كانت عليه في أيام سلمان بن الحسن لأعمال الضياع والخراج الخاصة والعامة وكانت جملة عظيمة . وكان تقلد كرمان في بعض الأوقات واستخرج من مالها شيئًا كثيراً فجملها وانصرف فكتب صارفة أنه ما أنفق منها درهما واحداً وانتقت له أشياء تجرى هذا المجرى. وتجود الحسين بن القامم لاخراج على بن عيسي وأخيه عبد الرحمن الي مصر والشام فراسل القت در على بن عيسى في ذلك ودفع عنه مونس

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة إنه كان مخدمها و يخدم انها في كل يوم عائة دينار . وانها هو ه الد الخليفة القادر مالله

الأُظفَّر وقال : هـــذا شيخ أيُرجَع الى رأيه ويُعتضد عكانه . الى أن تقرّر أمرُه على أن يخرج الى الصافية فخرج (أ) وابتدأ مونس في الاستيحاش والشكر في يوم السبت لثلاث خاون من ذي الحجة

ومدا و دار السبب في ذلك ، في عدا ما ما

كان السبب في ذلك ما بلغه من اجماع الوزير الحسين بن القاسم مع جماعةٍ من القُوَّاد على التدبير عليه . وبلغ الحسين تنكُّر مونس له وأنه عزم على كبسه بجماعة من خواصه في الليل للقبض عليه (٢٥٠) فتقل في مدّة عشرة أيام في نحو عشرة مواضع وكان لا يُعرُّف له دارٌ ولا موضم للقاه فيه أحد وكان لا تلقاه أصحاب الدوارين الا إن طلبه عم خيم الأمن بأن أقام في دار الخليفة. وراسل مونس الظفر المقتدر بالله في صرف الحسين بن القاسم عن الوزارة فأجابه الى صرفه والتمدُّم اليه بلزوم منزله فلم يقنع مونس بذلك وطالب بالقبض عليه ونفيه الى غمان فامتنع المقتدر من ذلك وترددت بيهما فيه رسائل. وأوقع الحسين بن القاسم لِلمقتدر أن مونماً قد عمِل على أخذ الأُمير أبي العباس من داره بالخُرِّم والحروج به الي مصر والشام ليعقد له الأمر في الخيلافة هُناك وأشار بردّ الأمير أبي العباس الى داره من دار الحلافة ففعل المقتمدر ذلك. ووقف الامبر أبو المعباس على ما فعلَهُ الحسين ابن القاسم فقده عليه في نفسه إلى أن أفضت اليه الخيلافة فازل به من المكروة ما سنشرحة في موضعه ان شاء الله يه رسن و من المستدير

وكتب الحسين بن القاسم الى هرون بن غريب وهو بدير العاقول

<sup>(</sup>١) وفي صلة عرب ص ١٦٥ الله أخرج الي دير قلا الله عند من مداله أخرج الي دير قلا الله المالة ال

بعد هزيمته من بين يدى مرداويج بالمبادرة الى الحضرة فزادت وحشة مونس مذه الاحوال وصح عنده أن الحسين بن القاسم (٢٥٨) في تديير دليه فخرج من داره لخمس خلون من المحرَّم وجلس في حديدي وامتدَّ الى باب الشماسية وخرج أكثر رجاله وضربوا مضارمهم هُناك. وكتب مونس الى المقتدر بأن مفاحاً الاسود مُطابق للحسين بن القاسم في التدبير عليه وان نفسه لا تسكن الا بانفاذ مفلح اليه ليُقلَّدُهُ اجلَّ الاعمال ويخرج فكتب المقتــدر بأن مفلحاً خادمٌ يثق به في خدمته وانه ليس ممّن يُدخل نفسهُ فيما ظنَّهُ به . و بلغ مونساً أن الحسين قد جمع الرجال والغلمان الحجريَّة في دار السلطان وانه قد ابتدأ بالنفقة فيهم وان هرون بن غريب قد قرُب من بنــداد فأظهر الفضب وسار الى الموصل. ووجُّه بيُشرى خادمِــه ليؤدى رسالة الى المقتدر فلما حصل بُشرى في دار السلطان محضرة الحسين ابن القاسم قال له الحسين : هات الرُقعة التي ممك . فقال له : ليس معى رُقمة وانما معي رسالة . قال : فتذكرها . فقال : قد أمرتُ الا أذكرها الا للخليفة . فوجّه الحسين الى المة ــ در بالله وعرُّفهُ ذلك فوجّه المقــ در الى بُشرى يأمره أن يؤدي الرسالة الى الحسين فقال بشرى : حتى أمضى واستأذن صاحبي والمرام في ذلك واعود . فشتمةُ الحسين وشم صاحبة وأمر به فتُبض عليـه وضربه بالمقارع وقال: لا أرفع عنـك الضرب أو تكتب خطك بثانمائة ألف دينار . فكتب وأمر به الى الحبس تم وجه لِلوقت الى داره وقبض على أمرأته وصادرها وحمل ما فيها. ولما بلغ مو نساً ما جرى على خادمه بشرى امتد واصعد ومعه من كان برسمه من تُوَّادهِ وأصحابه وكتب الحسين بن القاسم الى من كان معه من القُوَّاد والعلمان

وزاد محل الحسين بن القاسم عند المقتدر وأنفذ اليه طعاماً من بين نديه وأمر بأن يكنَّى ويلقُّ عميد الدولة وان يضرب لقبُهُ على الدنانير والدراهم فقمل ذلك وخلع عليــه يوم الاثنين لاربع بقين من المحرّم وانشأ في ذلك كتابا نفذ الي جبع الاعمال والاطراف. وصرف قوما وقلَّد قوماً فكان فيمن قلد (٢٠٠٠) أبو يوسف يمقوب بن محمد البريدي وذلك عسئاته فقلده أعمال البصرة من الخراج والضياع والمراكب وسائر وجوه الحيايات بها فضمنه ذلك عقدار نفقات البصرة وفضل له بعـده ثلاثون الف دينار وقع بتسبيها على مال الاهواز. فأما وقف أبو الفتح الفضل بن جمفر على ذلك استعظم الايني ارتفاع البصرة بنفقاتها حتى محتاج الى أن يسبب على غيرها وتقدم باخراج الجماعات والحسبانات اليه وتقدّم الى كلّ واحد من أصحاب الحالس ان بخرج اليه ماعنده من ارتفاع البصرة لِثلاث سنين وأخرجت الجاعات اليه وهو ينظر فيها وفي أعمال كُتَّاب الحالِس ويضيف من عمل الى عمل ويعمل بيده من صلاة الفداة الى بعد العتمة الى أن انتظم العمل " علىما أراد . ثم احضر أبا يوسف الهريدي وواقفه عليه ولم يتهيأله انكارشيء مما أخرجه فاعطاه خطه بالقيام بجميع ما بجب للاولياء وان يثبت لحفظ

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب ص ١٦٧ كان بمن رجع عنه أبو دلف القاسم بن دلف ومحمد بن القاسم بن سيا

السور الف رجل زيادة على رسم من يحفظه ومن ينضم اليه وسائر النفقات الراتبة ويحمل اليه بمدذلك كله ستين الف دينار الى بيت المال (٢٦١) بالحضرة. فصار الفضل بر جعفر بالخط الى الوزير الحسين بن القاسم متبجحا به وعرضه عليه وعر فه ما جرى بينه وبين ابن البريدى حتى تقرر على ما كتب به خطّه .

فلم يقع ذلك من الحسين بن القاسم الموقع الذي قدَّره الفضلُ وتبين منه تكرُّه له وظنَّ أنه كالتوبيخ والتقريع وكالزيادة على عمله فلما تبين الفضلُ الصورةَ راسل المقتدر بما فعله فوقع ذلك عنده احسن موقع وشاع ماعمله في الدواوين وتناقلته الرؤساء والكتّاب بينهم. واتصل ذلك بالحسين فغلظ عليمه وأراد ان يضع منه فواقف ابن جبير على مهاترته في المجلس والفضّ منه فقمل ابن جبير ذلك حتى تـكام بما لم تجر العادة بمثله والحسين ممسك عن الجميع لا يكف أحسد هما عن الآخر فلما تبسين أبو الفتح ذلك وعرف الغرض بهض عن المجلس وقال: ليس المسكلم لى أنت بل المسكلم غيرك . فلما ولى خارجًا عرف الحسين الخطأ فما جرى فقال لابي عبد الله زنجي: ان أبا الفتح صديقك وهو يطيعك وما أحب ان يخرج على هـذه الجُملة فأحبّ ان تلحقه وترضيه وتردّه. فبادر اليه أبو عبــد. الله وما زال رفق به حتى (٢٦٢) ردّه واعتـ نر اليه الحسين من خطاب ابن جبـ ير له . وانصرف وهو مستوحش واستتر عند أبى بكر ابن قرابة وبتي ديوانه شاغراً الى ان يئس الحسين من ظهوره فقلَّد أبا القاسم الكلوذاني الديوان ولم يزل أبو الفتح يسمى له في طلب الوزارة حتى تمَّ له كما سنذكر ُهُ. ولما لم (1) يعد مونس الى بفداد وجه الحسين الى ابن مقلة فصادره وكان معتقلا فاعطى خطّه بمائتى الف دينار وأنفذ الى على بن عيسى وهو بالصافية يستحضره وأطمع المقتدر من جهته في مائتى الف دينار فلماً وصل الرسول الى الصافية وجد بها هرون بن غريب وكان هرون شديد العناية بعلى بن عيسى فمنعه من حمله وقال: انا اخاطب أمير المؤمنين في أمره. فلماً وقف الحسين على عناية هرون بعلى بن عيسى أمسك عنه.

ولماً وصل هرون بن غريب الى دار السلطان وصل اليه في خاوة وانصرف الى داره فقصد ألوزير وابنا رائق ومحمد بن ياقوت ومفلح وشفيم وعظم أمره . فخاطب القد در في أمر على بن عسى فأعفاه من المصادرة وخاطبه في أمر أبي على ابن مقلة فحط من مصادرته خمسين ألف دينار وأمر بحمله اليه . ثم لم يستصوب ذلك (١٦٣٦) وخاف ان يكاتب مونسا أويرايله فسأل ابن مقلة هرون آن يُعاود الخطاب في بابه ويستحلفه باعمان مغلظة الا يكاتب ولا يراسل مونسا ولا أحدا من أسبابه فقمل ذلك وحمل اليه قال : فحد ثنا أبو على ابن مقلة في وزارته يلراضي انه أخذ في استهاحة الناس وأدى المال كله عا وصل اليه من المال من الجهات وفضل له عشرون الف دينار وانه اشترى بها ضياعا باسم عبد الله بن على النفرى (٢٠ ووقفها الها ليال الله بن على النفري (٢٠ ووقفها الله بن على النفري (٢٠ ووقفها الله بن الطاليين .

وكتب الحسين الى ياقوت بالقبض على الخصبي وحمله وكان بشيراز فبادر خليفة على بن محمد بن روح بالخبر اليه فخرج من يومه من شيراز مستراً حتى وافى بنداد واستر عند أبى بكر ابن قرابة وكان الفضل بن

<sup>(</sup>١) بالاصل ولما يعد (٢) وفي التكلة «المقرى»

جمهر مستترا عنده أيضا فلم يعلم أحدهما خبر صاحبه وقدم محمد بن ياقوت من الاهواز . وتُبض على محمد إن المتضد بالله وعلى أبي أحمد ابن المكتفي بالله وحدرا الى دار السلطان واعتقلا فيها ولم تقصر السيّدة في التوسِمة على محمد بن المعتضد وفي اكرامه وأهدت اليه عدة من الجواري . مناسا ال وابتدأ أمر الحسين الوزير بالاضطراب (٢٦١) عليه مع معنا روسه

## المسرور علم مروز و طاء رفي سبسا في أ

اشتدت الاضاقة فباع الحسين من الضياع نحو خسمائة ألف دينار واستسلف من مال سنة ٣٢٠ شـطره قبل افتتاحها بشهور ولم يبق له وجه حيلة إلمام نفقات سـنة ٣١٩ الخراجيّة. وعرف هرون بن غريب ذلك فصدق القتدر عنه فمزم على تقليد الخصيبي الوزارة وكتب له أمانا فظهر فخوطب في تقــلد الوزارة فذكر أنه لم يبق لِلسلطان في النواحي من مال سنة ١٩ شيء وقد بقي منها نحو ثلاثة أشهر وان الحسمين قد استسلف من مال سنة ٢٠ قطعةً وافرةً وانه لاينرّ السلطان من نفسه . فاشار عليه هرون ان يتقلُّد أَز مَّة الدواوين من قبل المقتدر وتكون دواوين الاصول في بد الحسين ليضبط الاموال مُستأنفا فرضي الحسين بذلك وتقلّد الخصيي دواوين الازمة وأجرى عليه وعلى كُتَابه الفي وسبعائة دينار في كل شهر وخلم المقتدر على الحسين ليزول عنه ألارجاف

م أن الحسين بن القاسم عمل أعمالا أخذ فها (٢٦٥) خطوط أصحاب الدواوين الاصول والازمة بصحتها وفيها ارتفاع الاموال من النواحي وما يُرجى حصولُهُ منها . وقدّر النفقات تقدراً مُتقار باللارتفاع فسكن بذلك قلب المقتدر فسلم المقتدر ذلك العمل الى الخصيبي وأمره بتتبُّم فوجد

الخصيبي الحسين بن القاسم قد احتال بان أضاف الى ما يقدر حصوله من النواحي أموال نواح ِ قد خرجت عن بد السلطان بتغلُّب من تغلُّب عليها مثل الديلم على أعمال الرى والجبل ومونس على أعمال الموصل وديار ربيمة وما لم يُحمَّل من ديار مُضَرو من وصر والشام منذ أربع سنين وذلك جملة عظيمة وأسقط من النفقات الزيادات التي زادها هو للجند والحاشية وغميرهم ولم يُسقط من الاموال التي بقد وحصولها من النواحي ارتفاع ماماع من الضياع فعمل الخصبي عملاً عرضه على المتدر فامن المقدر ان يواقف عليه الوزير فاجتمع الكُتَّاب وأمره المتدر عُناظرتهم . فالم خاطبوه أخذ في التشنيم عليم وأنهم سعوا به وقال: في أي شيء غالطتُ السلطان ? أليس هـذه خطوط الضمناء ? فقالوا: معاذالله أن يقول (٢٦٦) أحمد في الوزير ذلك ولكن الممل أخرج عا اضطر الوزير أيده الله الى التسبيب به على مال سنة ٣٧٠ من الاموال المستحقة في سنة ١٩ وقد رفع الضمناء الى ديوان الزمام أعمالاً لِما أطلقوء من مال سنة ٢٠ وما كانوا ضمنوا اطلاقه من مال هذه التسبيبات عند ادراك الفلات ولهذا احضرنا. فقال الحسين: أفتملم كم مبلغه ? فقال: نعم. وأحضر عملا كان عمله عبلغ ذلك فوجد ان الذي سُبِّ على مال السواد والاهواز وفارس لسنة ٣٢٠ قبل افتتاحها بشهور أربعون ألف ألف دره وان الذي يبقى الى آخر سنة ٢٠ على الضمناء الى افتتاح شسنة ٣٢١ عشرون ألف ألف دره . وقد كان قيل في العمل ان هذا ما لم يجر به في قديم الدهر ولاحديثه رسم عثله.

فلما وقف الحسين على ذلك استعظمه وأراد ان يقطع المجلس بالمشاغبة وقال : يكتّب في الاعمال التي عملت ما لم يعمله ُ أحد من الوزراء قط ثم يُعرض على . فقال هشام : هذا غلط كتب على سبيل السهو وليس مما يزيد في المال ولا ينقص منه . وضُرب على تلك الحيكاية وقال : انما احضرنا النظر في أمر المال (٢٦٧) و نصدق الوزير عنه . فعدل الى الخصيبي يُهاتره فترك الحجة فيهض الخصيبي عن المجلس لما ظهرت الحجة على الحسين وصار مع الضمناء ومع أبى جعفر ابن شيرزاد الى هرون بن غريب فشرحوا له ما جرى . وأعيد المجلس كهيئته الى المقتدر ثم شافة الخصيبي عثله الحسين بحضرة المقتدر فانحل أمر الحسين وقبض عليه فكانت وزارته سبعة أشهر

﴿ وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر ﴾ (١)

واستوزر أبو الفتح الفضل بن جعفر وخلع عليه يوم الاثنين للياتين بقيتا في شهر ربيع الآخر فركب في الخلع وركب معه القواد وخواص المقتدر. وسلم المقتدر الحسين بن القاسم الى الوزير أبى الفتح الفضل بن جعفر فاجل عشرته وقرر أمره على أربعين ألف دينار فلما أدّاها استأذن الوزير أبو الفتح المقتدر في تقليده الاشراف على مصر والشام فأذن له في ذلك. ثم ظهر أنه أراد ان ينقب الموضع الذي كان فيه وقال الخصيبي: هذا رجل في جنيه للسلطان مال عظيم وليس يصلح ان يخرج وان يدبر شيأ من الاعمال. في جنيه للسلطان مال عظيم وليس يصلح ان يخرج وان يدبر شيأ من الاعمال. فتأخر أمره وصودر أيضا ثم تسلمه الوزير فبقي عنده مدة ثم أبعده الى البصرة وأقام له في كل شهر خمسة آلاف دره

وفى هذه السنة حضر من ناظر عن مرداويج بن زيار والتمس (٢٦٨) ان يُقاطّع عن الاعمال التي غلب عليها من أعمال المشرق وتكفل هرون بن غريب بامره فقر "رهُ على ان يسلم إلى السلطان أعمال ماه الكوفة وهمذان

ويُقلَّد باقى الاعال وبحمل عنها مالا وكُتب له العهد وأنف ذ اليـه اللواء ومعه خِلعُ

ثم ان المقتدر هم بتقليد أبى على ابن مقلة الوزارة وبلغذلك هرون بن غريب فكره ذلك لميل أبى على الى مونس فاجتمع مع الوزير أبى الفتح وألزما . أبا عبد الله البريدى مائة الف دينار وسلم ابن مقلة اليه فشى أمر الوزير أبى الفتح وحمل ابن مقلة الى شيراز مع رشيق الايسر

وفها مات أو عمر القاضي فاغرى أبو بكر ابن قرابة بورثته أغراء شدنداً وقال لِلمُقتدر : ينبغي لابنه أن محمل مائة ألف دينار فانه من ورائها والا حضَرَ من يتقلَّد قضاء القُضاة ويُوفَّل هــذا المال من جهتــه. فرسم المقتلمر للمرون بن الخال أن ينفذ كاتبه و للوزير أن يضمّ اليه ثقتهُ حتى يصيرا مع ابن قرابة الى أبي الحسين ابن أبي عُمر ويخاطبه بحضرتهما. فمضى أبو بكر ان قرالة ومعه أبو جعفر ان شــيرزاد وأبو على أحمــد بن نصر البازيار فلمّا حـصلوا عند أبى الحسين القاضي وجدوا عنده عالمًا من الناس مُعْزِين له فعز وه وجلسوا وأمسكوا (٢٦١) كما يحسن أن يسمل في المصائب فقال ان قرآة : ما لهـذا حضرنا قُم يا أبا الحسين معناحتي نخلو . فنهض واستوفى عليه ان ُ قرابة استيفاء شديداً فقال أبو الحسين : ان نعمتي ونعمة والدى من أمير المؤمنين المقتدر ولستُ ادخر دونه شيئًا . وسأل أن عمل يومَهُ حتى يُحصِّل أمرَهُ ويبكر فيصدقُ عنه وكان شهر رمضان فلمَّا جنَّه الليل قبصد أبا بكر ابن قرابة وقت الافسطار فاستأذن عليمه ودخل والمائدة بين بديه فدعاه الى الافطار ففسل بده وسمى وأكل ومصيبتُهُ طرية وانها

ليومه ولكنه ليستكني شرَّهُ (١) فلما أنقضي الافطار قال له : يا سيدي قد جنك مستسلماً اليك فد رنى عاتراه . فقال له : قم فامض بسلام وما بك حاجة الى أن توصيني ولا تفكر في أمرك فاني أفصلُهُ وأعمـلُ فيــه ما يرضيك . وكان على مائدة أبى بكر ان قرابة أبو عبد الله وأبو يوسف أبنا البريدي فلمَّا فرغوا من الا كل قر ب البريديان من القاضي أبي الحسين كالمتوجمين له ووصفها مُشاركتهُما الله واستصوبا قصدَهُ أبا بكر وإفطارَهُ معه وقالاً له : أنت مقبل . وعرض عليـه أبو يوسف ثلاثة آلاف دينار وقال: أن احتجت المها فخُذُها وأفتد نفسك وأن أوجبَت الصورة أن تستتر (٣٧٠) فانفقها في استتارك فلم ينفد حتى يأتيك الفرج. ولم يحتج أبو الحسين الى الاستتار وتعطف عليه المقتدر بالله وعاونه البريديون واخوانه أحسن مُعَاوَنَة فقلَّدهُ قضاء القضاة فقويت نفسه ومشي أمرُهُ

ثم ان المقتدر وصف لابن قرابة الاضاقة فقال له: ما أمير المؤمنين لم لا يُماوِ نك هرون بن الخال وعنده آزاج ممـلوة مالاً . فاعاد المقتدر ذلك على ان الخال فقال . يا أمير المؤمنين ان كنتُ أماكُ ما قال فلستُ أنخلُ عليك به لاني أسلمُ بسلامتك وفي جيشك أنفقُهُ واليك مَعادهُ وان قرابة ممه من المال مالا بحتاج أبداً اليه وأنا استخرجُ لك منه خمسائة ألف دينار وليس بينه وبين أمير المؤمنين الذي يجمعني وآياه فلم يُترك عليه وأنا أودّيها مِن ما لِهِ اليك . فقال له : اذهب فتسلمه . فقبض عليه وجرى عليه من الكروه ما اشفى به على التلف حتى قتل المقتدر بالله فتخلص ولا عجب من أمر الله

<sup>(</sup>١) وفي النكملة : فأكل قاصداً لإستكفاء شره .

وكان قد وقع الوزير أبو الفتح بأن يُعمل لابن قرابة عمـلُ مما صار اليه من الربح في الاموال التي قدّمها عن الضَّمناء وبقايا مُصادرته في أيام عبد الله الخاقاني وما بجب عليه من الفضل فيما أبتاعة من الضياع فأخرج عليه من هذه الجهات (٢٧١) ألف الف دينار فصح له من هذه الجملة تسمون ألف دينار . ثم شغل الوزير وهرون بورود الخبر عليهما بأنحدار مونس من الموصل وكان هرون قيّده وسلّمة الى حاجبه وعدّة من غلمانه ليخرجوه الى واسط فقتل المقتدر في ذلك اليوم فهرب من كان مُوكلا به وبتي معه غلامان كان هو اشــتراهُما لابن الخال فمنيا به وصارا معه الى فُرضة جمفر وأدخلا الى مسجد وأحضرا حداداً وحلا قيوده وأطلقاه فمشى الى منزله بسويقة غالب ووهب لهماخمسائة دبنار

وحكى ثابت بن سنان (') في كتابه أن اباه سنان بن ثابت كانت بينه وبين أبي بكر ابن قرابة مودّة. فصر نا اليه لنُهنئه تخلاصه فقال لوالدى : يا أبا سميد قد اجتمع لى فيك المحبـة والعقـل وجودة الرأى وأربد أن أستشيرك في أمرى. فقال له أبي: قل فاني امحضك النصيحة. فقال: أنت تملم انى كنت في محارمن التخليط وكانت على " تبعاثُ فيما كنتُ أُدخلُ أ فيه وأقدِّمهُ من مالي عن الضمناء لم يكن على أحد مثلها وقد غسلت هذه النكبة وما ادّيتُ فيها من المصادرة دون ماكنتُ فيه وقد حصل لى الآن ما يرتفع منه عشرون الف دينار خالصة وحصل لى من البساتين (٢٧٢) والمستفلات بمد ذلك ماليس لاحد مثله ولى من الفرش والآلات والبلور والمخروط والصيني والجوهر والطيب والكسوة ما ليس لاحد مثله ومن

<sup>(</sup>١) ترجمته موجودة في ارشاد الاريب ٢: ٣٩٧

الرقيق والخدم الروقة والغلمان والعكراع ما ليس لاحد مثلهُ ولى بعد ذلك كله ثلَّمائة ألف دينار صامت لا احتاجُ اليها . وبيني وبين هذا الوزير ( يعني أبا على ان مقلة وقد كان القاهر استوزره وهو بفارس ) مودة وكيدة فهل ترى لى اذا قدم أن اقتصر على لقائه في الاوقات لمارة الحال بيني وبينه ولا أداخله ولااعاو دماكنت فيهأواعاود وارجع الىالتخليط ﴿ فقال له والدى : ما رأيت أعجب من هذه المشاورة وانما يشاور في المشكل من الامر فأما الواضِح فيستغني فيه عن الرأى. انظر أعزك الله فان كان ذلك التخليط اثمر لك ما تحب فارجم اليه وانكان انما اثمر ما تكره وعرضك لزوال المهجة وزوال النممة فلا تماوده. ومع هذا فان الانسان انمايكةُ ويكدح ويتعرَّض للمكاره ليحصل له بعض ماحصل لك فاحمد ألله وتمتع بالنعمة وقد حصل لك من الجاه ما بحرسها واربح الصيانة وحسن العافية. فسمم ذلك كله [ و ] قال : قد علمت والله الك قد نصحت وبالفت ولكن لى نفساً مشؤمة لا تصبر (٢٧٦) وسأعاود ماكنت فيه . فقال له والدى : خار الله لك . وانصر فنا فقال لى والدى : يابنيّ ما رأيت قط اجهل من هــذا الرجل ولا عوت مثله الا مقتولاً أوّ فقيراً بأسوأ حال .

فكان الاس على ما قدر وادّاه التخليط الى ان قبض عليه القاهر فازال نعمته وقبض أملاكه وهدمت داره وأراد قتله حتى زال أس القاهر ثم عاد أيضاً الى التخليط ومضى الى البريديين لما خالفوا السلطان ثم مضى الى أبى الحسين أحمد بن بويه لما غلب على الاهواز ثم وقع أسيراً لما انصرف الامير أبو الحسين من نهر ديالى وصودر حتى لم يبق له بقية واضطر الى ان يخدم ناصر الدولة أبا محمد ابن حمدان برزق مائة دينار في كل شهر ف كثرت

فى عينه وكان ينفق مثلها كلّ يوم ومات بالموصل ونموذ بالله من الجهل والادبار

﴿ ودخلت سنة عشرين وثلَّمائة ﴾

﴿ فيها أنحدر مونس من الموصل الى بغداد وقتل المقتدر بالله ﴾ ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلك ما ذكرناه من استيحاش مونس فلما تم له الانصراف الى الموصل كتب الحسين بن القاسم الى داود وسعيد ابني (٢٧١٠) حمدان والحسن بن عبد الله بن حمدان بمحاربة مونس ودفعه عن الموصل فأنه عاص . وكان مونس يكتب في طرقه الى رؤساء العرب في دمار ربيعة بأن السلطان أنفذه لحاربة بني حمدان يريد بذلك ان يقعدهم عنهم (١) فامتنع داود من لقاء مونس لا حسانه اليه فأنه كان عظما جدًّا فما زال أهله به حتى فثؤوا رأمه وقالوا له : نحن بعد ما غسلنا قبيح ما عمله الحسين بن حمدان ثم ماعمله أبو الهيجاء بالامس نرىد ان نعمل لنا حديثاً ثالثا. وما زالوا به حتى استجاب على تكرُّه شديد وقال: باقوم أيّ وجه التي مونساً مع احسانه العظيم اليُّ ? وكان يمدّ دها ثم يقول: والله ما آمن ان بجيئني سهم عائر " فيقع في هذا الموضع مني (يمني حلقه ) فيقتاني . (قال ) فوالله ماهو الا ان لقيه مونس حتى أتاه السهم العائر فوقع في موضع أصبعه فذكمه ولم يقتل غيره .

وكان بنو حمدان في ثلاثين ألفاً ومونسفى ثمانمائة رجل فانهزموا وقتل داود وكان مونس اذا قيل له: قدأ قبل ذاود لمحاربتك. يمجب ويقول: ياقوم يلقاني داود وفي حجري طُهر ولي عليه من الحق ماليس لوالده. فلما ملك

<sup>(</sup>١) وأما ما جرى بين مونس وبني حمدان فليراجع صلة عريب ص ١٩٩ وفيها قصة الواقعة رواها الفرغاني يعني أبو محمد عبد الله بن أحمد في تاريخه المواصلة بتاريخ الطبري ( ۲۰ - محارب (خ))

مونس أموال بني حمدان وغلاتهم وضياعهم (٢٧٠) واستولى على أعال الموصل خرج اليــه الناس من الاولياء ارسالا وكثروا عنــده فحملوه على الخروج من الموصل وقصد بغداد وكان أقام بالموصل تسعة أشهر . فأنحدر مونس وبلغ الجند بالحضرة ذلك فشغبوا وطالبوا بالرزق فأطلق المقتدر المال وجلس في الجوسق وأنفق فيهم وأخرج مضربًا له يسمى مضرب الدم الى باب الشمَّاسيَّة . ووافي مو نس وأصحابه الى باب الشمَّاسية (١) وكان المقتدر قد وجّه أما العلاء سعيد بن حمدان وصافياً البصري في خيل الى سر من رأى ثم أنف ذ أبا بكر محمد بن يافوت في الني فارس وممه الغلمان الحجرية [ الى الممشوق ] . ثم أنفذ مونساً الورقائي على سبيل الطلائم فلمّا قرب مونس أقبلوا يراجعون حتى اجتمعت الجماعـة بمكبرا فلما قرب مونس من عكبرا انكفأت الجاءـة مع محمـد بن ياقوت الى البردان فلما نزل مونس عكبرا الكفأت الجاعة الى بالسماسية فمسكروا هناك واضطرب الامور وتقاعد الضمناء والعال بحمل الاموال. واجتهد القتدر بهرون ان يشخص الى حرب مونس فتقاعد واحتجَّ بان معظم أصحابه ممن انضمَّ اليه من رجال مونس أو ممن كان معه في وقت محاربته مرداويج (٢٧٦) في المشرق أو من استأمن اليـه من عسكر الذيلم وقد عرف محاربتهم وانهم ينهزمون ولا يثبتون للحرب وايس يثق بأحد منهم لانه يعملم أنهم يستأمنون ويسلمونه ودافع بالخروج الى ان صار أصحاب مونس بباب الشمَّاسية بازاء عسكر محمد ابن ياقوت. فجاء محمد بن ياقوت الى الوزير الفضل بن جعفر فانحدر الى

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب ص ١٧٥ : كتب مونس إلى المقتدر كتماسر"مها المقتدر ولكن راجعه القواد عن رأيه فيه

المقتدر ومعهما أبنا رائق ومفلح فشرح محمد بن ياقوت الصورة وقال له: ان الرجال لا يقاتلون الا بالمال وان أخرج استغني عن القتال واستأمن أكثر رجال مونس ودفعت الضرورة مونساً الى الهرب أو الاستنار. وقال له: از الوزير أطلق مالا لم يم . وسألوه ان محتال مائتي ألف دينار من جهتــه وجهة والدُّنه ليصرف في المهمّ فمرَّفه أنه لم يبق له ولا للسيدة حيلة في مال يطاق وتقدُّم الشذاآت والطيارات لينجدر هو وحرمه الى واسط ويسلم البلد الى مونس ويكتب من واسط الى من بالبصرة والاهواز وفارس يستنجدهم ويستحضرهم لقتال مو نس ودفعه . فقال له محمد بن ياقوت : انق الله با أمير المؤمنين في جماعة غلمانك وخدمك ولا تسلم بفيداد بغير حرب. وجعل يفيَّأه عن رأيه (٢٧٧) ويشير بان يخرج بنفسه الى المسكر حتى يراه الناس ويقاتلون وقال له: إن رآك رجال مونس أحجموا عن محاربتك. فقال له القتيدر: أنت والله رسول ابليس. ثم أمر هرون على لسان الوزير الفضل ابن جمه ران بخرج وونخسه فمضى اليسه ووافقه على ان بخرج يوم الاربعاء لثلاث بقين من شوَّال الى دار السلطان. وركب المقتــدر وهم معه وعليــه البردة التي توارثها الخلفاء وبيده القضيب وبين يديه الامير أبوعلي ان المقندر والإنصار ومعهم المصاحف المنشورة والقراء يقرؤون القرآن وحوله جميع الحجرية رجالة بالسلاح وخلفه جميم القوَّاد مع الوزير . واشتق بفداد الى الشمَّاسيَّة وكثر دعاء الناس له جدًّا وسار في الشارع الاعظم الى المسكر . فالم وصل اليه أشير عليه ان يقوم الى موضع عال بعيد عن موضع الحرب واشتد ت الحرب بين أصحاب مونس وأصحاب المقتدر بالله وكان مونس مقيما بالراشدية لم يحضر الحرب وثبت محمد بن ياقوت وهرون بن

غريب واشتبكت الحرب. وصار أبو العلاء سميد بن حمدان الى المقتدر بالله ىرسالة هرون بن غريب ومحمد بن ياقوت بأن يحضر الحرب وقال له : ان (٢٧٨) رآك أصحاب مونس استأمنوا . فلم يبرح من موضعه ومضى أبو العلاء ووافاه صافيالبصرى فقال له مثل هذا القول فلم يسمع منه ثم حضر محمد بن أحمد القراريطي كاتب محمد بن ياقوت فاستدعى الوصول الى المقتدر بالله فأوصل اليـه وهو واقف على ظهر دابتـه فقبل الارض وقال له: يا أمير المؤمنين القوَّ اد وعبدك محمد بن ياقوت يتول « يا مولانا أمير المؤمنين الله الله يسر بنفسك الى الموضع فان الناس اذا رأوك انفلوا » فلم يبرح وبتي واقفاً على دابته وخلفه الوزير أبو الفتح ومفلح الاسود وجماعــة من الغلمان الخاصّة. فهم على تلك الحال اذ وافت رسالة القوّاد المحاربين فتقسد م بمضها بأن ينادى بين يديه « من جاء بأسير فله عشرة دنانير ومن جاء رأس فله خمسة دنانير » فنودى بذلك . ثم جاءته رقعة فسلمت اليمه فقرأها ثم استدعى مفلحاً والقراريطي فسارّ هما ثم استدعى الوزير فسارٌّهُ وأجابه بشيُّ ماسمع به ثم وردت رقمة أخرى فقرأها ثم وافته الرسائل علانيـة من القواد تؤدى اليه ويسمع الناس ان الرجال في الحرب يقولون « نريدان رى مولانا حتى نرمى بأنفسنا على هؤلاء الكلاب » ولم يزل (٢٧١) القراريطي وغيره يسهلون عليه ويستاونه المسيرحتي سار مع مفلحومن بتي معه . وتخلف الفضل بن جعفر عنه وسارنحو الشط والكشف أصحاب المقتدر وانهزموا من قبل أن يصل القتدر الى موضع المركة وكان آخر من ثبت وحارب حرباً شديدا محمد بن ياقوت واستؤسر أحمد بن كينلغ وجماعة من القوّاد. واتى على بن يلبق المتدر وهو في الطريق لم يصل الى المركة في

صحراء منبسطة فاما وقعت عينه عليه ترجل وعليه سلاحه وقال: مولاى أمير المؤمنين. وقبل الارض ثم قبل ركبته. ووافي البربر من أصحاب مونس فاحاطوا بالمقتدر وضربة رجل منهم من خلفه ضربة سقط منها الى الارض وقال: ويحدكم أنا الخليفة. فقال البربرى: اياك اطلب. وأضحمه فذيحه بالسيف (۱) وكان معه رجل من خافهاء الحجاب طرح نفسه عليه فذيح أيضاً ووقع رأس المقتدر على سيف ثم على خشبة وسلب ثيابه حتى سراويله وثرك مكشوف العورة الى أن مر به رجل من الأكرة فستر عورته وثرك مكشوف العورة الى أن مر به رجل من الأكرة فستر عورته عشيش ثم حفر له في الموضع ودُفن حتى عفا أثره (۲) (۲۸۰)

ونول يلبق وعلى ابنه فى المضارب وأنهذ الموقت الى دار السلطان من المخطها وانحدر مونس من الراشدية الى الشهاسية فبات بها ومضى عبد الواحد بن المقتدر ومفلح وهرون بن غريب ومحمد بن ياقوت وابنا رائق على الظهر الى المدائن . فكان ما فعلَهُ مونس من ضربه وجه المقتدر بالسيف وقتله اياه ود خوله بغداد على تلك السبيل سبباً لجرأة الأعداء وطمعهم فيما لم تكن أنفسهم تحديثهم به من الغلبة على الحضرة وانخرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة مذ ذلك وتفاقم حتى انهى الى مانشرحه فيما بعد ان شاء الله.

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي رواية عن الصولى : قتل المفتدر البربرى وقيل كان غلاماً ليلبق وكان بطلا شجاعا تعجب الناس منه يومئذ نما فعل من صناعات الفروسية من اللمب بالرمح والسيف . ثم حمل على المقتدر وضربه بحربة أخرجها من ظهره فصاح الناس عليه فساق نحو دار الحلافة ليخرج القاهر فصادفه حمل شوك فرحمه وهو يسوق حمل الشوك الى قنار لحمام فعلقه كلاب وجرح الفرس في مشواره من محته فات فحطه الناس وأحرقوه بالحمل الشوك . (٢) وفي تاريخ الاسلام : ذكر المسجى ان العامة لم تزل تصلي على مصرع المقتدر وبني في ذلك المكان مسجد

وحكي ثابت حكاية فى تبدير المقتدر للاموال ما رأيت ان أثبته مشر وحاًلئلا يغتر أحد من الملوك ومديّرى أمن المملكة بكثرة الاموال فيترك تثميره ويعدل عن التعب به الى الراحة اليسيرة فانه حينتذ يبتدر ولا يلحق. ويكون مثله مثل البثق الذي ينفجر عقدار سعة الدرهم ثم يتسع فلا يضبط.

قال صاحب الكتاب: ولقد وعظت أنا بذلك بعض مديّري الملك فأكثرت عليه فتبسم تبسم المدلّ بكثرة الذخائر والاموال (٢٨١٠) فما أتت عليه سنتان حتى رأيته في موضع الرحمة حيث لا ينفعه الرحمة. وسأشرح خبره وحالة أذا انتهيت اليه عشيئة الله.

فأما المقتدر فانه أتلف نيفاً وسبعين الف الف دينار سوى ما أنمقه في موضه وأخرجه في وجوهه وهذا أكثر مما جمعه الرشيد وخلفه ولم يكن في ولد العباس من جمع أكثر مما جمعه الرشيد فان القاسم بن عبيد الله قال للمعتضد وقد سأله عن مقدار ما خلفه واحد واحد من ولدالعباس من المال انه لم يكن فيهم من خلف أكثر مما خلف هر ون الرشيد فانه خلف في بيت المال ثمانية وأربعين الف الف دينار . وهذه نسخة لما أثبته بعض كتاب أبي الحسن ابن الفرات لما وزره المقتدر بالله المسلم الله الرحم الرحم الذي كان في بيت مال الحاصة لما ثقلد المقتدر الخلافة : أربعة عشر الف الف دينار . وافتت أبو الحسن ابن الفرات أعمال فارس وكرمان سنة ١٩٠٠ الف دينار . وافتت أبو الحسن ابن الفرات أعمال فارس وكرمان سنة ١٩٠٠ الف فارتفع من مال الخراج والضياع العامة والمعروف بالاصراء في كل سنة : ثلاثة فارتفع من مال الخراج والضياع العامة والمعروف بالاصراء في كل سنة : ثلاثة فارتفع من مال الخراج والضياع العامة والمعروف بالاصراء في كل سنة : ثلاثة الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درهم . ومن مال كرمان . خمسة اللاف الف درفي اللاف الف درفي الله كلاف الف درفي الله كلوف دلو الفرق الله كلوف دلو الله كلوف دلو الفرق الله كلوف

في مدة احدى وعشرين سنة آخرها سـ تة ٣٠٠ الخراجية بعد وضع ثمانائة الف درهم كانت تنكسر في كل سنة من مال البقايا :أربعائة الف الف درهم وثلاثة وثمانين الف درهم. واذا وضع من ذلك ما كان محمله من يتغلب على فارس وكرمان الى بيت مال العامة بالحضرة وهو نحو أربعة آلاف الف في السنة ومبلغه في هذه السنين :ثلاثة وثمانين الف الف درهم . كان الباقى بعد ذلك أربعائة الف الف درهم قيمتها ثمانية وعشرون الف الف دينار

ومن أموال مصر والشام في هذه السنين زيادة على ما كان يحمل منها في أيَّام المعتضد : ثلاثة آلاف الف وسمائة الف دينار

وأخذ المقتدر من أموال على بن محد بن الفرات في مصادرت ومصادرات كتابه وأسبابه: أربعة آلاف الفوأر بمائة الف دينار. منها في الدفعة الأولى: الني الفو وثلاثائة الف دينار. وفي الدفعة الثانية: الف الفومائة الف دينار. وفي الدفعة الثانية: الف الفومائة الف دينار. وفي الثالثة مع ما أخذ من زوجة المحسن دولة: تسعمائة الفدينار. وما حصل من ارتفاع ضياع ابن الفرات الملك سوى الاقطاع والايغار في مدة سبع عشرة سنة مع ما انصرف في ذلك من المبيع والمقطع والموغر للحاشية حسابا (٢٨٣) في السنة: مائتي وخمسين الفدينار. أربعة آلاف الف ومائتي وخمسون ألف دينار.

وماصح مما أخــ ذ لابي عبــ د الله الجصاص الجوهري دون ما كان يذكره وهو يتكثر به من الدين: الني الف دينار

وما حصل من ضياع العباس بن الحسن بعد قتله فى مدّة أربع وعشرين سنة حسابا فى السنة :مائه وعشرين الف دينار .الفى الف وتماثة الف دينار .

وما أخذ من أمو ال حامد بن العباس وأسبابه ومعما يرتفع من ضياعه الى ان ردّت على ولده الفي الفومائتي ألف دينار .

وما أخــ ذ من أموال الحسين بن أحمد ومحمد بن على المادرائيين في أيام وزارة أبي على الخاقاني ووزارات ابن الفرات الثلاث وأيام أبي القاسم الخاقاني وأبي المباس الخصيبي وأبي الحسن على بن عيسى الثانيـة وأبي على ابن مقلة: الف الفوثلاثمائه الف دينار.

وما أخــذ من أموال على بن عيسي وان الحواري وســائر الكـتاب ووجوه المال المادرين: الفي الف دينار.

وما أخذ من تركة الراسبي: خمسمائة الف دينار .

وما اخذ من تركة اراهيم المسمعي : ثلاثمائة الف دينار

وما حصل من عن المبيع في أيام الوزراء وازداده الفضل بن جعفر: ثلاثة آلاف الف دينار

وما حصل من أموال أمّ موسى (٢٨٠) وأخما واختما وأسباما: الفي الف دينار

فصار الجميع من العين: ثمانية وستين الف الف وأربعائة وثلاثين الف دينار. وضع من ذلك لارتفاع ما خرج من المبيع منذ سنة ٣١٧ إلى آخر سنة ٣٢٠ حسابا في السنة على التقريب: تسمائة الف دينار. ثلاثة آلاف الف وستمائة الف د نار

الباقي بعد ذلك مما حصل في خزانة المقتدر زائداً على ما كان محمل الى بيت مال الحاصة في أيام المتضد والمكتنى من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز والشرق والمغرب: أربعة وستين ألف ألف وثمانمائة وثلاثين ألف دينار. وقد كان كل واحد من المعتضد والمستنفي يستفضل فى كلّ سنة من سني خلافته من أموال النواحي بعد الذي يُصرف فى أعطيات الرجال والغلمان والحدم والحشم وجميع النفقات الحادثة مما كان يحصّلهُ في بيت مال الخاصة: ألف ألف دينار.

وكان سبيل المقتدر ان استفضل مثلها فيكون مباغه في خمسة وعشرين سنة : خمسة وعشر بن ألف ألف دينار. فيكون جملة ما يجب أن يحضر في بيت مال الخاصة لامقتدر بالله في هذه السنين الى آخر سنة عشرين : (٢٨٠) تسمة و ثمانين ألف ألف دينار و ثماغائة ألف و ثلاثين ألف دينار . خرج من ذلك ما ليس يجرى مجرى التبذير وهو ما أطلق في البيمة ثلاث دفعات وما أنفق على فتح فارس وكرمان : بضعة عشر ألف ألف دينار . و بق بعد ذلك ما بُذر وأتلف نيف وسبعون ألف ألف دينار

وكانت مدة وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر لِلمقتدر خمسة أشهر وتسعة وعشرين يوماً

## خلافة القاهر بالله ابي منصور

﴿ محمد بن المتضد سنة عشر بن والمائة ﴾

لما تُتُـل المقتدر بالله وحمل رأسه الى بين يدى مونس بكى وقال: قتلتموه والله لنقتلن كلنا فأقلُ مايكون أن تظهروا بأن ذلك جرى بفيير قصد منكم ولا أمر به وأن تنصبوا فى الخيلافة ابنهُ أبا المباس فأنه تربيتي واذا جلس فى الخيلافة سمحت نفس جدّته والدة المقتدر واخوته وغلمان واذا جلس فى الخيلافة سمحت نفس جدّته والدة المقتدر واخوته وغلمان

أبيه باخراج المال. فعارض هـذا الرأى أبو يعقوب اسحق بن اسمعيل النويختي لِحْسَنهِ وماسبق له في حكم الله تعالى وقال: بعد الكد استرحنا من له والدة وخالة وخدم فنعود الى تلك الحالة! وما زال عونس (٢٨٦) وأسبامه حتى فثأ رأيهم عن أبي العباس وعدل له الى محمد بن المعتضد بالله ليتمّ المقدار من جرْي قتله على يده . وحضر فائق وجه القصمة الحرمي فذكر لمونس ان والدة المقتدرُ لما بلغها قتل انها أرادت الهرب وأنه و كل بها وتوثّق منها وذكر ان محمد بن المعتضد ومحمد بن المكتفى معتقَلان في بده فوجَّه به مونس وأمره باحضارهما وأصعد مهما الى دار مونس لعد ان أطلق بُشرىخادمه . وابتدأ مونس نخطاب محمد بن المكتفى فامتنع من قبول الامر وقال : عمى أحق به. فخاطب حينئذ محمد بن المعتضد فاستجاب واستُحلف لمونس المظفر وليلبق ولعلى أبنه وليحيي بن عبد الله الطبري كاتب يلبق. فلما توثقوا منمه بالاعمان والعهود بايموه وبايمه من حضر من القضاة والقو ّاد ولقب القــاهر بالله وكان ذلك سحر يوم الخميس لليلتــين نقيتًا من شوال. وأشار مونس بأن يستوزر له على بن عيسى ووصف سلامتــه واستقامــة أموره ومذهبه ودينه فقال يلبق وابنه : الحال الحاضرة لا يحمل أخلاق على بن عيسي وانه يحتاج الى مَن هوأسمح منه وأوسع أخلاقًا. فأشار بأبي على ان (٢٨٧) مقلة وبأن يُستخلف له الى أن يقدم من فارس أبو القاسم الكلوذاني فأمضى مونس ذلك وكتب الى أني على ان مقلة بالاسراع والى يافوت بحمله وتعجيله وانحدر القاهر الى دار الخلافة وصعد الدرجة وأنحدر مونس وأسبامه الى دوره وصرف محمد بن المكتفي الى داره في دار ابن طاهر واستحجب القاهر بالله على بن بلبق واستكتب على بن يلبق أبا على الحسن بن هرون .

ووجّه مونس المُظَفّر فاستقدم على بن عيسى من الصافِيّة فراسِله القاهر على يد الحسن بن هرون واستدعاه فلقي مونسا ثم أنحدر الى القاهر فوصل اليه وخاطبه بجميل وذلك قبل ورود ابن مقلة. واستحضر مونس أبا القاسم الكاوذاني وانحدر ممه الى دار السلمان وأوصله الى القاهر فمر فه أنه قد استوزر أبا على ابن مقلة واستخلفه له الى أن يقدم وأمره أن ينتقل الى دار مفلح ليقرُب عليه اذا طلبه ففعل ولقيه أصحاب الدواوين وهنؤوه وأمرونهي. وتشاغل القاهر بالبحث عمن استتر من أولاد المقتدر وحُرمه وبمناظرة والدَّبه وكانت في علة عظيمة من فساد مزاج وابتداء (٢٨٨) استسقاء ولما وقفت على ما لحق ابنها من القتل وأنه لم يدفن جزءت جزعاً شديداً ولطمت رأسها ووجهها وامتنعت من المطعم والشرب حتىكادت تنلف ورفق مهارفقا كثيرا الى أن اغتدت بيسير من الخبز والمح وشربت الماء ثم دعاها القاهر فةررها بالرفق مرة وبالتهديد مرة فحلفت له على أنه لامال لهــا ولا جوهر الا صناديق فيها صياغات وثياب وفرش وطيب وان هذه الصناديق في دار تتصل بالدار التي كانت تسكنها من دار السلطان ووقفته على تلك الدار وتلك الصناديق وقالت: لوكانت (١) عندي مال لما سلمت ولدي للقدل. فضربها حينئذ بيده وعلقها (٢) بفرد رجل وأسرف في ضربها على المواضع النامضة من بدنهما ولم برع لها احسانها وقت اعتقبال المفتيدر اياه ولما أوقع بهما المكروه لم مجد زيادة على ما اعترفت به طوعاً . فلم كان مستهل ذي القددة حضر يلبق وعلى ابنهُ ومعهما أبو القاسم الكلوذاني دار السلطان فأوصلهم الى حضرته فطالبوهُ محمل مال الى مونس المظفِّر لِيُنفق في صِلة البيعـة

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ولعله حكاية كلامها (٢) في التكملة: بحبل البرادة

غدثهم عافعله والدة المقتدر (٢٨٩) وانه ضربها بيده مائة مقرعة ضرب التقرير على المواضع الغامضة من بدنها فما أقرت بدرهم واحــد غير ما كانت أُقرُّت به عفوا وقال لهم : هي بين أيديكم . ثم أدخابهم الى الدار التي فيها الصناديق فاذا فيها ثياب وشي وديباج رومي وتُستريّ مثقَّلة بالذهب وفرش ادمى وخز رقم وديباج وصناديق فيها ثياب فاخرة وصياغات يسيرة ذهب وصياغات كشيرة فضة وطيب كشير من عودٍ هنديٌّ وعنبر ومسك وكافور وتماثيل كافور قيمة ذلك نحو مائة وثلاثين الف دينار وقيمة التماثيل نحو ثائمائية الف دره فتسلم أكثر ذلك مونس المظفَّر ليباع فتركو ابمضه ليخدم به القاهر.

وصودر جميم أسباب المقتدر وظهر الفضل بن جعفر فعني به مونس ويلبق وابنه وخاطبوا فيه القاهر فقال: هـذا كان وزير المقتدر ولا بد من مصادرته . فبذل عشرين ألف دينار عاجلة فقال مونس : أنا أزن هذا المال عنه فأنه ثقة عفيف كاتب دين. ورسم أن يقلد دوان الضياع المقبوضة عن والدة المقتدر وديوان أولاد المقتدر وما قبض عهم وعن سائر الاسباب وأكرم كل اكرام وصار الى (٢٠٠٠) الكاوذاني فقام له لما حضر ولما انصرف ووقّع له القاهر بجميع تلك الدواوين التي ذكرتهـ ا فتسلم الدواوين ولم يؤثر فيها شيئًا لانه لم يستحسن وكان بالامس وزير القتدر أن يتقلد اليوم ديوان المقبوضات عن والدته وأولاده وأسبابه فاستحضرال كالوذاني هشاما وقلده ذلك أزمةً وقلد أبا محمد المادراني ديوان الاصول فكانت مدة ولاية الفضل هذه الدواوين سبمة عشر يوما

وكانت مصادرة أبي بكران يافوت قد اشتهرت وانه لم يؤدّ منها الا تسمين ألف دينار فطولب بمامها . وأخرج القاهر والدة المقتدر لتشهد على نفسها القضاة والعدول بأنها قد حلت وقوفها ووكات في بيمها على بن العباس النومختي (''ونوظرت على ذلك فامتنعت منه وذكرت آنها وقفته على مكة والثغور على الضعفاء والمساكين ولا أستحل حلها «فأما أملاكي الطلق فقد وكات على بن العباس في بعرا » فنهض القاضي عمر بن محمد والشهود الى حضرة القاهر فاشهده على نفسه بأنه قد حل وقوفها ووكل في بيمها على ن العبـاس النوبختي وفي بيع ســوى ذاك من الضياع الخاصــة والفراتيــة والعباسية (٢١١) والمستحدثة والمرتجمة وما يجرى مجراها في سائر النواحي ووكل أبا طالب النوبختي واسحاق بن اسماعيلِ وأبا الفرج جلخت في بيم المستغلات بالحضرة المقبوضة وما أمكنهم بيعه من فضل مابين المعاملتين. ورأى أسباب مونس آله لايتم البيع الا بأن يبتدئوا بالشراء منهم فابتاعوا أشياء بنحو خمسمائة ألف دينار

وقدم أبو على ابن مقلة من شيراز في يوم النحر وكان كـتب الى القاهر مالله ويسأله أن يجلس له في الليل لانه كان اختار لنفسه أن يلقاه بطالم الجدى وفيه احد السعدين والآخر في وسط السهاء فوصل في الوقت الذي قدره وصادف القاهر ينتظره فلقيه وخرج من عنده وقد أعدت له دار هرون بن المقتدروفرشت فدخلها ووقع فيها بتقليد قوم وخلع عليه من الغد خلم الوزارة وصار الى دار مونس المظفر فسلم عليه وانصرف الى داره. وحضر الناس للتهنيئة وراح اليه في آخر النهار على بن عياسي فلم يقم له واستقبح الناس له

<sup>( ﴿ )</sup> مات في سنة ٣٢٤ وقد قارب ثمانين سـنة وكان حسن الادب والشعر وكان ابنه الحسين يكتب لابن رائق ويدبر أمره : كذا فى الاوزاق لابي بكر الصولى وترجمته موجودة في ارشاد الاويب ٥: ٢٢٩

ذلك وصار اليه أبو بكر ابن قرابة ووفي بوعده في مداخلتـ أياه والعود الى التخليط كما كنا شرحناه من أمره (١)

ودخلت سنة احدى وعشرين وثلثماثة (٢٩٢)

كان أبو على ان مقلة عاتباً على الكلوذاني وذاك أنه لم يعرف خبراحد من اخوته وولده وحرمه وأسبابه بعد تقليده خلافته ولا صار الى داره ولا قلد أحدا من أسبابه شيئاً من الاعمال ولا تفقد حرمه وولده بشيء واعظم من هذا كاه ان أبا عبد الله ان ثوابة استأذن أبا القاسم الكلوذاني في وقت خلافته أبا على في ذكر كنيته على الكتب النافذة الى العمال فلم يأذن له. فقبض على الكلوذاني وأسبابه وكان هذا أول ما وبخه به وأخذ خطه عائتي ألف دينار ونقله مع كانبه وأسباه الى أني بكر ابن قرابة ثم قبض على جماعة من المال وكتاب الدواوين وقبض على اسحاق بن اسماعيل النويختي وعلى بني البريدي وضمن أعمالهمن محمد بن خلف النيرماني بما كانت عليهم وزيادة ثلاثمائة ألف دينار وضمن أيضاً أن يصادرهم على سمائه ألف دينار وتسلمهم وحملهم الى داره وجميع ذلك بتوسط ابن قرابة فاعتقلهم محمد بن خلف في داره وفرق بينهم. وجمع أبو على ابن مقلة لمحمد بن خلف مع هذه الاعمال أعمال المعاون فخاف اسحاق بن اسماعيل وبنو البريدي على أنف مهم لما بعرفونه من شدة اقدام محمد بن خلف وقهوره فأما أبو عبدالله البريدي (٢٩٣) فانه دارى محمد بن خلف ورفق به وأوهمه انه يعمل من قبله ويقوم بمال النواحي

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكملة : وظهر شفيع المقتدري بأمان وقرر عليه خمسون ألف دينار وكان مملوكا لمونس فحلف أن لابد من بيعه فنودي عليــه فبلغ ثمنه سبعين (أَلْفَ ) دينار فابتاعه الكلوذاني باسم القاهر وشهد الشهود في العهد

وبالزيادة التي بذلها وأن يطيعه فى المال كله ويعمل بما يأمره فيه ولا يخالفه فرفهه من بين الجماعة وأوقع بأخويه وعلى عليهما الجرار المملوءة ودهقهما فلم يذعنا بشيء وضيق على اسحاق بن اسماعيل ولم يوقع به مكروها

وكانت بين أبي جعفر ابن شيرزاد وبين اسحاق بن اسماعيل مودة وكيدة فخاطب أبو جعفر الوزير أباعلى في لقاء اسحاق وقال : احتاج أن أواقفه على ما سبب لصاحبي هرون بن غريب عليه في أبام المقتدر وما أطلقه حتى لايحيل على عالم يطلقه . فوجه معه بحاجب من حجاب الوزارة فأوصله الى اسحاق فلما وقعت عين اسحاق عليه قال له : ياسيدى الله الله في أمرى بادر الى الاستاذ المظفر ولا تفارقه حتى مخلصني من يد هذا المجنون. بادر الى الاستاذ المظفر ولا تفارقه حتى مخلصني من يد هذا المجنون. فضى أبو جعفر الى مونس ولم يزل يسئله حتى دعا يلبق وأمره أن يمضى بن خلف وحمله اليه . فضى يلبق الى ابن مقلة بغاطبه فلم بجد ابن مقلة بدا من الاستجابة لتقريب أمر اسحق

فيما لحقهم عَتُ أبى بكر ابن قرابة (٢٦٠) عليهم لتأخيره مالاكان له عليهم وهو الذى قدّمه عنهم فتقاعدوا عن الوفاء له فعاهد محد بن خلف يوم تضمنهم من أبي على ابن مقلة بسيائة الف دينارعلى أن يستوفى له من جاءم ماقد مه عنهم وبرده عليه فلما حصلوا في بد محمد بن خلف استخرج من أبى عبد الله وأخويه عشر بن الف ديناروا نفذ قبض بعض الصيارف بدرب عون الى أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بم واستسلم له أو يوسف وأبو الحسين ولحقهما منه مكاره عظيمة وأطمعه أبو عبد الله اطهاعاً

لم يصح ورفق به. فلما كان في اليوم الثالث ركب محمد بن خلف الى أبي على ابن مقلة فقال له أبو على : يا أبا عبدالله غرر تنا والقوم في بدك فنفذت مخاريقهم عليك وذهبت برمحك . فخجل محمد واغتاظ وقال : قد حملت من جهتهم عشر من الف دينار وأنما ضمنتُ المال في مدة ثلاثة أشهر فأى عتب للوزير على حتى بخـاطبني مهذا الخطاب البشم! فقال الوزير: ماسمعت مـذا الا منك فالى من سلمت الممال ? قال : الى امن قرالة . فدعا بان قرابة وهنأ له عما ذكر محمد من خلف فقال: انفذ أبها الوزير هذا الخط ووالله ما قبضت (٢٩٠)ما له من الصيرفي وزعم أنه من دين لي عليهم ولوقال أنه من الحمل لأنهيتُ حاله في الوقت واذ قد بدا له فها هي الرقعة بارك الله له فيها. وسامها الى محمد بن خلفُ أفقال محمد : لا والله ما جملتها من دينك وكيف يجوز أن أقدّ م مالك على مال السلطان ? فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه و لمغ أبا عبد الله البريدي خبر المجلس فسر ّي عنه واجتهد في أن يكتب رقعة الى ابن قرابة يسئله فيها المصير اليه فلم يجد دواة ولا من محملها واتفق ان أفـــذ أبو سعيد ان قديدة غلامه أحمد ليشاهد حاله فاستأمن اليه أبوعبد الله ورغَّبه في الاصطناع والاحسان ووعده أن يفنيه اذا أوصل رُقمة له الى ابن قرابة . فاستجاب له الغلام واحتال له فى جوفة جعل فيها كرسفا وأحضره قلما صغيرا وقطعة من كاغد فكاتب أبا بكر ابن قرابة وحلف له أنه أن أخــذه اليــه وفَّاه ماله عن آخره وخدمه أحسن خدمة . فبكر أبو بكر ابن قرابة الى محمد بن خلف وأظهر له آنه قد قصاء لمماتبته حتى استوفى المفاوَضة معه ثم قال له : أخرج ابن البريدي الى فانه يستقيم الى كلامي حتى أقر ر مصادرته وأعرف ما عنده (٢١٦) في ديني . فاخرجَ اليه أبا عبد الله فقال أبو عبد الله :

أول اقبالي ان قلت لمحمــد بن خلف « لم يبق من السحر الا السرار فيتفضل الامير وتخلى لنا مجلسنا » فنهض محمد بن خلف من مجلسه وسلمه الى برفاعته وقال : أنا داخل الى دار الحرم . فتخاطبنا وجلست مجلسه وقعدت مقعده فتفاءلتُ وقلتُ « هذامجلس كان لى فانتقل اليه وقدعاد اليَّ » فاستصلحتُ أبا بكر ان قرالة ووعدنى بتخليصي ووفى ومضى ففصــل أمرنا وضمن الوفاء عنا. فلماكان في اليوم الثاني رضي عنا أبو على ابن مقلة واســـــــــــــــاني واخوتي فدءانا محمد من خلف وسكَّن بنا وأنفذنا اليه فلما أردتُ الخروج قلتُ لمحمد ان خلف: أمها الاميرأ و يعقوب اسحق بن اسمعيل خادمك ومونس يمتني به وسينفذ الساعة من يأخذه فدعني حتى أستصلحه لك وأعقد بينك وبينه عهٰدا ويميناً . فقال : افعـل . فخلوت باسحق بن اسمعيل وقلتُ له : قد سخرتُ من هذا النفس وأنا منصرف فعا قِدهُ واحلف له ثم قل له « بيننا الآن عهد ولا مد من صدقك ان مقلة يبغضك ويتهمك بأنك تطلب الوزارة وأنما أراد أن يستنفر لك الاعداء ويأخذ أموالنا بيدك ثم محملنا على أن نتضمنك وقد ضمنك أبو عبد الله البريدي (٢٩٧) بشامائة الف دينيار وحدثني مهذا فلا تركب أياماً فان كإن الوزير سأل عنك فقد حماك منه الخليفة وان طلبك فانما ريد أن يسلمك اليه » ثم العطفت الي محمد سخلف وقلتُ : قد فرغتُ من القصة والرجل يخدم الاميرَ كما يريد. وخرجنا فأعاد عليه اسعق ماسمعه مني فانصرف قبل العصر بعدى

فلما جلس محمد بن خلف في منزله ولم يركب الى أبي على ابن مقلة مضى أبوعبد الله البريدي الى ابن مقلة وقال له: قد عرفت من دار محمد انه يطلب

الوزارة وأن رسله منبئون الى أسباب مو نس والى القاهر فلا تدعه يقيم فى البلد . وكان ابن مقلة جباناً فطلبه وكان ذلك القول الاول قد تقدم الى محمد ابن خلف فوثب بخدم ابن مقلة وغلمانه وحاجبه وضربهم وحصّلهم فى بيت وقفل الباب عليهم وتسور السطوح وهرب فلم يظهر الافى وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله للقاهر بالله . وكان أبو عبد الله البريدى مقما بالاهواز وعرف محمد بن خلف من بعد ان الحيلة تمت عليه فقال لمن بلغ أبا عبد الله البريدى : ظننت بك ظنا جميلا ولم أعلم انك فى الحيلة على وكنت قد صدقت عنك فلم أقبل . (٢٩٨٠) فقال أبو عبد الله البريدى لابى على الكانب : اكتب الى فائتى الغلام أن تقول لحمد بن خلف : هذه الحيلة عجوز أن تخفى عليك فقد خفى مثلها على من هو اكبر منك وليكن أعظم من ذلك انه كان لنا من الموضع الذى حبسنا فيه طرق الى دور حمرك وذهبت عليك ولم تعرفها فاحترس منها في المستأنف .

وتوسط أبو بكر ابن قرابة أمور الجماعة وفصلها مع ابن مقلة فوقع ابن مقدة ابنى البريديين الى أعمالهم فاستقامت أموره . ولما بطل ضمان محمد بن خلف ما كان ضمنه من ضمانات البريديين واسحق بن اسمعيل صرف أيضاً عن أعمال المعاون في هده النواحي وطلبه ابن مقلة (وكان من وثو به برسله وحاجبه واستتاره ماذكرناه) ووجه ابن مقلة الى دار محمد بن خلف ثم فتح الباب عن خدمه وغلمانه وحاجبه وانصرفوا .

وكان أبو على ابن مقلة يمادى أبا الخطاب ابن أبى العباس ابن الفرات ولم يكن يجد الى القبض عليه طريقاً ديوانيا لانه كان ترك التصرف عشرين سنة ولزم منزله وقنع بدخل ضيعته وكان سبب عداوة أبى على له انه كان

استسمفه أيام نكبته فاعتذر بالاضاقة ولم يسمفه. (٢٦١٠) ثم ان أبا الخطاب طهر أولاده فتحمل كما يتجمل مثله ودعا أولاد أبى على بن مقلة فشاهدوا مروثة تامة وآلات جليلة وصياغات كثيرة وكان بعضها عاربة فانصرفوا وحدثوا أباهم الحديث وعظموا وكثروا وصارأ بو الخطاب ابن أبى العباس ابن الفرات الى الوزير أبى على ابن مقلة لى رسمه يوم الموكب للسلام عليه فقبض عليه . فحكي أبو الفرج ابن أبي هشام ان أبا زكريا يحيي بن أبي سميه. السوسي حدثه أنه كان حاضرًا حين قبض على أبى الخطاب وان الوزير أبا على أنفــذ اليه وسائط وانه كان فيهم وطالب بثلمائة الف دينار وان أبا الخطاب قال : عاذاً يتعلق الوزير على وقد تركت التصرف منذ عشرين سبنة ولما تصرفت كنت عفيفاً سلما ما آذيت أحــدا ولى على الوزير حقوق وليس يحسـن به أن يتناساها مع اشتهاره بالكرم ويقبح بي أن أهجُّنه بخطوط له عنــدى قبل هذه الحال الفالية فقولوا له « أيها الوزير أبو على ذكَّرتك عا لوطالبتك برِعايتُها أو بالمجازاة على ما أسلفتك في أوقات انحراف الزمان عنــك أو سألتك ولاية أو اماحة او احساناً في معاملة في ضيعة أو ارفاد ( ' ' ) وهل من الجميل الا اجد عندك اذا رفّهتك من هذا كله سلامة في نفسي فيما قد ركبته مني مما اذا صدقت نفسـك خفت المقوبة من الله عز وجــل ثم قبح الاحدوثة من الناس اما ما ظننته عندي فما الامر كما وقع لك لان هذا المال ان كان موروثاً عن ابى رجمه الله فلست وارثه وحــدى ولوكان لاقتسمناه ونحن عدة فلم يكن بد من ان يشيع ويعرف خـبره وان ظننـه من كسبي فتصرفي وما وصل الى منه معروف وما خفيت عنك نزارته ومن محضرتك من اصحاب الدواوين يشهدون لي بأني ماحظيت ببهض مروءتي وان ظننته من استغلال فما استغلَّه مقسوم بين الورثة وان رجعت اليهم بالمسئلة لم تجــد مَا يُخصني في زمان تصر في الا بدض ما اتصر ف الى مؤنتي ومروءتي . وقد خلف الوزراء والا كابر أولادا مثــلي في كفايتي ودوني فتعرضــوا لمواقف واستشرفوا لرُت وراسلوا وروسلوا فهل رأيتني الافي طريق التسلم وراضيا بامتداد ستر الله تعالى والزهد في هـذه الدنيا ? فأى شيء تقول لله تبارك اسمه ثم يعباده اذا أسأت الى ? فلما أعيد هذا السكلام على ابن مقلة من غير جهتنا ( فانه كان (١٠٠١) انفذ من يتسمع ) خجل وتبلد وتحير ثم قال : هذا يدلُّ على بالفُراتيَّة وأمير المؤمنين ليس عكنني من رعاية حقوق أمثاله وأنا أنفذهُ الى الخصيبي فانه أعرف بدوائه. فقمنـا وجنتُ الى الخصيبي هُدَّ ثنه بما جرى في المجلس وقلتُ له : أُعيذك بالله أن تنتصب لِلتَشرُّر على الناس وأن نقال ان النعم تزال بك وأنت وزير ابن وزير وقد رفع الله قدرك من ذلك وأجلك بصناعتك وعفافك وأبو تك . فقال : أحسن الله جزاءك ستعلم أنى أرده اليه بعد ان أعزر باليسير اليه .

ثم ان أبا على ابن مقلة استدعى الخصيبي وسامه اليه بمد ان اضطرّه الى كتب خطه بثلمائة الف دينار يصححها في مدة عشر بن يوماً فاحضر له الخصيبي صاحب الشرطة وجرَّنه و رضر به عشر درر وخُلع تخليعاً يسيراً ثم ضربهُ بالمقارع فأقام على آنه لا مال له وان ضياعه قــد وقفها ولا يمكنه بيعها فاستمفى الخصيبي منه وردَّه الى دار ابن مقلة فحبسه . ثم سلمه الى المعروف بابن الجعفري النقيب واحضر له غلاماً من غامان القاهر وذكر له انه قـــد أمر بضرب عنقه ان لم يود صدراً من المال فما زال يعللهم الى آخر الوقت ولم يودّ (٢٠٠) شيئًا. فلما حضر الوقت احضره السيف وشدّ رأسه وعينيه

فقال له أبو الخطاب: وجهني رحمك الله الى القبلة. فوجهه تم قال له: رفق. وتشاهدَ فبادر بالخبر ان الجمفري الى ان مقلة فتال ان مقلة : لا مجوز ان يكون بمد هذا شيء. وقال مونس الظفر لابن مقلة : أيّ طريق على رجل لم يعمل عملاً منذ آخر سنة ٢٩٩ ? فأخذه ابن مقلة وسلمه الى حاجبه وأمره ان يمتقله فأقام فيه نومين وحضر أو نوسف البرندي فشكا اليــه ان مقلة مَا أَقَامَ عَلَيْهِ أَبُو الْخُطَابِ مِن التَّجِلَدُ ووسَّطُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَصَارٌ اليَّهِ أَنَّو نُوسُف وقرر أمرة على عشرة الاف دينار فلف أبو الخطاب الا بودى منها درهماً ولو قتل أو يطلق الى منزله فوجه اليه ابن مقلة بخلمة من ثيابه وحملهُ ' على دانة عرك واستدعاهُ ووثب اليه حتى كاد ان نقوم له ثم قال له : كَثر على الخليفة في أمرك وعزيز على مالحقك فامض مصاحباً الى منزلك. فانصرف وادًى المال في مدّة عشرة أيام وأطلق ضياعه وأملاكه (١)

وأحضر ابن مقلة اسحق بن اسمعبل وأخذ خطهُ بأن محمل (٢٠٠٠) في كلّ شهر من شهور الاهلة مثل ماكان محمله الى المقتــدر بالله لخريطته على سبيل المرفق وهو الفا دينار وأخذ خطُّ أنى عبــد الله البرىدي محمل ثلاثة آلاف دينار في كلّ شهر على هذه السبيل وخط أبي يوسف وأبي الحسين أخوله بألف وخمسائة دينار في كلّ شهر

﴿ ذَكَرُ مَا جَرَى فِي أَمِي الذِينَ هُرِيوا مِن قُوَّادِ المُقتِدرِ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ ﴾ كتب هرون بن غريب الى أبي جمفر محمله بن محبي بن شيرزاد من واسط بأن يقطع أمره على مصادرة ثلثهائة الف دينار على ان يطلق لهضياعه

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام أنه في سنة ٣٣٨ توفي العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات أبو الخطاب والد المحدث أبي الحسن وكان صدراً نبيلا أريد على الوزارة فامتنع تديناً .

الملك ُ في سائرالنواحي ومستغلاّته دون الاجارات والوقوف التي كانت في مده وعلى أن يودّى حقوق بيت المال على الرسوم القــديمة ويرتجع أقطاعاته وعُنى به مونس الظفر وأسبابه وكتب له القاهر أماناً وقبلت مصادرته التي نذلها وقلد أعمال المعاون عاه الكوفة وما سبذان ومهرجا نقذق.

وخرج عبـــد الواحد بن المقتدر ومحمــد بن ياقوت الباهلي وابنا رائق وسرور ومفلح من واسط مفارقين (١٠٠٠) لهرون بن غريب من واسط الى السوس وجنديساور فأفسدوا أمر الأعمال هناك وعاثوا وخرَّ وا ومدُّوا أبديهم الى التناء والتجار ثم خرجوا على الظهر الى سوق الاهواز فلما طال و قامهم بالاهواز شخص يلبق والجيش معه نحوهم فلقبه هرون بن غريب بجرجراياتم نفذ لحرب القوم

فأما ما حكاهُ أبو الفرج ابن أبي هشام عن مشاهدة وعيان فانه قال: ان الهاريين من قو"اد المقتدر مع عبد الواحد ابنه دخلوا سوق الاهواز من طريق الطيب وما دخلوا السوس ولا جنديسابور واستبد محمد بن يافوت بالامور على ابني رائق والجماعـة . وقلد أبا اسحق القراريطي كاتبه النظر فاستخرج وأمر ونهي وكانت الاموال تنصب الي ابن ياقوت ويعطى منها ابنارائق وغيرهما ما يربد فتنبيرت له القلوب واعتقدوا الخلاف عليه

وتحقق أبو عبد الله البريدي بأبي على ابن مقلة وكانت الكتب ترد عليه من الاهواز بجميع ما يجرى فأشار بأن يتلاحق أمرهم وقال: ان القوم متخاذلون وابن يافوت مستبدئ عليهم وقلومهم شتى وان ابني رائق صديقاه فان أخرج اليهم جيش اختلفت كليم (٠٠٠) وان تركوا قويت شوكتهم بأموال الاهواز وعقدوا لعبد الواحد الخلافة وطلبوا الحضرة. فأنف ذ أبو على ابن

مقلة أبا عبد الله البريدي الى مونس حتى شافههُ بذلك كله فقال مونس: قد ترى الحيرة في مال البيعة وقد استحق الناس رزقة لان الحادثة بالمقتدر منذ ثلاثة أشهر فمن أين المال ? فقال أبو عبد الله البريدي : أنا أضمنه ويسبب علي " وأقدتم بالحضرة ثلاثين ألف دينار وأصحح بالسوس خمسين الف دينار وبتستر عشرين ألف دينار والباقي بالاهواز . وأحضر صاحب ديوان الجيش وعمل جريدة لمن تجرُّ دمع يلبق واجمل مالهم فبلغ مائتي وخمسين الف دينار فحمل أبو عبدالله الشلائين الالف الدينار التي ضمن تعجيلها بالحضرة وخوطب القواد وتكاثرت العساكر مع يلبق وأبوعبدالله البريدي معه. وخرج بدرالخرشني في الماء وكوتب أحمـد بن نصر القشوري وكان يتقلد البصرة ان يسير معه فلما تحصلت الجيوش بواسط تغيرت القلوب على محمد بن ياقوت وتبين ذلك فقال للجماعة : أنا واحدٌ منكم ولستُ أخالفكم فل رأى ولكن الوجه أن نجتمع بتستر (٢٠٦) فانها حصينة منيمة وندبر أمرنا بما يوفق الله عزَّ وجلَّ له ولا نحارب. وواقفهم على مال يعطيهم وساروا للوقت الى عسكر مكرم وأفرجوا عن قصبة الاهواز فعمل القراريطي مها مالا يعمله الدمستق وفتح الدكاكين بالليــل وبعث اليها البغال وحمــل منها أمتعــة التجار وصادر الاسود والابيض ولما ورد الخبر بنزول يلبق السوس نفذت الجماعــة الى تستر وورد البريدي وسلك طريق القراريطي وزاد ومأزال محتال حتى وفي الحسين الالف الدينارتم وافي يلبق والجيوش جسر تستر فوجده مقطوعا وحال بينه و بين تستر دُجيل .

فَكَى عن أَبِي عبد الله البريدي بعد ذلك انه قال : هممت ُ بالتفلب ووضعت ُ في نفسي الامرة و تدبير الرجال منذ ذلك لمَّا رأيت ُ انحلال يلبق

وسقوط ابن الطبري كاتبه لاني رأيتهما متخلفين ساقطين. وكان الشارد قد طار وضج يلبق واضطرب رجالهُ فهم بالانصراف فثبته ُ أبو عبــد الله البريدي وما زال بتردّد الى القوّاد ويهزّهم ويهاديهم ويسكنهم ويكاتب ابني رائق بالمودة ويشير علمهما عفارقة ابن ياقوت ويذكر لهما سوء اخلاقه وشدة عجبه وتطاوله (٤٠٧) علمهما حتى استجابا الى تقلد البصرة والانصراف عن تستر . فما عرف ابن ياقوت الحبر حتى ضربا بالبوق بكرةً ورحلا فلم يكن له بهما يدان لانه لو كاشفهما لعبرالعسكر الذي بازائه اليه وقتل أو أسر ولما توجه ابنا رائق الى البصرة استأذن مفلح وسرور في العبور بعبد الواحد الى يلبق وقالوا لمحمد بن ياقوت : قد ضعفت نفوسنا وأنت معتصم برجالك ونحن فلا عــدة لنا ولأصحابنا الاغلماننا. فردّ الاختيار الهم كاتبوا وتو ثقوا لنفوسهم من يلبق وعبروا اليه وتحـير محمد بن ياقوت فراسل يلبق فى أن محلف بسلامة نيته اذا لقيــه ليعبر اليه ويفاوضــه ويمود الى معسكره فأجابه وحلف له على ذلك وعبر اليه محمد بن ياقوت بدُرّاعة بيضاء وعمامة وجمشك في رجله ومعه غلام واحدوتت المصر فقام له يلبق وتفردا وتطاولا حمديثاً ما عرف في الوقت . واشتعلت النيران في ثياب البرىدي وتردّد دفعات الى أبن الطبري يشير بالقبض على أبن ياقوت وراسل ابن الطبري يلبق بذلك وقال له : الريدي خليفة الوزيروثقة الاستاذمونس يشير بذلك ولست أقول أنا شيئــا . فقــال يلبق : ماكنت بالذي أخفر أمانتي ( ^^`` وأحنث في يميني ولو ذهبت نفسي . وحضر وقت الصلوة فقام محمد بر ياقوت محت الفازة في موضع فسح فأذن وأقام وتقدم للصلوة يلبق واكثر العسكر وراءه ولما استتم المكنوبة انثني الى يلبق معانقاً له فقام اليه وودعكل واحد منهما صاحبه وعاد محمد بن ياقوت الى عسكره. وظهر السر وكان تعاتبهما أولا ثم تحالفا وتعافدا واصطلحا على أن يسيرا الى الحضرة بشروط الامان على أن يكرن بينهما فى المسير منزلُ فمُزل

ورحل محمد بن ماقوت بعد ثلاثة أمام من تسترالي عسكر مكرم ودخل يلبق تستر فعمل بها السبريدي أعظم مما عمل القراريطي بكثير لان الناس توقوا منه فلما رأوا اصحاب السلطان أنسوا . فأتى البريدى عليهم وكبس اليهود وهم معظم التجار وتجاوز كل قبيح ووفى بالمائة الالف الدينـــار وسار يلبق الى الاهواز وأهلمـا هار بون من محمد بن ياقوت فسلموا لانهم مضوا الى البصرة. وابتلى البريدي أهل عسكر مكرم وتستر فأيسر ماعمل ان ركب الى دور الصيارف فأخذ ما وجد من الاموال لهم ولمن يضاربهم وخسف بالسوادحتي صحح ليلبق مائتي الف دينار (١٠٠٠) وبقيت على البريدي خمسون الف دينار وعني به ابن الطهري لان البريدي خدمه خدمــة تامة حتى انه كان يحضر أبو اب البيع فى البلدان وبجلس على غاشيته ينتظرخروجه فاذا خرج ـ أله أن يعطيه برشائه فاذا اعطاه قبله وجمله في كمه واشهـ له بضياع ارتفاعها عشرة آلاف دينار فكان ذلك سبب عناية ابن الطبرى به . وخاطب له يلبق وقال له: أبو عبد الله ثقة ونجمل هـذه الخمسين الالف الدينار فما مخص الأمرير ( وكان مالهُ في الجملة ) وقد خدم وبيَّض وجه الأُمير فيما خدم ودير وبدّ د شمل هولاء واله لأحقُّ بمجلس أبي على ابن مقلة منه وأنفذ في التدبير والامور. فأجاهُ يلبق الى ما سأل وخلف غلاماً عند البريدي قال له ايتاخ

( ۲۳ - نجارب (خ))

ورحل أن يا قوت الى شارزان وتبعهُ يلبق ودخلوا مدينة السلام. وأطلقت أملاك ابني رائق ومحمد بن ياقوت ومُفلح وسرور دون اقطاعاتهم وأطلق لعبد الواحد بمض أملاكه القدءـة وأعنى هو ووالدته من المصادرة وعادت يد ابن البريدي الي عمالة الاهواز واستقامت الامور. وخلم القاهر على يلبق وطوَّ قه وسوَّرَهُ (١٠٠) بطوقين وسوارَ بْن مرصَّمَيْن بالجوهر

وخرج أمر القاهر ببيع دار المخريم التي كانت برسم الوزارة وكانت قدعاً لِسلمان بن وهب فقطعت وبيعت من جماعة من الناس عمال عظيم لان ذرعها يشتمل على أكثر من المائة انف ذراع وصرف غنها في مال الصلة لسعة القاهر بالله

وورد الخبر عوت تكين الخاصة عصر (''فاشار الوزير أبو على اسمقلة بإنفاذ على بن عيسي اليها للاشراف علمها فابتدأ بالاستعداد للخروج ثم صار إلى أَى على ابن مقلة في بعض العشاما وصادفهُ خالياً فعرَّ فهُ كر سنه وضعف حركته ونقصان قوَّته وأنه لايستشفع اليه بغير كرمه ولايوسط بينه وبينه أحدا غيره وحلف على موالاته إعانا أكدها وسأله اعفاءهُ من الشخوص وتذلل له وانكت على مدد ليُقبلها فمنه من ذلك وخاطبه عمرفته محقه وعلمه بمكانه فاعفاه من الشخوص فانصرف على بن عسى شاكراً. ووردكتاب محمد بن تكين تخطب مكان أبيه فاجيب الى ذلك وحُمل اليه الخلع والعهد. وكتب القاهر رُقمةً بخطه الى أبي على ابن مقلة بالتكنية ونزيادة في التشريف والرثبة وأمره (''') ان يكتب بذلك الى الامصار والاعمال كلما ففمل ذلك ثم حمل اليه خلمةً بمد خلمة للمنادمة وحمل اليه صينية فضة مذهبة

<sup>(</sup>۱) ليراجع كتاب الولاة لابي عمر الكندي ص ۲۸۱

فها ند وعنر وغالية ومسك وصينية أخرى فيها رَطلية بلور فها شراب مطبوخ عتيق وقدح بلور وكوز ومفسل فضة .

وشغب الجند عصرعلي محمد بن تكين فقاتلهم وهزموه

وفي هذه السـنة استوحش مونس المُظفر و يلبق وعليّ ابنه والوزير أبو على ابن مقلة من القاهر بالله فضيَّقوا عليه وعلى أسباله

## ﴿ ذكر السب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلك انحراف الوزير أبي على ابن مقلة عن محمد بن ياقوت فمكن في قلب مونس المُظفّر ويلبق وعلى ابنه أنه في تدبير علمهم مع القاهر بالله وان عيسى المتطبب يترسل لِلقاهر اليه فوجه مونس بعلى بن يلبق الى دار الساطان وسأل عن عيسي فعُرّ ف أنه محضرة القاهر فهجم عليه غلمان على ابن يلبق فوجــدوه واقفا بحضرة القاهر فقبضوا عليه وأخرجوهُ اليه فنفاه من وقته الى الموصل . واجتمع رأى مونس ويلبق وابنه والوزير أبى لليُّ على الاتفاع بمحمد بن ياقوت والنداء في أصحابه (٢١٦) الا يقيموا ببفداد .

فلما كان يوم الاربعاء لليالة خلت من جمادي الآخرة خرج على بن يلبق في الجيش وممه طريف السُبكري للايقاع عحمد بن ياقوت وبلغ محمد ابن ماقوت ذلك فانكشف من ممسكر ه من ميدان الاشنان وطلبه على بن يلبق فلم يقف على خبره وذلك أنه دخل الى بفداد واستتر بها وتفرق رجالةُ وانصرف على بن يلبق من فوره الى دار السلطان وأوقع التشدّد على القاهر ووكل بالدار أحمد بن زيرك وأمره ان يفتش كل مَن مدخــل ويخرج من الرجال والنساء والخدم ويفتش كل ما يدخل الى القاهر فقمل أحمد من زيرك ما أمروبه حتى بلغ الامربه أن فتش لبناً حُمَل الى القاهر وأدخل يده فيه لئلا يكون فيه رقعة . ونقل على بن يلبق المحبوسين في دار السلطان الى داره من والدة المقتدر وغيرها ومنع القاهر أرزان حشمه وأكثر ماكان يقام له وطاكب على بن يلبق القاهر ان يسلم اليه ما بقي عنده من الفرش وأمتمة والدة المقتدر وابن الحال فسلم ذلك اليه وبيع وحصل ثمنه في بيت المال وأطلق للجند . وباع أبو على ابن مقلة من الضياع وأملاك السلطان لتمام (١١٠٠) الصلة للبيعة بالفي ألف وأربع ائة الف دينار مع ما باعه الكلوذاني أيام خلافت الليعة بالفي ألف وأربع ائة الف دينار مع ما باعه الكلوذاني أيام خلافت مكر مة مرفهة مدة عشرة أيام وماتت است خلون من جمادي الآخرة لزيادة العلة عليما ولما جرى عليها من مكاره القاهر فحملت الى تُربّها بالرصافة ودفت فيها .

وفيها هم على بن يلبق والحسن بن هرون كاتبه بلعن معاوية بن أبى سفيان على المنابر فاضطربت العامة من ذلك و تقدم على بن يلبق بالقبض على البربهارى (۱) رئيس الحنبلية فنذر به وهرب وقبض على جماعة من كبار

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن على بن خلف أبو محمد البربهارى الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق ومات سنة ٣٢٩ كذا فى تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي وفى ترجمته انه كان شديداً على المبتدعة له صيت عند السلطان وجلالة وكان عارفاً بالمذهب أصولا وفروعا وصحب سهل بن عبد الله التستري وانه لما قبض على أصحابه استتر هو وأعاده الله ألى حشمته وزادت . ثم لم ترل المبتدعة يوحشون قلب الراضى بالله عليه (وهذا في سنة بوسمة عنا ي ذكره) فاختنى البربهاري الى ان توفى مستتراً ودفن في دار أخت مزون مختفياً . فقيل انه لما كفن وعنده الخادم صلى عليه وحده فنظرت من الروشن ست الخادم فرأت البيت ملان رجالا بثياب بيض يصلون عليه فافت وطلبت الخادم تهدده كف أذن الناس فحلف ان الباب لم يفتح . ويقال انه تنزه عن ميراث أبيه لم بأخذه وكان سبعين ألفاً .

أصحابه وجُعلوا في زورق مطبق وأحدروا الى البصرة

وفيها نفذت حيلة القاهر على مونس المظفر وانعكس ما دبره الوزيرأبو على ابن مقلة من القبض على القاهر حتى قبض على مونس ويلبق وابنه وهرب أبو على بن مقلة والحسن بن هرون

## ﴿ ذ كر انعكاس هذا التدبير ﴾

لماضيّق على بن يلبق على القاهر وعومل عا ذكرناه أخد القاهر في الحيلة على مونس وأصحابه وبانه فساد نيّة طريف السبكري وبشرى ليلبق وابنه (۱۱) ومنافستهما اياهاعلى مراتبهما الجليلة ثم علم أن مونسا ويلبق أكثر اعتمادها انما هو على الساجيّة وكانا وعداه بالموصل اذا دخلابنداد أن يجالاهم برسم الحجرية وانهما ماوفيا لهم بذلك وان نيّاتهم متغيرة لهما. فراسل القاهر الساجية وهزّ بهم على مونس ويلبق وضمن لهما أن ينقلهم الى رسم الحجرية (وكان الساجية يقبضون في كل ستين يوماً برسم الماليك والحجرية يقبضون في كل خمين يوماً والعلوفة بالحجرية .

وكان بين اختيار القهرمانة وبين أبى جدفر محمد بن القاسم بن عبيد الله معرفة قدعة وبينها وبين والدته مخالطة فأشارت على القاهر بمكاتبته وأن يعده بوزارته ليماونه على التدبير على مونس وأصحابه وأشارت على محمد بن القاسم بأن يكاتب القاهر ويصدقه عن تدبير أبى على بن مقلة وابن يلبق عليه. وكانت اختيار هذه تخرج من دار السلطان الى دار القاهر القدعة التى فى دار ابن طاهر و قطهر أن خروجها فى حوائج حرم القاهر و ولده فاذا كان بالليل صارت الى محمد بن القاسم ولقيته . وبلغ أبا على ابن مقلة أن القاهر قد جد فى التدبير عليه وعلى مونس ويابق وابنه (١٠٥) والحسن بن هرون و حملهم على فى التدبير عليه وعلى مونس ويابق وابنه (١٥٥)

الجد والمبادرة الى خلمه من الحلافة واتفق رأيهم على تقليدها أبا أحمد ابر المكتفى بالله وواقفوا شاذمروز حماة ابراهيم بن خفيف صاحب ديوان النفقات وكانت متحققة بإبيأحمد على ما دبروه وعقدوا الامرسر الابي أحمد ابن المكتفى بالله وحلف له يلبق وابنــه وأبو على ابن مقلة والحســن بن هرون ثم كشفوا ما فعلوه لِمونس فقال لهم مونس : لست أشك في شر القاهر وقد أسرفتم في الاستهانة به وأخطأتم في تقليده الامر فلا تعجلوا الآن وترفقوا حتى تؤنسوه ويأنس وينبسط اليكم ثم حينئذ تقبضون عليه. فقال على بن يلبق والحسن بن هرون: الحجبة الينا والدار في أمدينا وما نحتاج ان نستمين باحد في القبض عليه لأنه عَزلة طائر في قفص. وعملوا على معاجلته فاتفق أن ركب يلبق ألى الميدان فصدمه خادم له فسقط واعتل ولزم منزله وعَـكن على بن يلبق من متابعة ابن مقلة وحسنوا الام عند مونس وهوَّ نوه عليه وعلى يلبق حتى أذنا فيه . فلما كان يوم السبت سلخ رجب انصرف أبو على ابن مقلة من دار السلطان واجتمع اليه كتابه وأخوه ومن جرى عادته عوا كلته <sup>(١٦)</sup> وفيهم أبو بكر ابن قرابة فلما فرغ من طعامه التفت الى أبي بكر ابن قرابة فقال له : قد وافي صديقك القرمطي الي الـكوفة في ثلاثة آلاف راحلة ومعه صاحبه فلان ودخل الـكوفة ونادي بأنه قد آمن الرعية سوى أصحاب الممروف عحمد المتلقب بالقاهر . فقال ابن قرابة : أما الوزير هذا باطل لازابن بسر الكوفي جاري واليوم كان عندي وقد وقمت عليه أطيارٌ بإخبار السلامة . فقال أبوعلى: سبحان الله أنت وابن بسر أعرف من صاحب المونة بالـكوفة وقد سقط من عنده طائر على أبي الحسن ابن يلبق وقد جاءني سعيد بن حمدان ومعه رجل من الاعراب قدقتل نفسه وقطع عدّةً من الافراس فخبر عن مماينة ومشاهدة . وكان ابن مقلة قد واطأً ــميد بن حمدان على ذلك . ثم دعا بالدواة وثلث قرطاس وكتب بخطه الىالقاهر رُقعة يقول فها: اذالة رمطى الهجري المروف بابي طاهر قد وافى الكوفة فى ثلاثة آلاف راحلة فنزلما وسقط على من عامل الخراج وعلى على بن يلبق من عامل المعو نة طائر ان بكتابين بتار يخ يومنا هذا بنزولهو نزول أصحابه بها واني أنا ويلبق سـترنا ذلك عن القوَّاد (١٧٠) والجند وخواص الدولة لئلا يذيع الخبر وتضعف قلوب الاولياء وقد انفقت مع مونس على اخراج على بن يلبق مع أكثر قو اده وقو اد أبيه الى نواحي الكونة ليدفع القرمطي عن الرحيل منها الى بغداد وهو يخرج في سحر غد مارًا الى صرصر من حيث لا يضرب بباب بغداد مضرباً حتى يلحق به الرجال وقد وجه النقباء في عشية يومنا وقد وافقت علىّ بن يلبق على الرواح الى دار مولانا أمير المؤمنين ليصل اليه ويودّعـهُ وعملتُ على التأخر لئلا يشــيع الخــبر بحضوري في غير وتت حضور مثلي الدار و نفسد التدبير في خروج على بن لِمبق بكرة غد وأنهيت ذلك الىأمير المؤمنين ليقفعليه ويسكن الى ما دبرته ُ وينمم بايصل على بن يلبق اذا حضر المشية ان شاء الله . وأنفذ الرقمة ونام فكتب القاهر في جوابها: وأنه استصوب فعلهُ وبانه يوصل ابن يلبق اذا حضر . ولما انتبه ابن مقلة من النوم لم ينتظر ورود جواب رقعته الى القاهر وأعاد اليه رُقمةً ثانيةً عمثل ماكتب به فلما وصلت الثانية الى القاهر ولم تكن الحالُ تقتضها لنفوذ جوابه عن الاولى استراب وخاف ان تكون حيلة عليه . ثم نم اليه (١١٨) الخبر من جهة طريف السبكري عدا عمل عليه على بن يلبق من القبض عليه اذا أوصله اليه فاخذ القاهر حذرًهُ وراسل الساجيـة بالحضور وعرَّفهم ان على بن يلبق يحضر لحيـلة يوقعها فحضروا متفرَّ فين . فلما كان بعد العصر حضر على بن يلبق وفي رأ سه نبيذ ومعه عدد يسير من غلمانه بسلاح خفيف في طيارِه وأنفذ جماعة من غلمانه بسلاح الي دار السلطان وصعد من طيّاره في الروشن وراسل القاهر يسألهُ ايصاله اليه فدافعه القاهر الى أن حضر الساجية كلهم بالسلاح. فبرزوا اليه وشتموهُ وعملوا على القبض عليه وحامى عنه غلمانه وحاجبهُ ابن خندةو قي وحالوا بينه وبيهم و نادى بهم وطرح نفسه من الروشن الى الطيارة وعبر واستتر من ليلته. و بلغ ابن مقلة الخبر فاستتر من ليلته واستتر الحسن بن هرون وأبو بكر ابن قرابة وانحدر يلبق الى دار الساطان وانحدر بانحداره جميم من حضر دار مونس من القوَّاد. وقدّر يلبق أنه يمسح القاهر ويعتذر لابنه فاما حصل في الدار قبض عليـه وحبس وقبض على أحمـد بن زبرك وعلى عن الاعور صاحب الشرطة وحصل الجيش (١١١) كله في دار السلطان.

فراسـل حينئذ القاهر مونسا وسأله الانحدار اليه ليشاوره فيما يعمل وقال له : أنت عندى كالوالد وما أحبُّ ان أعمل شيئًا ولا أ.ضي عزما الا عن رأيك فاعتذر مونس بثقل الحركة عليه وألح القاهر في طلبه وسأله الحمل على نفسه فاستقبح له طريف السبكرى التأخر وحملهُ على الانحدار فلما حصل في الدار قبض عليه وحس

﴿ وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم ﴾ (١)

فكانت وزارة على ابن متلة لِلقاهر تســة أشهر وثلاثة أيام ووجه القاهر الى أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله فاستحضره يوم الاحد

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة زدناها

مستهل شميان فلقيه وقلده وزارته ودواوينه وخام عليه من غد وهو يوم الاثنين خلع الوزارة ووجه القاهر من يومه عن استقدم عيسي المتطيب من الموصل وطرحت النار فى دار أبى على ابن مقلة بباب البستان وأحرقت ووقع النهب ببنداد . وظهر محمد بن ياقوت وصار الى دار السلطان وخــدم في المجبة يومه ذاكتم وقف على كراهية طريف السبكري والساجية والحجرية اياه فاحتال الى ان تم له الهرب واستتر وانحدر الىأبيه وهو بفارس (٢٠٠) فلم يتجاوز كورة ارّجان ولا لقى أباهُ. وكان جاس في الماء بزيّ أصحاب المحامر ('' وركب البحر ووافي مهروبان وجاء ليلا الى ارّجان فنزل على أبي المباساين دينار . وحمل اليه أبوه مالاً وكسوة ودوابّ وكانت له على فارس تسبيات فاستوفاها ولحق به رجالهُ وكاتبهُ القاهر بما يسكِّنهُ منه وأعلمه أنه عجل على نفسه واستوحش وقلده المعاون بكور الاهواز فاقام بارّجان حتى اعتل وكان يفســد مزاجه ثم انتقــل الى رامهرمز. وكان القاهر قد كاتب مرداويج بالافراج عن أصهان ليقلده الريُّ والجبل ويصير في جملة الاولياء ويزول عنه العصيان فاتم له . وكاتب وشمكير بالانصراف عن أصبهان فانصرف وبقيت شاغرة سبعة عشر بوما خالية من مدير وكانب القاهر محمد ابن ياقوت بتقليده أصبهان وأمره ان يسمير اليها وكان ذلك بعقب هزعة المظفر بن ياقوت وبعد انصراف على بن يو به من أصبهان. فاخذ محمد بن ياقوت في النَّاهب فبقي هو كذلك اذ وردعليه الخبر مخلم القاهر فانتكث أمرهُ. ولما استتر على بن يلبق وهرب محمد بن يافوت استحجب القاهر

<sup>(</sup>١) وفي التهلة: بزى الصوفية ( (خ) بارب (خ)

سلامة الطولوني وطلب المستترين وقلَّدأبا المباس أحمد بن (٢١١) خاقان الشرطة ببغداد وطلب أبا أحمد ابن المكتفى فوجده مستترا في دار عبد الله بن الفتح فقبض عليه وتقدّم القاهر بان يقام في فتح باب ويسدّ عليه بالجص والآجرّ وهو حيّ قفعل (') وأمر بنهب دوربني مقلة ودار الحسن بن هرون ودار أبي بكر ابن قرابة . ووُجد على بن يلبق مستترا بقُرب باب المقبرة وكبس وأخذ من تنور كان دخله لما أحس بالـكاس وأطبق على نفسه بغطاء التنور وقد كان خفي أمره وخرج من كان يفتش عنه حين لم بجده فاتفق ان تأخر بعض الرجالة لطلب شئ يأخذه من الدار فانتهى الى التنور وطلب فيه خبزا يابسا فلما كشفه وجد على بن يلبق فصاح حتى رجع القوم وأخذوه وحملوه الى دار السلطان. وضرب بحضرة القاهر ضر با مبرحا فاقر بمشرة آلاف دينار فوجدت وصُحَّحت في بيت المال ثم أعيد الضرب عليه فلم يوجد له

وكان الحسين بن القاسم بن عبيد الله مستترا فراسله أخوه الوزير محمد ابن القاسم بن عبيد الله وسأله ان يظهر ويعينـــه حتى يقــــلده ديوان السواد وديوان الجيش وديوان النفقات ويستخلف له الكاواذي وابراهيم بن خفيف وعُمَان بن سعيد (٢٢٠) وحلف له يحضرة السفير الذي كان بينهما بالله العظيم وبسائر ايمان البيعة بعتق مماليكه وبطلاق نسائه على صحة ضميره له

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٢١: قال ثابت بن سنان : قبض المقتدر على أبي أحمد بن المكتني واعتقله لانه بلغه أن جماعة سموا في خلافته. وذكر أيضاً عن الصولى أن القاهر ضربه ضرباً مبرحاً يقرره على المال فما دفع اليه شيئاً ثم أمر به فلف في بساط الى أن مات رحمه الله

وبان باطنه له مثمل ظاهره فما بذله له وكتب له بذلك رقعة بخطه أشهد فمها الله على نفسه وتسلم ذلك السفير ُ وحمله الى الحسين فاعاد عليه ما جرى ولم يزل محمد يتوقع أخاه الى آخر النهار . في كي ابن أخيه القاسم بن الحسين ان عمه الوزير أبا جعفر صار في الليلة الى الحسمين أخيه وليس معه غلام فخاطبه في الظهور وسأله معاونته بنفسه وأعادعليه تلك الاعمان حتى وعده بالرواح اليه وعرف الحسمين أصحابهُ فاجتمعوا بالعشى له وركبوا بركوبه وصار الى أخيه وكان الوزير أخوه قدأعدله زورقا مطبقا فلماحصل عنده أم بتحصيله فى الزورق. فوقفت والدته على خبره فجاءت حتى وقفت له على شاطئ دجلة في الموضع الذي ينزل منه الى طباره وهناك خلق من الناس فاستفاثت اليه وكشفت شعرها بين بديه وأظهرت ثديها وحلفته بكل حق لها عليه أن يطلق ابنها فلم يلتفت اليها ولا يفكر فيها وجلس في طيّاره وانحدر الى دار السلطان فلم يبق أحد ممن حضر (٢٢٠) الا استقبح فعله ودعا عليه وذهب فحكي لِلقَاهِرِ أَنَّهُ أَمَا طَلَّ أَخَاهُ الْحُسِينَ وَنَهَاهُ إِلَى الرَّقَةُ لِمَا كَانَ يَمْتَقَدُ من مذهب ابنأً في العزاقروانه خاف منه على الدولة . فو كل القاهر بدور بني بسطام لما كان يذكر عنهما في اعتقادهما لدين ابن أبي المزاقر

﴿ ذَكُرُ مَقْتُلُ مُونُسُ وَيَامِقٌ وَعَلِيٌّ أَبِنَهُ ﴾

اضطرب حال موذس ويلبق وشغبوا وشغب معهم سائر الجيش وخرجوا الى الصحراء ثم قصدوا دار الوزير أبي جنفر محمد بن القاسم وأحرقوا روشنه ونادوا بذكر مونس فكان ذلك سبب القتل لمونس. ودخل القاهر الى الموضع الذي كان فيه مونس ويلبق وابنه معتقلين فذُبح على بن يلمِق بحضرته ووجه رأسه الى أبيه فلما رآه جزع وبكي بكاء عظما

ثم ذبح يلبق ووجه برأسه ورأس أبيه الى مونس فلما رآهما لعن قاتلهما فأمر به فجرٌ برجله ألى البالوعة وذُبِم كما يذبح الشاة والقاهر براه. وأخرجت الرؤس الثـــلانة في ثلاث طسات الى الميدان حتى شاهـــدها الناس وطيف برأس على بن يلبق في جانبي بغداد ثم رُدّ الى دار السلطان وجُعل مع سائر الرؤس في خزانة الرؤس (٢٢٤) على الرسم (١)

قال ثابت: فحدثنا سلامة الطولوني الحاجب أنه لما أخرج اليه رأمي مونس ليصاحه فرّ غ الدماغ منه ووزنه فكان ستة أرطال وسمعت انا ذلك من الجُنْفني وكان حاضرهُ

ومما جرى في ذلك أنه كبس جماعة من الفرسان والرجالة أبا بكر ابن نباتة المدُّلَ الدقاق في درب الريحان وأظهروا أن السلطان وجَّه مهم لطلب الحسن بن هرون وأخــذوا من منزله ِ ثلاثين ألف دينار وطرحوا منديلا على رأس واحــد منهم وأخرجوه وأظهروا اله الحسن بن هرون فركب أحمد بن خاقان في طلب القوم فظهر بواحــد منهم وقرَّره فاقرُّ على جماعة ظفر ببعضهم ووجد اليسير من المال وقتل من وُجد من هؤلاء الكباسين.

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الاسلام . ثم ذبح بمن وابن زيرك ثم أطلقت أرزاق الجند فسكنوا واستقامت الامور للقاهر وعظم في القلوب وزيد في القابه « المنتقم من أعــدا. دين الله » ونقش ذاك على السكة . ثم أحضر ديسي المتطب من الموصل وأمر أن لا يركب في طيــار سوى الوزير والحــاجب والقاضى وعيسي المتطبب. وقال أبو بكر الصولى في كتاب الاوراق : حدثني الراضي قال: لمـا قتل الفاهر مونساً ويابق وابن يلبق أنفــذ رؤسهم الى مع الحــدم يتهددني بذلك وأنا في حبسه لا ني كنت في حجر مونس ففطنت لما أراد وقلت «ليس ألا مغالطنه» فسجدت شكراً لله وأظهرت للخدم من السرور ماحملهم على أن جعلوا التهدد بشارة وجعلت أشكره وأدعوله فرجعوا بذلك

وفيها خرج أمر القاهر بتحريم القبان والحمر وسائر الانسذة وقبض على من عرف بالفناء من الرجال والمخانيث والجوارى المفنيات فنمى بعضهم الى البصرة وبعضهم الى الدكوفة وبيع الجوارى على أنهن سواذج (') وكان القاهر مع ذلك مولها بشرب الحمر ولا يكاد يصحى من السكر ويسمع الفناء ويختار من جواري القيان من يريد

وسعى بابى عبد الله ابن مقلة (٢) (٢٥) فوجد وقبض عليه وُوجد عنده خطوط أخيه أبى على فى رقاع فحمل الى دار الوزير أبى جعفر فسأله عمن كان يوصل اليه الرقاع فذكر ان أبا عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى (٣) كان ينفذها اليه فقبض عليه وعلى أخيه وسئلا عما يعرفان من خبر أبى على بن مقلة فحلفا انهما لا يعرفان له خبراً منذ استتروعر ف القاهر انهما من قواد السلطان وسئهل أمرهما فأطلقا ولم يستترا وكانا يركبان فى أبام المواكب الى دار السلطان.

<sup>(</sup>١) ساذجة غير بالفة: كذا في لسان العرب ٣ : ١٢١ (٧) وردت ترجمته في كتاب ارشاد الاربب ٣ : ١٥٠ (٣) هو مذكور في كتاب الفهرست ص ١٢٧ وفي ه انه صنف كتاب الوزراه ذكره هلال الصابي في كتاب الوزراه ص ٧ ونقل منه أبو على التنوخي في الفرج بعد الشدة ١٠٨١ وتوجد نسخة كتاب الجهشاري في كتبخانة وبن وقال في حقه أبو بكرالصولي في كتاب الاوراق (في سنة ٤٣٣ في وزارة أبي جعفر الكرخي): وقبض على أبي عبد الله ابن عبدوس وصودر على ماثتي الف دينار فتكام سعيد بن عمروفي خطيه والوزير يخالفه حتى شرق الامر بينهما فكان ذلك سبب زوال الكرخي وقال أيضاً أنه في سنة ٢٣٦ هجم الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات بعقب خروجه الى الشام على أبي عبد الله ابن عبدوس وطولب بمال عظم ثم تقرد أمره على خسمة عشر الف دينار وأخذت منه بالوف منها جارية حسنة كانت له وترك له من أجلها الباقي

وقبض الوزير أبو جمفر على أبى جمفر محمدبن شيرزاد واحتجعليه بأنه قد تقلد أعمالا جليلة وابناع من المبيع ضياعا كثيرة وان ارتفاعه قد بلغ الف الف دره في السنة فتوسط بينه وبينه اسحاق بن اسماعيل وأخـــذ خطه بعشرين الف دينار وأطلق الى منزله من يومه

﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي تَقْلَيْدُ أَبِي العِّبَاسُ الْخُصِيِّي الوزارة ﴾

كان بنو البريدي بعد استتار ابن مقلة والجماعة استتروا فقلد الوزير مكانهم على أعالهم أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي فتوسط اسحاق بن اسماعيل أمر هم فأخذ لهم (٢٦١) اماناً من الوزير حتى ظهروا: ثم أشار اسحاق على الوزير أبي جمفر بان يخاطب القاهر في أمر بني البريدي ويمرفه أن الوجه ردهم الى ضأنهم بالبصرة والاهواز فقبل الوزير مشورته وخاطب الخليفة وعرفه أنه ذام لمحمد بن القاسم الكرخي لتقصيره في أمر استخراج الاموال وحملها وان البريديين أقوم بذلك وأطمعه في أن نزداد علمهم في مقدار مال الضمان فوعده القاهر وقال: حتى أنظر في ذلك . واستدعى القاهر عيسى المتطبب وأعاد عليه ما جرى وكان عيسي كارها للوزير محمدبن القاسم لأنه لم يكن له مدخل في تقليده الوزارة لغيبته بالموصل فطعن على هذا الرأى وعلى الوزير أبي جعفر وأشار بتقليد الخصيبي الوزارة فأمره القاهر بلقاء الخصيبي ومسئلته عما عنـــده في أمر البريديين وغــيرهم فصار اليه وتقرر الامر ممه وضمن استخراج أموال جليلة

وكتب الى القاهر على يد عيسى أنه متى ظهر أنه تقلد الوزارة استتر من عنده الاموال التي وعد باستخراجها وان الوجه أن يتقدم الى الوزير بالقبض على جماعة سماهم على مهل فاذا قبض عامهم وجه القاهر فحملهم الى داره وانتزعهم من يد الوزير فتركهم معتقلين أياما ثم قبض على الوزير محمد بن القاسم. قفعل القاهر ذلك (٢٢٠) وتقدم الى سابور الخادم بالمصير الى دار الوزير والقبض على بني البريدي واسحاق بن اسماعيل فوجـه سابور بثقة له الى دار الوزير لينظرهل بجدُ فيها بني البريدي واسحاق بن اسماعيل فيرجع اليه بالخبر.وكان بنو البريدي قد نصبوا أصحاب أخبار على سابور وسلامة وأصحاب القاهر فهلفهم ما تقدم به سابور الى الرجل الذي وجه به يتمرف أخبارهم فاستتروا . وكان سابور قد قال لثقاله : ان الخليفة امرنى بتفتيش دار اسحاق لانه قــد بلغه أن جواريه قد سترن جماعـة من جواري القيان. وأمرهم أن يستمدوا للركوب معه فبلغ الخبر اسحاق من وقته ولم يقع له ان ذلك لمـكروه يراد يه فقال لجواريه . ان صار اليكم سابور بطلب المغنيات فلا تمنعوه ودعوه يفتش . وانحـدر هو الى دار الوزر وصار سابور آلى دار الوزير أبى جعفر فوجد اسحاق بحضرته فقبض عليه وحمله الىدار السجان

ووجه القاهم، بمن كبس دُور البريديين فلم يوجــدوا وكبست دُور اسحق فى النوبختية وعلى شاطئ دجلة وتهارب حرَّمه وولده وسلموا وقبض على أحمد من على الكونى كاتبه . واستحضر القاهر على بن عيسى وعرَّفه أنه ليس (٢٨١) لوزيره نظرٌ في أعمال واسط وسقى الفرات وكانت في ضمان اسحق وقلده هذه الاعمال واعتمد في تدبير الماو ن فها عليه ووقع له بخطه فتقلده على بن عيسى

وورد الحبر بموت أبي على أحمد بن محمد بن رستم باصبهان (') وان المظر

<sup>(</sup>١) وفي ارشاد الارب ٦: ٢١١ انه رتب مكانه أبو مسلم بن بحر ( المتقدمذ كروص٦٠ ) فمزل هو بدخول على بن بويه أصبهان بعد هزيمته المظفر بن ياقوت ( سيأتى ذكرها )

ان ياقوت مدُّ مده الى ماله ودوانه فحازها لِنفسه وكان المظفر اليــه أعمال الماون باصهان فتنكر القاهر له ولابيه ولاخيه. وسُعى بأبي يوسف البريدي فكبس عليه واخــ ف وحمل الى دار الوزير محــ د بن القاسم فأجمل عشرته وكتب القاهر الى الوزير بأن نقرار معه مصادرته ومصادرة أخوله فأحضره الوزير وخاطبه وسامّةُ ان يقرّ ر الامر معه في مصادرتهم فقال له أبو يوسف: اذا وثقنا بأن الامر لك والك مقرٌّ على الوزارة قررنا الامر ممك فاما ونحن نتحقق ان الوزارة لِفيرك فلا مجوز فصل الامر ممك. فلما كان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذي القمدة انكسف القمر وقبض القاهر على الوزير محمدبن القاسم أنفذ اليه سابور الخادم فأخذه وأخــذ من وجمد في داره وفهم أبو يوسف البريدي وغميره فنقلهم الى دار السلطان فكانت (٢٦٠) مدّة وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان لِلقَاهِرِ ثَلاَنَةَ أَشْهِرِ وَاثْنِي عَشْرِ يُومًا.

ووجه القاهر الى اسحق بن على القنَّائي وأحضره وأحضر معه عبـــد الوهاب بن عبد الله الخاقاني على أن تقلَّد أحدهما الوزارة والاخر الدواوين فلما حضرا قبّل القوّ ادأبديها وجلس بين أبديها سلامة الحاجب فلم يابث ان خرجت رسالة القاهر بالقبض علمهما وإدخالهما الحبوس الغامضة. ثم وجه القاهر الى سلمان بن الحسن واستحضره لِلوزارة وحضر في طياره وتلقاء القوّ اد والناس وقبَّلوا يده وجلس الاستاذون بين يديه في دارالسلطان ووجه القاهر من قبض عليه وأدخله الحبوس الغامضة . ووجه الى الفضل ان جعفر الدوزارة وقد ظهر ما عمله بالخاقاني وبسلمان فاستتر الفضل ولم يتقرّر الوزارة لاحد في ذلك اليوم.

فلما كان من الفد تقدة م القاهر الى عيسى المتطب ان محضر الخصيي يوم الخنيس ويأمره بالناهب للوزارة وان محضر بسواد وسيف ومنطقة فراسله عيسي بذلك فحضر كما رُسم له وخلع عليه خلع الوزارة وركب فيهما الى داره ولقيه الناس فهنئوه (٢٠٠٠) ونظر في الدواوين وقلَّدها من استصلحةُ. ونصب ديوانا للمبيع واحضر الناس وناظرهم والزمهم لفضل مابين المعاملتين خمسين ألف دينار وكتب لهم شروطا ووقع لهم فيها بالامضاء وصادر الناس وقبض على خلق .

وتوسط عيسي وسلامة الحاجب أمر البريديين بعد مكاره عظيمة لحقت أبا يوسف على اثني عشر ألف ألف درهم وكتبت الامانات لإحمــد وعلى ابني البريدي بخط الخليفة والوزير واشهدا القضاة والمدول فهاعلى أنفسهما فظهرا. فحكي أبو زكريا السوسي وأبو سعيد ابن قديدة ان أبا عبد الله البريدي حضر عند أبي العباس الخصيبي بطيلسان وعمامة وخف وهما معه فاستخلاهُ المجلس فاخلاهُ له فعاتبه عتابًا طويلًا وذكَّرَهُ محقوق كثيرة وضروب من الحدمة خدّمه مهافي أوقات مختلفة عند نكبات كانت للخصيي وقال له في آخر كلامه : أما اعددتك مجميع هذا للدنيا لا للآخرة وأنت معذور في أمر المال لانك تزعم انه بأمر الخليفة وطاعتهُ واجبة وفي ضربك أبا يوسف لانه عاتن عليك لِمَ ذكرتَ أمَّ أبي يوسف وهي أمني ولم استحسنت قَدْ فَهَا اما استحققتُ عليك بجميع (٢١١) حقوقي هـذه ان تصويها عن الذكر بالقبيح لاجلي ? فخجل الخصيبي وقال: صدقت كان بجب ان أفعل ذلك ولكن لم أضبط نفسي عند الفيظ وأنا معتذر اليك ودع

ما منى الخليفة مقيم على أنه لابد من الف الف دينار وقد وصفتك لأمير المؤمنين وقلت وأبو عبد الله أخوه رحب الصدر ولا يخالف أمير المؤمنين ولولا ذلك لتقل أبا يوسف اليه ولما امنت عليه فأحب أن تسكفيني اص كما في حيائي مما منى واكتب خطك عليه فأحب أن تسكفيني اص كما في حيائي مما منى واكتب خطك بزيادة الفي الف درهم. فقال أبو عبد الله: لقد أغيتني أيها الوزير وما قصرت وأحسنت العدر والتلافي. فقال له: محياتي لما كتبت. فقال: أكتب وأنا آمن أيّها الوزير مما أقول والله ما املك ولا اخواني هذا المال فان عطف الله قلب الخليفة وقليك علينا تصر فنا وادينا وان حر منا ذلك استدفعنا القتل الى سدة فان الله قد أجرى عادتنا بالكفاية ونحن نرجو نفضله . فقال الخصبي ولم يكن في المجلس الا أبو زكريا وابن قديدة مستخرج الخصبي : يا أبا عبد الله قد قسمت ووفيت الرأى . . . (۱)

وكان أبو عبد الله البريدى قد تحقق بأبى بكر محمد بن رائق وتناهى أبو بكر في إكرامه وواقفه أبو بكر على ان يتنجز تسبيبات وسبيبات رجاله على الاهواز ويخرج البها ويتغلب عليها. وشخص هو عن البصرة لئلا يتم هذا الرأى بمقامه عنده فينسب اليه فلما وافى واسطا وجد بها أبا الحسن على ابن عيسى وقد عمر واسطا فعقد ها عليه القاهر (لانه كان من قبله لامن قبل الوزير) شلاته عشر الف الف درهم. واشهد على أبى عبد الله البريدى بالضمان واستخلف أبو عبد الله أما الحسن محمد بن حمد بن حمد ون الواسطى وأقام مدة خمسين يوماً بالنمانية ينظر في أعمال الموفقي ثم مضى الى بغداد

<sup>(</sup>١) يياض في الاصل

وركب يوماً هو وأخود الى سوق الثلاثاء ينتظرون خروج الخصيبي فراسله عيسى المتطبّب بأن القاهر قد عزم على القبض عليهم فانحطّوا عن دوابّهم وغيروا زيّهم واستتروا فما ظهروا حتى خلم القاهر من الخلافة وتقلّدها الراضى مالله

وفي يوم الاثنين لاربع خلون من ذى الحجة من هذه السنة ورد كتاب على بن خلف بن طناب الى الخصيبي يذكر فيه مصير رجل من وجوه قو "اد الديلم الذين كانوا مع مرداويج الى نواحى ارتجان يقال له على بن بُويه (٣٣٠) وان هذا الرجل كان ضامناً لنواحى ماه البصرة فانكسر عليه مال لمرداويج فقزع منه وعصى عليه وصار فى أربعمائة من الديلم الى ارتجان وتفاب عليها.

اتفقت له حتى ملك ما ملك ﴾

كان أبو الحسن على بن بويه وأخوه أبو على الحسن بن بويه من قو " د ما كان بن كاكي ولم زل الحال بين ماكاز وبين و داويج جيلا منذ اتفقاعلى قصد اسفار بن شيرويه وانصرافه عن قلمة سميران بالطرم . وكانا يتهاديان و يتلاطفان الى ان قتل مرداويج أسفار كما كتبنا أخبارهما فيما تقدم وملك نواحي الري والجبل واسنعلى أوره وقوى بالمال والرجال . وقصد ماكان نواحي آمل وطبرستان فله كما وامتد الى نيسابور عند انصراف نصر بن أحمد صاحب خراسان عنها واشتفاله باخويه الخار جين عليه فلما فرغ من استصلاح خراسان عاد الى نيسابور وراسل ماكان يسأله ان يعود الى مكانه وان يفرج عن نيسابور ويلطف له ويستبق الحال بينهما فقعل ماكان دلك وعاد الى جرجان وطرستان

وابتدأت الحال(''تنقدح بينه وبين مرداويج على طريق التحاسد والتباغى فاستدعى (٢٣٤) مرداو بج خلفاءه بالجبل وأصبهان وسائر نواحيــه وجميــع جيوشــه وسار الى ماكان فثبت له ماكان واستظهر عليه مرداويج وهزمهُ وملك طبرستان ورتب فيها بلقسم بن بالحسن (٢) وكان اسفهسلاره ومدبر جيشه وكان رجلا نجدا جيد الرأى في الحرب. ثم مضي الي جرجان وكان فيها من قبل ما كان شيرزيل بن سلار وباعلى بن تركى فهربا جميعا وملكها مرداویج ورتب فیها سرخاب بن بلوس علی خلافة بلقسم بن بالحسن لان سرخاب خال ولد بلقسم فجمع لِبلقسم جرجان وطبرستان وعاد الى أصبهان ظافراً عَامًا . ثم قصد ما كان أبا الفضل الثائر (٢) مستنجداً له فا كرمة وعظمه ثم سار معه بنفسه الى طبرستان وبها بلقسم بن بالحسن وكان مستعداً لهما فبرز اليهما وتحاربوا فأنهزم الثائر وما كان جميعاً . فأما الثائر فعاد الى بلده بالديلم وأما ما كان فامتـــ على طريق الساحل مفلولاً ضعيفاً حتى ورد جرجان ثم منها الى نيسابور قاصداً بها أبا على أحمد بن محمد بن محتاج صاحب جيش خراسان فدخل في طاءتــه واستنجده . وأقام بلقسم بن بالحسن بجرجان الى ان بلغهُ مسير أبي على أحمد بن محمد بن محتاج اليه مع ما كان فكتب الى مرداويج يستمدُّهُ (٢٠٠) فامـدَّهُ بأكثر عسكره ووجوه أصحابه وبالغ في تقو يَته

<sup>(</sup>١) لعله النار (٢) كذا بالاصل وفي كتاب العيون: أبو القاسم بن أبي الحسن (٣) هو أبو الفضل جمفر بن محمد الثائر بن أبي عبد الله الحسين الشاعر المحدث بن أبي الحسن على العسكرى بن الحسن بن على الاصغر بن عمر الاشرف العلوى الحسين والحسين المحدث هو أخ لابي محمد الحسن الناصر الكبير الاطروش امام الزيدة وملك الديلم المتوفي سنة ٣٠٥ كذا في كتاب عمدة الطالب لاحمد بن على بن عتبة: لكنؤ ص ٣٠١

ووافى ابن محتاج وما كان فبرز اليهما وواقعهُما فظهر عليهما وهزمهُما فانصر فا الى نيسابور . ثم كرّ ما كان كرةً أخرى على نواحى الدامغان طامعاً فى ان يستولى عليها وكان فيها من قبل مرداويج الجيش بن اوميذوار فسار اليه بلقسم بن بالحسن حتى اجتمعا على دفع ما كان فانهزم ثانياً ويئس من هذه الأعمال فانفذه صاحب خراسان الى كرمان وقلّده اياها وكان بها أبو على محد بن اليساس بن اليسع وواقعة وهزم أبا على وملك كرمان على طاعة صاحب خراسان .

فأما أبو الحسن على بن بو به وأخوه أبو على الحسن فانهما عند هزيمة ما كان الا ولى وضعفه انحازا الى مرداويج بعد ان استأذناه وقالا: ان الاصلح لك مفارقتنا اياك لتخف عنك مؤونتنا ويقع كلنًا على غيرك فاذا عكنت عاود اك فأذن لهمًا واقتدى بعلى بن بو به جماعة من القو اد لما صار على بن بو به وأخره أبوعلى الى مردوا يجفقبلهما وأكرمهما وخلع عليهما وقلد كل واحد من قو اد ما كان ناحية من نواحى الجبل أما على بن بو يه فانه قلده الكرج وأما اللشكرى بن مردى فانه ردّه الى عمله وكان متقلدا ديناوند وأما "كان بن سركاة فانه قلده وكذلك سائر القو اد

﴿ ذَكَرَ سَبِ ثُمَّ بِهِ لِعَلَى بِن بُويِهِ وَلَا يَئُهُ وَصُرَفَ البَاقُونَ ﴾ ﴿ بِأَجْمِهُمْ قَبِلُ وُصُولُهُمُ الى أعمالُهُمْ ﴾

كان السبب فى ارتفاع على بن بويه وبلوغه مابلغ سهاحة كثيرة كانت فى طبعه وسعة صدره . وافترن بهذا الخلق الشريف خلق آخر اشرّف منه وهى شجاعة تامَّة كانت له وانصل بجميع ذلك انفاقات محمودة ومولد سعيد . فمن ذلك أنه لما قلّد الكرج وقلّد الجماعة المستأمنة معه النواحي التي ذكر ناها

وكتبت لهم المهود ووردوا الرئ ومها وشمكير وأبوعبد التمالحسين بن محمد ألملقب بالمميد (وهو والد أبي الفضل ابن المميد وزير ركن الدولة) وكان ناظراً في الامور بالريّ فعُرضت عليه بفلة حسنة كانت لِعلى بن بويه أراد بيمها والاستمانة ثمنها وكان نمنها ثلاثه آلاف دره قيمتها مائتي دينار فاشتراها وحمل المال اليه فظهر إعلى بن بويه أنها تشتري لابي عبــد الله العميد فقادها اليه وحلف اللَّ يَأْخَذُ عُنها ثم تابع ذلك علاطفات كثيرة إلى ان غمرَ مُ بالبرَّ. تم أوجب الرأى عند مرداويج ان يتعقب ما أمر به من تولية (٢٧٠) أولئك القوَّاد وكتب الى أخيه وشمكير والىأبي عبد الله العميد بمنعهم من الخروج من الريّ وان كان بعضهم خرج مُنع من بقي . وكانت الكتب تصدر أولا الى العميد فيتف عليها ثم تعرض على وشمكير جملها فحين وقف على الـكتاب تقدّم الى على بن بو به سرًّا أن يبادر الى عمله فسار من وقته وساعته وطوى المنازل وأصبح العميد من الغد فأظهر المكتب فلما عرضها على وشمكيركان قد صار على بن بويه على مسافة بعيدة فمنه من لم يكن خرج من أولئك القواد . وفاز على بن بويه بالولاية التي كانت سبب ملكم وعكنه وليس يُمرف لِجْمِيع ذلك بعد قضاء الله عز وجلَّ سببُ الْأَسخاءةُ وسعة صدره. فلما وصل الى الكرج ابتدأ بالاحسان الى الرجال وملاطفة عامل البلد فكان العامل يكتب يشكره وضبطه الناحية وحمايته . واتفق ان افتتح قلاعاً كانت في أيدى الخُرّميّة في تلك الاطراف ووقع بين أربابها خلاف فانحاز بعضهم اليه واظهر مُ على ذخائر جليه له صرفها كلها الى استمالة الرجال واستعطاف القلوب. فلما عاد مرداويج الى الرى سبَّبَ أموال جماعـة من

قوَّاده (٢٦٨) على ناحيـة الـكرج وفيهم ابراهـيم بن سيارَهي (١) المعروف بكاسك وجماعة أكرمنهم فاستماكم على بن بويه وأفضل عليهم حتى أوجبت الجماعــةُ طاءتهُ . فاتصل ذلك بمرداويج فأوحشــهُ ذلك وندم على إخراج أُولئك القوَّاد الا كار اليه وكاتبهُ بالمصير اليـه وكاتب القوَّاد بمثل ذلك . فدافعهُ وتعال عليــه ورفق به الى ان أخذ العهود والمواثيق عليهم وعــلم استيحاش الجماعة وخو فهم من غــدر مرداويج وسطوته فحينئذ خرج بهم عن الكرج وجمع أكثر ما قدرعليه من المال . واستأمن اليه من جر باذقان شيرزاد أحــد قو ًاد الديلم في أربعين رجلا فقويت نفســه وعر َضَ رجالهُ ُ فكانوا ثلاثمائة رجل وكسرا لكنهم أعيان ونخب مستظهرين بالآلات والمدّد وتوجّه الى أصبهان وبها أبو الفتح ابن ياقوت فى نحو عشرة آلاف وأبو علي ابن رُستم يلي الخراج فقـدّم اليهما كتباً جميلةً وعرّ فهُما انه ينحاز اليهما داخلا في طاءة السلطان فدافعاهُ عن ذلك . وكان أبو على بن رسم أشدّ الناس كرهاً له والكاراً لِقدومه واتفق موت أبي علي ابن رستم وبرز أبو الفتح ابن يافوت (٢٩١) حتى صار من أصبهان على ثلاثة فراسخ. وكان فى أصحاب ابن ياقوت ديليٌّ وجيـَـل كثير مِقدارهم سمَّائة رجـَـل وكانوا يسمعون فضلَ على بن بو به وعطاءهُ و \_ مة صدر ه فاستأمنو ا اليه وواقعهُ الوقعة وانهزم ابن ياقوت لِما ضعف بالتمَّمان هؤلاء ولِما ظهر له من ثبات الديلم واضطراب أصحابه ومضى نحو فارس. وملك على بن بويه أصبران فقوى شأنه وكبر في عيون الناس لانه هزم بمائنين من أصحابه ألوهاً والوفاً من أصحاب السلطان وبلغ ذلك مرداويج فأقلقهُ ودبّر في أمرهم تدبيراً لم يتم له

<sup>(</sup>١) وفي كُتاب العيون : ابن بشار المعروف بكاسك

﴿ ذَكَرَ حَيْلَةً مَرَدَاوِ بِجِ التِي لَمْ تَهُمْ لَهُ ﴾

أشفق مرداويج أن يستأمن أصحابه الى على بن بومه لما يسمعون من اقباله ولما انتشر من صيته وفيض عطائه ولان سيرة مرداويج كانت سيرة صعبة لا يسكن اليها أحدٌ ولا يصبر علمها من له نفس أبية فرأى أن يراسل على بن بو به بمتابِ وتأنيس ِ ويرفق به ويستدعى جوابهُ وضمن ضمانات له برغب في مثلها ووجه في أثره أخاه وشمكير في عمكر عظيم كثيف قوى فعلم على بن بويه ان الرسالة لا تشبه التأهب له (١٤٠٠) فنذر به فرحــل عن اصبهان بعمد ان جباها شهرا وتوجمه الى أرجان ومها أبو بكر ابن ياقوت فأنهزم بين بديه الى وامهر من من غير حرب ودخلها على بن بويه واستخرج مهاأموالا قوى ما.

ووردت عليـه كـتب أبي طالب زبد بن على النو بندجاني يستدعيـه ويشير عليه بالمسير الى شيراز وبهوّن عنده أمرً ياقوت وأصجابه لموره في جباية الاموال وكثرة مؤنته ومؤنة جنــده وثقل وطأتهــم على الناس مه فشلهم وخورهم . فاشفق على بن بويه ان يلقى ياقوتاً مع صيته وكثرة رجاله وأمواله وحدول ابنه أي بكر بن ياقوت من ورائه فابي على أبي طــالب وتمنع عليه ولم نقبل مشورته . فشجَّعه أبو طالب وأعلمه أنه ان توقف لم يأمن أن يتفق بين ياقوت ومرداويج أمرٌ بجتمعان له عليه وان أعداءه كشير ومتي اجتمعوا عليه لم يقم لهم وتمكنوا بطول الزمان من التدبير عليه ورعا لحق مدد السلطان فتجتم الجيوش من كل وجه والصواب لمن كان في مثل صورته أن يبادر ويعاجل من بين يديه ولا ينتظر مهم الاحتشاد وأنشاء التدابير عليه ولم يزل براسل على بن بويه ويهوّن عليه الخطب ان بادر ويعظمه ان تواني (۱٬۱۱) وتأخر الى ان سارنحو النوبندجان. وسبقه مقـدَّمة ياقوت وهي في نحو الني رجـل وفيهم وجوه أصحابه وشجمانهم مثـل المعروف بكورم د الخراساني وابن خركوش وكانا شديدين مذكورين بالباس وممهما أشباههما من أهل النجـدة فوافاهم على بن بويه الى النوبندجان فلم يثبتوا وانهزموا الى كركان وجاءهم ياقوت وأصحابه الى هــذا الموضع. فنصب أبوطااب النوبندجاني وكلاءه وثقاته لخدمية على بن بويه وتنجى بنفسه الى ضيعة لهمغالطةً لياقوت وراسـل ياقوتاً ان الخوف الذي شـله والناس ألجاه الى الهرب والتباعد واستشاره فيما يعمل وهو مع ذلك مجتهد في نصيحة على بن بويه وارشاده الى صواب الرأى واهداء الاخبار اليــه ودلالته على المسالك والطرق. وأقام لمؤنته ِ وانزاله من يزيح علته في الجميــم حتى أضافه وجميع عسكره أربمين يوما ولزمته مؤونة عظيمة يذكر ان مبلغها ماءُ تا الف دينار . وأنف ذ على بن بويه أخاه أبا على الى كازرون وغيرها من أعمال فارس فاستخرج منها أموالا عظيمة وأثار ذخائر جليلة كانت للأ كاسرة يتوارثها قومهناك فزاد (٢٤٢) استخراجه على استخراج أخيه. وأنفذ يافوت عسكرا ضخا الى الحسن بن بويه فواقعهم بالنفر اليسير الذين معه فهزمهـم وصار موفوراً الى أخيه على بن بويه . ثم الفق أن تهم عليــه مواطأة ياقوت ووشمكيروم داويج وبلغه من ذلك ما أوجب ان يسير الى كرمان فتوجه من النوبندجان الى اصطخر ومنها الى البيضاء وياقوت يتبعه بجميع عسكره ويقفو أبره وانتهى بعلى بن بويه المسير الى قنطرة كان الطريق علمها الى كرمان فسبقه باقوت الى القنطرة وحال بينــه وبين عبورها واضطرّه الى الحرب

﴿ دخلت سنة اثنتين وعشرين وثلَّمائة ﴾

وابتدأت الحرب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من جمادي الآخرة سنة ٢٧ وأصبحوا يوم الاربعاء على أشد ما تـكون الحرب. فاستدعى على ابن بويه أصحابه ليلة الخيس وأعلمهم انه يترجل معهم ويقاتل كأحــدهم ووعدهم ومنّاهم واستوثق منهم الاعان في الثبات والجهاد والجد

﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ جَيْدُ انْفَقَ لَعْلَى بَنْ بُويَهُ وَرَدَى جَدًّا ﴾ ﴿ على ياقوت مع تدبير سيٌّ وتسرع ﴾

( من مافوت غير صواب )

أما التدبيرالسي الذي استعمله ياقوت وتسرع فيه فانه استأمن اليه من أصحاب على بن بويه (٢١٤) رجـــلان من وجوه الديلم فحين وقفت عينه عليهما أمر بضرب أعناقهم وتيقن الديلم انه لا أمان لهم عنده فشحذ ذلك بصائرهم وجاهدوه جهاد المستقتلين . وأما الاتفاق الذي اتفق عليه فانه باكر الحرب يوم الخنيس وقدم على مصافه رجالة كثيرة من أصحابه يحاربون عزاريق النفط والنيران فانقلبت الريح واشتدت للوقت فأحترق شيء من مصاف ياقوت وأكبُّ الديلم على أولئك الرجالة فقتلوهم وانهزم الفرسان وزحف الديلم على تعبيمم.

> ﴿ ذَكُرُ تَدْبَيْرُ دَبُّرُهُ يَاقُوتُ فَي حَالَ الْهُزِّيمَةُ فَلَمْ يَنْفُذُ لَهُ ﴾ ﴿ وَاحْتَرْزُ مَمْهَا عَلَى بِن بُويِهِ فَظَفُرٍ ﴾

لما أشرف الديلم على سواد ياقوت عند هزيمته وهزيمة أصحابه طلب نشزاً من الارض عاليًا في طريقه فصهد اليها وركز عليها رأيته فاجتمع اليه عو من أربعة آلاف رجل. وظنأن الديلم يتسرعون الىخزائنه ويشتغلون بالنهب فيضطرب نظامهم ويكر عايهم (وهذه لممرى مكيدة طال ماصارت سببا لظفر قوم بعد هزيمهم ) فقال لاصحابه : لا تفرقوا وتأهبوا للكرَّة فأنها الظفر لا محالة. وأحسّ على بن بويه بذلك فبرز أمام مصافه ونادى أصحابه وقال لهم: لا تبعدوا ولا تنقضوا تعبير كم فان الحصم (ننه) واقف ينتظر اشتمال كم بالنهب ثم يمطف عليكم ولم يبق له غيرهذه المكيدة. وأعلمهم أن الغنيمة لا تفوت فلما رأى بافوت ثباتهم وامتناعهم من النهب واحترازهم من مكيدته مضى على وجهه منهزما وملك على بن بويه جميع ذلك السواد. ووجد لياقوت صناديني فيها برانس وقيود وما أشبه ذلك كان أعدها للاسارى فاشار جماعة من قوّاد على بن بو يه بان بجمــل ذلك لاسارى رجال ماقوت وأن يجمل البرانس على رؤسهم والقيود في أرجام ويشهر مهم في المسكر ثم في البلد فابي ذلك على بن بويه وقال: بل نمدل عن هـذا الى المفو عمن أَظْفُرُنَا الله مِهِم مَنْ أَعْدَائنًا ونشكر الله على هــذه النعمة فانه ادعَى للمزيد وأيمد من البغي والطفيان.

ثم امتــد الى الزرقان يوم الجمعــة والى الدينكان يوم السبت وتولّت المستأمنة والشحنة وأكابر الناس اليمه وتنابعوا فتقبل الجميع وأحسن اليهم قولاً وفعلاً وصفح عن كل من بلغه عنه فحشٌّ في الخطاب أو اساءة في عمل وأحسن فى سيرته حتى اطمأن اليه الناس وأينهُ أعداؤه . وعسكر بظاهر شيراز ونادي فيها ببث المدل (٥٠٠) وأمان للناس من جميم ما يكرهون وأمر المامة بالانتشار في معائشهم والخروج الى مصالحهم آمنين ففعــل الناس ذلك

ثم اضطر "بعد ذلك الىسيرة أخرى لكثرة مطالبات الجندواقتر احاتهم

وبلغ من أمره ماسنكتبه في موضعه بمشيئة الله وعونه

وفيها ورد كتاب أبي جمفر محمد بن القاسم الكرخي وكان يتقلدأعمال الخراج والضياع بالبصرة والاهواز بتاريخ يوم الثلاثاء لاربع خلون من المحرم بان السكتب وردت عليه بدخول أصحاب مرداويج اصهان وانه خرج من جملة مرداويج قائد جليل كان يتقلد ماه البصرة وفاز بمال جليل وهربالي أرجان يقال له على بن بويه وانه كتب البه أنه في طاعة السلطان وهو يستأذن الوزير في ورود الحضرة أو النفوذ الى شيراز لينضم الى ياقوت مولى أمير المؤمنين

وفي هـذه السنة صار أصحاب أبي طاهر القرمطي الي نواحي تو ج وسينيز في مراكب وخرجوا منها الي البلد فلما بعدوا من الراكب أحرقها صاحب لياقوتكان يتقلد البلدثم اجتمع معأهل البلد واوقع بالقر أمطةوقتل منهم وأسر ثمانين رجلا فيهم رجل يعرف بابن الغمر . (٢٠٠٠) فقدم رسول محمد بن ياقوت مؤلاء الاسارى فادخلهم مشهرين فوضع على رأس ابن الغمر منهم قرونا وكانوا على جمال بدراريع دياج وبرانس حتى دخلوا دار السلطان فاعتقلولها

وفيها قتل القاهر اسحاق بن اسماعيل وأبا السرايا نصر ان حمدان ( ذكر السبب في ذلك )

كان السبب في قتله اسحاق أنه كان أراد شراء الجارية المعروفة برتبة قبل الخلافة وكانت موصوفة بالجمال والنناء فزايده اسحق بن اسماعيل فيها واشتراها . وسبب قتله أما السرايا انه كان أراد شراء جارية أخرى قبــل الخلافة فاشتراها أبو السرايا. فحكى ثابت عن خادم حضر قتلهما قال: جاء

القاهر فوقف على رأس بمركانت في موضع ذكره ثم استحضر اسحاق فأحضر وهو مقيَّد فأمر بطرحه في تلك البئر فرمينا به فيها بقيدة وهوحي. ثم أمر باحضار أبي السرايا فأحضرناه وهو مقيَّد فأمر بطرحه في تلك البُّس فمازالأ بوالسرايا يتضرع اليه ويسئله العفو وهو لا يلتفت اليه وتعلق بسعف نخلة كانت بقرب البير فأمرنا بضرب يده فضر بناها فخلي عن السعفة ودفعناه (٧٠٠) في البئر ثم أمر بطم البئر فطرحنا عليهما التراب حتى امتلأت وهو واقف . فسبحان الله العظيم ما أعجب أمر المقادير ! أراد مونس لما قتل القتدر أن ينصب في الخلافة أبا العباس بن المقتدر فما زال اسحاق بن اسماعيل مجتهدا قائما قاعداً إلى أن عدل بها إلى القاهر بالله وهو لايعلم أنه أعا يسمى في حتف نفسه ليتم الامر المقدور

وفيها حضر دار سلامة الحاجب أبو بكر بن مقسم وقيـل انه ابتدع قراءة لم تعرف للقرآن. وأحضر ابن مجاهد (١) والقضاة وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب فأحرقت كتبه .

وفيها خرج رجل من الصفد يعرف باني على محمد بن الياس واجتاز بكرمان حتى بلغباب اصطخر وأظهر لياقوت انه ريد أن يستأمن اليه تم عرف ياقوت إن ذلك حيلة منه فخرج اليـه ياقوت فلم يثبت له ابن الياس وانكفاً راجعاً الى كرمان وصاراليه من قبل صاحب خراسان ما كان بن كاكى الديلمي فواقعه وأنهـزم ابن الياس وصار الى أعمال فارس فواقعه

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادى شيخ العراق في عصره توفى سنة ٣٢٤ كذا في تاريخ الاسلام . وأما ابن مقسم فهو محمــد بن الحسن بن يعقوب توفي سنة ٣٥٤ وترجمته موجودة في ارشاد الاريب ٣ : ٤٩٨

ياقوت وأنهزم ابن الياس.

وفيها استوحش الحجرية والساجية من القاهر فدبروا عليه وتم لهم القبض عليه (١٤٤١)

## ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي القَّبْضُ عَلَى القَّاهُرُ ﴾

كان السبب في ذلك ان أبا على ابن مقلة كان يراسل الساجية والحجرية في استتاره ويضر بهم على القاهر ويوحشهم منه والحسن بن هرون يفعل مثل ذلك ويلقاهم بالليل وهو يتزيا بزى السؤال وفي يده زبيل وفي وقت بزيّ النساء الى ان شحد نيام م وجمع كلمهم على قصد القاهر والفتك به وحدره منه وعر فهم أنه قد بني لهم المطامير واحتال من جهـة منجم كان لسما (١) حتى لقّنه أن تقول لسما من جهة النجوم أنه تخاف عليه من القاهر وتحذُّرهُ منه. وأعطى الحسن بن هرون هـذا المنجم مائتي دينار فملاً عينــه حتى مكن في نفس سما الخوف من القاهر وكان سيما قبل منه ويستحسن إصاباته ثم دس اليه من جهة منامات يدعم اأشياء حتى اشتد خوف سيا من القاهر . ذلما كان يوم الاثنين لاربـم خلون من شهر ربيع الاخر وقع بين الغلمان الحجرية وبين الغلمان الساجية خلاف وذكر الساجية أن القاهر يريد أن يفتك بسيما وهورئيس الساجية وخرج سيما من دارالسلطان مبادرآ الى داره واجتمع اليه الساجية بأسرهم والقوَّاد في السلاح (١٠٠٠) وأقاموا عنده الى آخر النهار ثم انصر فوا وباكروه فاجتمع قوَّاد الساجيـة مع قوَّاد الحجرية وتحالفوا ان تكون كلتهم واحدة أثم استحلفوا باقي الحجرية والساجيـة. وانصل ذلك بالقاهر وبالوزير وبالحاجب فوجهوا من يسئلهم

(١) وفي الاوراق الصولى : هو سيما المناخلي ولم يعش بعد هذا الا أقل من مائة يوم

عما أوحشهم فقالوا: قد صح عندنا ان القاهر عزم على القبض على سيما وعلى حبسنا فى مطامير قد بناها لنا . وكان الفضل بن جعفر يتولى بناء مطامير من ماله و محتسبها من مال مصادرة عليه فعر ف القاهر ما يقولونه فتقد م الى سلامة بالخروج اليهم . وحلف القاهر له على أنه لم يفعل ذلك ولا هم به وأنما بنى حمامات رومية للحرم وخرج سلامة لذلك .

وخلا الخصيبي وعيسى المتطبب بالقاهر فدكرا له ان الآفة في هذا كله الفضل بن جعفر وانه هو الذي قال للساجية والحجرية ذلك لانه شيء لم يدرفه غيره. وكان سلامة أشار بالفضل حتى أعنى من المصادرة عاية ما واقتصر منه على ما ينفقه على المطامير فتقد م القاهر بالقبض على الفضل بن جعفر وطالبه الوزير الخصيبي بحضرة عيسى بثلاثمائة ألف دينار فقال الفضل: لو كنت دا مال لكانت لى ضياع ودور ((()) وخدم وصرؤة بحسبها. فاغتاظ الخصيبي وظن انه قد عرض به وخاطبه بمخاطبة فيها جفاء فاستوفى الفضل عليه الجواب. فهم الوزير الخصيبي ان يوقع به فقال سابور الحادم: أمرت بصيانته والا يلحقه مكرون . ورد " الى دار السلطان وحبس في الموضع الذي كان اسحق بن اسمعيل محبوساً فيه

وورد يوم الثلاثاء لحمس بقين من جمادى الاخرى كتاب أبى جمفر الكرخي وكتاب أبى يوسف عبد الرحمن بن محمد الذى كان يكتب للسيدة بأن أصحاب ابن رائق كبسوا سوق الاهواز وانهم استولوا على سأمر عمل الاهواز وصاركل من يتقلد المعاون في أعمال الاهواز من قبله سوى محمد بن ياقوت فانه كان يتقلد المعاون بالسوس وجنديساور فلم ينفذ لا بن رائق لانه نظيرُهُ فكتب الخصبي رُقعة عا ورد عليه من ذلك الى القاهر.

وكان القاهر قد ابتـدأ بشرب فدعا بسلامـة واقرأهُ الكتاب وقال له: ا.ض الى الخصيي واجتمع معه على التدبير في ذلك. وعاود شرَّبَّهُ فيضي ملامة وعيسي معه الى الخصيبي وأطالا عنده الى نصف الليل ولم يتقرر لمم رأى على شيء فانصرف (١٠٥٠) سلامة الى منزله لعلمه بأن القاهر قد سكر ولا فضل فيه باقي لياته . وصدر نهار الفد وبكر سلامة الى الخصيبي فوجد عنده عيسي المتطبب وبلغهم خبر الساجية والحجرية واجتماعهم لقصد دار السلطان فتقدّم الخصيبي الى عيسى بأن يبادر الى دارالسلطان ويعرّف القاهر الخبر ليتحرّز وان وجده نأمًا أنبه فمضى عيسى واجتهد في أنباه القاهر فلم تكن فيه حيلة وقيل له كان يشرب الى ان طلعت الشمس وانه لو أنبه لما فهم عنه ما يقوله لشدة سكره.

وكانت الحجرية والساجية قد اجتمعوا عند سما وتحالفوا على اجماع الكامة في كبس دار الخليفة والقبض على القاهر فقال لهم سما: ان كان قد صح عزمكم على هـذا فقوموا بنا الساعة حتى نمضيه . فقالوا : بل نؤخره الى غد فهو يوم الموكب ويظهر لنا فنقبض عليه . فقال لهم سما : ان تفرقهم الساعة وأخرتموه الى ساعة أخرى اتصل الخبر به فتحرز ودبر علينا فأهلكنا كلنا. فقبلوا رأيه وركبوا معه الى دار السلطان بالسلاح فرتب سيا على كل باب من أبوابها غلاما من الساجية وغلاما من الحجرية ومعهما قطعة وافرة (٢٥٠٠) منهما فلما أحكم أمر الابواب كلها وقف على باب العامة وأص بالهجوم فهجموا كلهم من جميع الابواب في وقت واحد . وبلغ سلامة والخصيي الخبر وهما مجمتمان في دار الخصيبي فخرج المحصيبي في زي امرأة واستتر وأنحدر سلامة انى مشرعة الساج واستبر ولما دخل الساجية والحجرية الدار لم يدخلها سما وأقام بمكانه من باب المامة الى أن قبض على القاهر فلما قبض عليه دخل.

ولما علم القاهر بحصول الغلمان في الدار انتبه من سكره وأفاق وهرب الى سطح حملم في دُور الحرم فاستتر فيه ولما دخل الفلمان الى المجلس الذي كان فيه لم يجدوه وأخذوا من كان بالقرب مثل زيرك الخادم وعيسي المتطبب واختيار القهرمانة فوكلوا بهم. ووقع في أيديهم خادم صغير فضر بو ه بالطبرزينات حتى دلهم على موضعه فدخلوا فوجدوه على سطح الحمام على رأسه منديل ديبقي وفي يده سيف مجرد واجتهدوا به على سبيل الرفق أن ينزل اليهم وقالوا: نحن عبيدك وما نريد بك سوءا وأنما نتوثق لانفسنا فأقام علي الامتناع من النزول الي اذفو "ق اليه واحد منهم بسهم (٥٠٠٠) وقال: ان لم تنزل وضعته في محرك. فنزل حينئذ وقبضوا عليه وكان ذلك ضحوة نهار يوم الاربعاء اســ خلون من جمادي الاخرة سنة ٣٢٢ وصاروا بهالي موضع الحبوس وقصدوا البيت الذي فيه طريف السبكرى ففتحوه ووجدوا فيه طريفاً فكسروا قيده وأطلقوه وأدخلوا القاهر الى موضعه وحبسوه فيــه ووكلوا بالباب جماعة من الساجية والحجرية ووقعالنهب ببغداد وانقضت خلافة القاهر بالله

## خلافة الراضى بالله أبى العباس

﴿ محمد بن المقتدر في سنة ٢٧٧ ﴾

واستدلَّ النلمان الساجيَّة والحجريَّة حين قبضوا على القاهر على الموضع الذي ( ۲۷ - نجارب (خ) )

فيه أبو المباس ابن المة تدر فدلهم عليه خليفة لن يرك الحادم فقتحوا عنه الباب ودخلوا عليه وسلّموا عليه بالحلافة وأخرجوه وأجلسوه على السرير وبايم له قو الد الساجية والحجرية وطريف الدبكرى وبدر الحرشني ولقب الراضي بالله . وتقد م باحضار على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وأحضرا فوصلا اليه وشاورهم واعتمد عليهما فيما يعمل . فعر فه على بن عيسى ان سبيله أن يعقد لواء إنفسه على الرسم في ذلك (فن فاستحضر اللواء وعقده بيده ثم أمر بالاحتفاظ به . وأشار عليه بتسلّم خاتم الحلافة فسلمها من كان في بده وهو وأثار عليه بتسلّم خاتم الحلافة فسلمها من كان في بده وهو وأثار عليه بتسلّم في من القاهر بالله فوجة اليه الراضي ثمة حمد الامام وطالبه محاتم الحلافة من القاهر بالله أمر وعليه منقوش : بالله محمد الامام القاهر بالله أمر المؤمنسين يثق . وصار به الى الراضي فأمر ان يسلّم الى حاذق من حدّاق الخزامة لي محو ذلك النقش منه فقعل ذلك ونقش له خاتم حاذق من حدّاق الخزامة لي محو ذلك النقش منه فقعل ذلك ونقش له خاتم اخر عليه : الراضي بالله .

وتقد معلى بن عيسى بأن يُحضر القاضى أبو الحسين عمر بن محمد والقاضى أبو محمد ابن أبى الشوارب (۱) والقاضى أبو طااب البهلول (۲) وجماعة من الشهود وممن قرب من دار السلطان فخضر وا. في القاضى أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي ابن أم شيبان (۲) أنه لما استُدعى القاضى أبو الحسين

<sup>(</sup>١) وفى ترجمة هذه السنة في تاريخ الاسلام هو الحسن بن عبد الله وكذا فى التكملة

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن احمد بن اسحاق بن البهلول أبو طالب الانبارى وفي تاريخ الاسلام أنه كان ينوب عن أبيه في قضاء مدينة المنصور توفى سنة ٣٤٨

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في ملحق لاستيفاء أخبار الفضاة لابي عمر الكندى ص ٥٧٣

عند القبض على القاهر بالله وجم وجمع اطراقه وأخلد معه خمسين ديناراً في حجزة سراويله استظهاراً واستخلفه في داره ومضى وانصرف بعد ان مضى أكثر الليل الى (٥٠٠) منزله قال: فقال لى : أنا أعرف ضيق صدرك وتطأنُّك الى معرفة حديثنا فاسمعه اعلمُ انى مضيتُ فادخاتُ الى حجرة فيها القاهر بالله ومعي ثلاثة من الشهود وطريف السبكري فقيال له طريف: تقول يا سيّدى . وكرّ ر ذلك دفعات فقال له : اصبر . ثم النفت الى فقال : أُلستَ تَهْرُفَنِي ? فَقَلْتُ : بِلِي . فَقَالَ : أَنَا أَوْ مَنْصُورٌ مُحْمَدُ بِنَ الْمُتَضَدُّ بِاللّهُ رحمـة الله عليـه ثم القاهر بالله بيمتي في عنقك وأعناق أهلي وسائر الاولياء ولستُ ابرَّ نُكِم منها ولا أحدُّ كم يوجه ولا سبب فانهضوا: فقُمنا فلما بعدنا عذلتُ طريفاً ولمته ملاماً كشيراً وقلتُ : أيّ رأى كان احضارنا الى رجل لم يوطُّنَّا ولم يؤخذ خطُّهُ ويشهد عليه الكنَّاب والجند ? كان ينبغي ان تقدُّ م ذلك ثم تحضرنا له . وعدل بنا الى على بن عيسى فسألنا عما جرى فحدثناه به فقطب وجهةُ ثم قال : مخلم ولا يفكَّر فيه فان افعاله مشهورة وأعماله معروفة. وما يستحقه غـير خاف. فقلت له : بنا لا تعقد الدول وانما يتم بأصحاب السيوف ونصلح عن ونراد لشهادة واستيثاق وقد سمعت من الرجل ما حدّ ثنك به ولم يكن الرأى ان يجمع بيننا وبينه الا بعداحكام (٢٠٠١) أمره فتغاضب وحضر وقت الصلاة فقمنا . فقال القاضي أبو الحسن محمد بن صالح: فسمعت ُ ذلك منه و بكرنا إلى دار السلطان فقيل له ان القاهر سمل البارحة (١)

فلم حضر أبو على ان مقلة استُدعينا وكنتُ مع القاضي أبي الحسين وثلاثة من الشهود واجتمعنا محضرة الراضي بالله فاومأ الى مفلح الاسود فاحضر ثلاثة من اخوته فأجلسهم عن يمينه وأخرج أبوعلى ابن مقلة قرطاساً من كُمَّه ونشره فاستحانهم على البيعة . ثم أوماً الراضي الى مفلح إعماء ثانياً فاحضر اثنان آخران من اخوته فاجلسهُما عن شماله واخذت البيعة عليهما . ثم أعطى أبو على القرطاس القاضي أبا الحسين فأخذ عليه البيعة وكتبنا خطوطنا في ذلك القرطاس على من بايم وانصرفنا.

وكان سما أشار بسمل القاهر تلك الليلة فستر الراضي ذلك عن على بن عيسى واستحضر بختيشوع بن محيي المتطب وسأله عمن محسن ان يسمل فذكر له رجلاً فاحضره وسمل القاهر

وما زال على من عيدي نوم الاربعاء إلى الليل يأخذ البيمة لِلراضي بالله على القضاة والقُوَّاد وكتَّاب الدواوين والنلمان وطالبه الراضي أن يتقلُّد الوزارة (٥٠٠) فامتنع وذكر أنه لايني بالامر فأشار سيما بأبي على ابن مقلة قال : هو يضمن أن تقوم بسائر الامور . فقال على من عيسى : قد أشرتُ به على أمير المؤمنين وما يصلح لِلوقت غيره (') ركان على بن عيسى يسأل

شديداً فما أنع بشئ فأمر بعض الناس فكحله فاعماه وتزيد المكروه عليــه فما أفر بشئ ووجد له مال يسير وآلة فأخــذت . وفي تاريخ الاســـلام : قال القاضي أبو الحسين : • فدخلت على الراضي وأعــدت ماجري سراً وأعلمتــه أني أرى أمانتــه فرضي فقال : انصرف ودعني واياه.

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق: فاستحضر (الراضي) أبا الحسن على بن عيسى ومعه أخوه أبو على عبد الرحمن بن عيسي بالنظر في الامور وأراده للوزارة فاحتج بكبر وضعف فاوماً

فى الفضل بن جعفر فاطلق بمسئلته ووقع الراضى الى أبي على ابن مقلة ('' فبكر يوم الخيس لِسبع خلون من جمادي الأولى سنة ٣٣٢ وحضر على بن عيمي وأخوه عبد الرحمن ووقفا بين بديه يستحلفان من يحضر ويأخــذان البيعة عليــه وتأخَّر الفضل بن جعفر والحسن بن هرون . وخلع على أبي على ابن مقلة خلع الوزارة وركب معــه سيما وطريف السبكرى و ـ ائر القو ّاد والغلمان والخدم الخاصة . وظهر الحسـن بن هرون وأبو بكر ابن قرابة وصاروا الى أبي على ابن مقلة ثم انصر فو اللي منازلهم.

واستأنف أبو على ابن مقلة سيرة حسنة وقال: قد عاهدتُ الله في

الى أخيه بذلك وان يكون الاسم والخدمة له ويتولى هو النظرفي أمرالملك وتدبير الناس وجباية الاموال على كره دنه لذلك . وتقلب لما رأى من تعذر مال البيعة الا اله كتب بالبيعة الى النواحي ونظر في اللهم الذي يوجب الوقت ومعــه أخوه مغرما له ما يعمل ومستأذنا له فيه الى ان وافت رقمة أبي على ابن مقلة الى سيم المناخلي يتضمن له ار يحتال في وقده خسمائة الف دينار يصرفها فى الرجال للبيعة ويتضمن له ان أنم ذلك خمسًائة الف دينار لنفسه . وكان المتولى لايصال الرقعة الى المناخلي كاتب له حـدث يعرف بعلى بن جمفر وضمن له الني دينار معجلة واضعافها مؤجلة فصار الماخلي وادى ما بالرقعة بضمان الحمسمائة الاف الديّار الى الراضي بالله فلما وقف عليها أحضر على بن عيسي واقرأه اياها فقال له : أمير المؤمنين في هذا الوقت محتاج الى زكاة هــذا المال وما عندى وجه لبعضه والصواب ان صح هذا المال أن يمضي أمر هذا الرجل ويستكتبه . وانصرف فجلس في منزله فكان الراضي بعد ذلك يقول: لم يتحصل أنا من الخسمائة الالف الدينار درهم واحد من أموالنا وأموال الناس مثلها .

(١) وفي النَّكَلَة : وهو في دار ابن عبدوس الجهشياري

استتارى الا اسي الى أحمد ونذرت نذوراً (١) فوفى وأطلق كل من كان في حبس القاهر من كاتب وجنديٌّ واطاق عيسي المتطبب واسحق بن على القنائي وكان الراضي أنفذه اليه . ثم تعقب الرأى في عيسي المتطبب فصادَرهُ

(١) زاد فيه صاحب النَّكملة : وقال ابن مقلة لما أناه الناس : كنت مستترًّا في دار أبي الفضل بن مارى النصراني فسعي بي القاهر قبل زوال أمره بشهرين وعرف موضعي واني لجالس وقد .ضي نصف الليل أتحدث مع ابن ماري فاخبرتنا زوجته ان الشارع قد امتلاً بالمشاعل والشمع والفرسان فطار عقلي وأدخلني ابن مارى بيت تبن وكبست الدار وفتشوها ودخلوا بيت النبن وفتشوه أيدبهم فلم أشك انني مأخوذ وعاهدت الله تعمالي على أنه أن نجاني من يد القاهر بالله أن أنزع عن ذنوب كثيرة وانني أن تقلدت الوزارة أمنت المستترين واطلقت ضياع المنكوبين ووقفت وقوفا على الطالبين فما استنمت نذرى حتى خرج القوم وانتقلت الى مكان اخر . وما نزع من الحلع حتى وفي بالنذر

وكتب أبن ثوابة في خلع القاهر كنابا قرئ على المنابر . وكان زيرك القاهري قــد أجمل عشرة الراضي وقت أعتقاله فكافأه بأن قلده أمر حرمه وأكرمه .

وقلد أبن مقلة أبا الفتح الفضل بن جمفر خلافته على سائر الاعمال وقلد أبا عبد الله البريدى خوزستان وقلد اخوته البصرة والسوس وجذيديسابور وكور دجلة وبادوريا والانبار ونهر سير وقطربل ومسكن وكتبالى علىبن خلف بن طناب باقراره على فارس وكرمان وقلد الحسن بن هرون ما قلده على بن عيسي من أعمال واسط بمائتي الف كرّ شعير وعشرة آلاف كرّ ارز وأربعمائة كر سمسم والف الف وأربهمائةالف درهم وقلد القراريطي كتابة ابن يا قوت والزمام وديوان الفرآت فسفر حينئذاصاحبه محمد بن ياقوت في الحَجْبة وحمل الى سيما خمسة عشر الف دينار حتى عرف الراضي بالله أنهم لايريدون غير محمد بن ياقوت وأنفق هذا الوجه مججة على الفواد مائة الف وعشرين الف دينار. فغاظ ابن مقلة لانه استدعى ابن رائق وهو بالباسيان لذلك ولم يمكنه تغيره فلما صار ابن رائق بالمدائن أمره الراضي بالانحـدار الى واسط وأضافها الى اعماله موس البصرة وغييرها. وكان ابن رائق برامهر مز عازماً على التوجيه الى أصبهان فكوتب بالاصعاد فالتقي ابن ياقوت فىطياره وابن رائق في حديدية فسلم كل واحد منهما على صاحبه ايمـــاء من غير قيام . وتلقى ابن ياقوت الحجرية والساجية ودخل على الراضي فخلع عليه وقلده الحجبة وصار اليه الناس الي داره بالزاهر ولم يقم لاحــد الاَّ لابن مقلة واملي بن عيسى (١٥٨) وكان القاهر قد اعترف توديمة أودعها آياهُ من المين والورق والطيب وقَّم الراضي فيــه نخطِّهِ وتسلَّمهُ الوزير أبو على وأنفذه في درج رُقعــة منه بخطه الى الحصيي وخاطبه أجمل مخاطبة وظهر الحصبي فقاده دواوين الضياع الخاصة والمستحدثة والعباسيّة والفراتيّة والمقبوضةعنأمّ موسى ونذير وشفيع اللؤاؤى وضياع المخالفين وضياع البر وضياع الجدة والدة المقتدر ودبوانى زمام المشرق والمغرب وأجرى عليـه لنفسه سوى أرزاق كنّابه في هـذه الدواوين ألف ديزار في كلّ شهر وقلَّد الراضي بدراً الخُرشني الشرطة عديثة السلام.

ولما تقلَّد الراضي الخـلافة وردت كـتب أبى جعفر الـكرخي وأبى يوسف كانب السيّدة بتخلصهما من الاهواز الى نواحى دُور الراسي هار بين من محمـد بن رائق . وكان بنو البريدي يستترون في أنهار الاهواز نهر بعد نهر ووصل الخبر الى ابن رائق وهو بالباسيان ان القاهر خلع من الخلافة وتقلَّدها الراضي بالله وأنه قد ندب للحجبة فرجع منكفئا الى واسط ولم يدخل (١٠٠٠) البصرة ورجعال كمرخى الى البصرة تم عاد الى غيلة بالاهواز فنظر وعمل الى ان ضمن ابنُ مقلة بني البريدي أعمال الاهواز

﴿ ذَكُرُ ابتداء أمر أبي الحسن على بن يويه الديلمي ﴾

كناكتبنا فيما تقدُّم أن أبا الحسن على بن بويه لحق بمرداويج وهو في حدود طبرستان فقو دهُ وضمّ رجالا اليه فلما أنفذه الى الرى ( وكان أخوه وشمكير بها) اتفق أن عامِل الـكرج طمع في مالها فانفـذ على بن بويه ليتلافى أمر الكرج ومعه دون مائية رجل من أصحابه فأقام بهـا . وتلفق اليه من الاطراف ديلم فصار في نحو ثلاثمائة رجل فانكر مرداويج أمرَهُ وكاتبهُ بالانصراف فتأخر ورُوسِل فتعالل وكان قد استخرج من مال الكرج نحو خمسائة أاف وفوقها في مدة يسيرة واستوحش مرداويج وهدَّدهُ ففزع وأخذ مرداويج ووشمكير في تدبير القبض عليه

وكان على بن بويه قد استخلف كخضرة وشمه كمير وهو بالرى عنه خروجه أحمد حاجبه (وهو والدأبي اسحق الطبري الشاهد (١)) في هذا الوقت فكتب اليـه أحمد بما فيه مردوايج ووشمكير من الخوض في سيئه وكان مرداويج قد صار الى عند أخيه بالرى بهذا السبب و لِتـــر يب الجيوش اليه فخرج من الكرج الى اصبهان خائفاً (٢٠٠٠) لِيستأمن الى المظهر بن ياقوت وكان عند المنظفر بن ياقوت في الوقت سبمائة رجل من الديلم ووجهم فناخسره والد الحسن الديامي الذي كان ببغداد ونظر في الشرطة بها. فلما قر ُب من اصبهان خرج اليــه المظفر ليمنعه ومعه نحو أربعة آلاف رجل فتخاذل أصحابه ووقع بين أصحابه من الديلم خلاف لان فناخسره كان له عــدُو من الديلم يضارَّهُ فتقاعد المولدون أيضاً وافترقت كلمتهم وانهزم الطفر بن ياقوت الى فارس وبهما أبوه ياقوت. واستأمن الى على بن بو به نجو من أربهائة رجل من الديلم فصارت عدّتهُ سبمائة رجل وملك اصبهان وهو فى ثلْمَائَة رجل. وبلغ الخبر مرداويج فسير أخاه وشمكير لطلبه فى الوقت لما قر'ب من اصبهان رحل عنها على بن يو به وصار الى أرجان وكان قد بهيبها لحصوله بين ياقوتوهو نفارس وبين ابنه محمد وهو برامهرمز فصُوّر عنده بالمهانة واضطراب الرأى والرجال فدخل أرجان واستوطنها وكاتب

<sup>(</sup>١) هو أبراهيم بن احمد بن محمد كذا في كتاب الوزراء ص ٦٣

ياقوت واستخرج من مال أرجان خراجاً نحو الني ألف درهم ووصل مع ذلك الى ودائم ونظمأم من المسير الى كرمان وبها ما كان بن كا كي الديلمي ليستأمن اليه. فلم بجبه ياقوت عن كتابه ولم يقبله (٢١١) فكاتبه على بن بويه وخاطبَهُ بالامارة والتمبد وعرَّفه أنه يسئله احد أص بن اما أن نقبله أو يأذن له في المصير الى باب السلطان فاما لم يقبله ياتوت وسار اليه مع ابنه المظفر ليحاربه سار على بن بويه الى النوبندجان وقدّر أن تكون الحرب ما وقدّم كتبه البه وطلب منه الامان واستعفاه من الحرب فحذره ياقوت وخشي أن ينتاله وكان قيل له ان على بن يو به بريد الحيلة عليه ليحصل بفارس وتخدعه عنهـا. وكان على بن بو به قد حصل أيام مقامه بكازرون و بلد سابور وذلك عنــد خروجه من أرجان نحو خمسائة ألف دينار مع كنوز كثيرة وجدها فقويت شوكته وزاد رجاله فلما صار الى النوبندجان قام بأمره أبو طالب زيد بن على وتكفل بنفقاته فلزمه عليه في كل يوم خمسائة دينار وأقام عنده مدة فلماخرج اليه ياقوت تهيبه هيبة شديدة . وذلك أن جيش ياقوت كانوا سبعة عشر ألف رجل من جميع الا صناف ساجية وحجرية والرجالة المصافية وغيرهم من الديلم وأصناف العسكر وعلى بن بويه في ثمانمائـة رجل فسأله أن يفرج له عن الطريق لينصرف عنه وبجناز الى حيث بجناز فه: هه (٢٦٠) ياقوت وطمع فيه لقلة عدده ولوفور ما وصل اليه من المال. فلم يثبت له على بن بويه وسار الى البيضاء فمنمــه ياقوت وواقعــه على باب اصطخر يومين فــكانت لياقوت. فاشتد طمع ياقوت فيه وزاد تهيب على بن بويه وحنق عليه المسئلة في الافراج له لينصرف عنه فامتنع عليه فلما كان يوم الخميس لاثني عشرة ليلة بقيت من جمادي الآخرة سنة ٣٢٧ واقعه مستقتلا

( ۲۸ - نجارب (خ))

فحدثني من شهد الوقعة من الديلم أنه ترجل ستة نفر من الديلم وصفوا تراسهم وتقدموا زحفاً واستأخر من واجههم من أصحاب يافوت فاشتلموا وتقدموا وحمل أبو الحسين أحمد بن بويه في نحو ثلاثين رجلا فانهزم ياقوت وجميع من معه وذلك وقت الظهر من ذلك اليوم وانصرف الى شـــــراز . فقدر على بن بويه أن انصرافه مكيدة منه لاهزيمة فتوقف في موضعهولم يتبعه الى وقت العصر فلما صح عنده انها هزيمة سار الى شميراز فنزل أول منزل قرية يقال لها الزرقان علىستة فراسخ من شيراز وبكر منها يوم السبت فنزل قرية بقال لها الدينكان وعنده أنه سيحارب عن البلد ويدفع عنه لان الجيش الذي أنهزم عنه كانوا قد انصر فوا (٦٢٠)عنه مو فورين لم يحاربوه ولا وقفوا بين يديه . فنزل على فرسخ من شـيراز في مضاربه وبلغه ان ياقوتاً وعلى بن خلف بن طناب قد خرجاً عن شــيراز والبلد شاغر خال فوجه بجماعة من الديلم واخلاط من الجند الى شيراز للمقام بها وضيطها فبادر اليهم المامة بشيراز مع جماعة من الرجالة السودان ومماليك للثُّناء. وكان الديلم قد تفرقوا في الاسواق فقتلوا منهم نحو سبعين رجلا فبلغ على بن بويه ذلك ووجه بأخيه أبى الحسين أحمد وكان سنه اذ ذاك تسع عشرة سنة وهو أمرد وهوحين أفصيح اليدين وأنفذ ممه ثمانين رجلا من الديلم فقتل من السودان نحو ألف رجل ونادى في البلد الايقيم فيه أحد من أصحاب ياقوت ولا من الجند وان من وجد بعد النداء فقد اباح دمه وماله فلم يبق في البلد أحد منهم. ودخل على بن و به شير از والفقت له بها ضروب من الانفاقات عجيبة كانت سبباً اِثبات ملكه . فنها ان أصحابه اجتمعوا وطالبوه بالمال ونظر فاذا القدرُ الذي معه لا يرضيهم وأشرف أمرُهُ على الانحلال فاشتغل قلبه واغمَّ

غما شديداً. فينما (١٦٤) هو مفكر من قد استلقى على ظهر ه في مجلس ياقوت من داره وقد خلا فيـه للفكرة والتدبير اذ رأى حيَّة قد خرجت من موضع من سُقَف ذلك المجاسُ ودخلت موضَّماً آخر منه وخاف ان تسقط عليه وهو نائم فدعا بالمرَّ اشــين وأمره با حضار سُلم وإخراج تلك الحية فقملوا. ولما صمدوا وبحثوا عنها وجدوا ذلك السقف يفضي الى غرفة بين سقفين فمرَّ فوه ذلك فأمرهم بفتحها ففتحت ووجد فيها عدَّة صناديق فيهامن المال والصياغات خمسائة ألف دينار فاستوى جالساً وحمل الى بين مديه ذلك المال فسرً به وأَ نفقهُ في رجالهِ وثبت أمرُهُ بعد ان أشغى على الانحلال

وحكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي ان على بن بو به أراد قطع ثياب وسأل عن خياط حاذق فو صف له خياط لِياقوت فأمر باحضاره وكان أطروشياً ووقع له آنه قد سعى به اليه في وديمة كانت لياقوت وآنه طلبه بهــذا السبب فلما خاطبة حلف أنه ايس عنــده الآ اثنا عشر صــندوقا لا يدري مافيها . فمجب على بن يو يه من جوابه ووجَّــه ممه بمن حملها فوجد فها أمراً عظما من المال والثياب.

والذي كان يكتب لعلى بن بويه في ذلك الوقت رجــل نصر اني (١٦٠) من أهل الريَّ يمرف بأبي سعد اسرائيل بن موسى ثم قتله بعد مدَّة بسبب سنفرد له خـبراً واستكتب مكانه أبا العباس أحمـد بن محمد القُبَّي المعروف بالحناط. وسفر الامير أبو الحسن على بن بويه بعد عكَّنه من البلد في ان يقاطع السلطان عنه ويتقلُّدهُ من قبل الراضي فأجيب الى ذلك وقُنع منــه عا بذل وهوفى كلُّ سنة بعدجيُّع الوَّن والنفقات الرانبة والحادِيَّة عَانية آلاف الف درهم خالصـــة للحمل . وكتب الى الوزير أبى على ابن مقــلة محلف له

(4..)

بأغلظ الايمانعلي موالاة الوزيرأبيعلى اسمقلة وابنه أبىالحسين ومعاضدتهما وما نقال في هذا المعنى وأكَّدهُ . فأنفذ اليه الوزير أبو على بالخلع واللواء في شوًال سنة ٣٢٧ ورسم للرسول وهو أبو عيسى يحيي بن اراهيم المالكي الـكاتب الاَّ يسلُّم اللواء والخلع الاَّ بمـد ان يتسلُّم المال ووقف عليـه. فلما قرب المالكي من البلد تلقّاهُ على بن بويه على بعد وسار معه الى ظاهر شيراز وطالبه بأن يسلم اليــه اللواء والخلع فعر"فه مار ُسم له وانه لا يمكنه من ذلك الاً بمد تسلُّم المال الذي و ُوقف عليه فخاشنه على بن بويه وازهَمه ُ حتى سلَّم اليه الخلم ولبسها ودخل بها الى شيراز وبين بديه اللواء وأقام المالكي مدة يطالب (٢٦٦) بالمال فلم يدفع اليه شيئًا بتُّمة وحصل على المواعيد والمطل والتوقُّف ثم اعتلَّ المالكي ومات بشيراز وحمل تابوته الى بغداد في سنة ٣٣ وانفنح لملى بن بو به وجوه الذخائر والودائع ووزير [ه] أبو سمد النصر أنى فضمن له تقاياً مال السنة أبو الفضل العباس بن فسانجس وابن مرداس وأبو طالب زيد بن على وغيرهم من وجوه البلد بأربمة آلاف الف درهم واستخرجت له الذخائر وانفتحت له كنوز وودائع عمرو بن الليث ويعقوب بن الليث ('' وياقوت وابنـه وعلى بن خلف ورجال السلطان وكثرت أموال على بن بويه وعموت خزائنه واستأمن اليه رجال ما كان بن كاكي من كرمان وكثر جمعهُ واستفحل أمرهُ . وانتهى خبرهالى مرداويج فقامت قيامته وو افي أصبهان وبها وشمكير أخوهُ لانه لما خلع القاهر من الخلافة وتأخَّر محمد بن ياقوت عنها وبقيت سبعة عشر يوماخالية أعاد مرداويج (١) هما من آل الصفارمات يعقوب سنة ٢٦٥ وخلفه أخوه عمر وأسره اسمعيل بن أحمد الساماني سنة ۲۸۷ وحبس ببغداد ومات بالحبس سنة ۲۸۹ (طبری ۳ : ۱۹۳۱ و ۲۲۰۸ ) أخاهُ اليما فلما استقرَّ بها وورد مردوايج لندبير على بن بويه عنـــد استمصائه عليه ردّ أخاهُ وشمكير الى الرى خلافته عليها. وأنف ذ شيرج (') بن ليلي اسفهسلاره مع حاجب الشابشتي ومعهما الفان وأربمائة رجــل من الجيل والديلم ووجوه القوَّاد مثل بكران واسمعيل الجيلي (٢٢٠) الى الاهواز وكان غرضه ان مملكم ا فيأخذ الطريق على على من يو يه وبحجز بينه وبين السلطان حتى أذا قصده بعد ملك الاهواز لم يكن له منفذ الا الى تخرم كرمان والتنز ومكران وأرض خراسان

ولما نزلت عما كر الجيل الذج خاف ياقوت ان يحصل بينهم وبين على ان يو مه فوافي الاهواز ومعه ابنـه وقلَّده السلطان أعمال الحرب والمعاون مها. وارتسم أنو عبد الله أحمد من محمد البريدي بكتابة باقوت مضافة الي ما اليه من أعمال الخراج والضياع بالاهواز وصار أخوه أبو الحسين مخلف أخاه وياقوتا بالحضرة . وحصل رجال مرداويج برامهرمز فيغرّة شوال من سنة ٣٢٧ وصلُّوا الميـد بها وخطبوا لمرداويج وساروا الى الاهواز فمسكر يأقوت تقنطرة أربق وقطعها والماء الذي تحت هذه القنطرة حاد الجرية . فأقام رجال مرداويج بازاء ياقوت أربعيين يوماً لا عكنهم العبور اليـه وسار ياقوت الى بغداد على طريق دُور الراسي وسار على بن خلف بن طناب في البحر من ساحل مهروبان الى البصرة. ورحل جيش مرداويج عن قنطرة أربق وضمن لهم طائفة من العيّارين ان يعبروا بهـم نحو السر ُقان بمسكر مكرم حتى يصير الطريق بينهم وبين الآهواز جدداً فعمدلوا اليها. واجتمع البريدي (٢٦٨) وياقوت فتشاوروا وقرّ رالرأى على إنفاذ مونس غلام ياقوت

<sup>(</sup>١) وفي التكملة: شيرز

فى أربة آلاف رجل الى عسكر مكرم لدفهم عن عبور المسرقان وكانا حسبا ان القوم بعد منزلة أربعين يوماً قد ضجروا وانصر فوا وانهم لا يابثون بعسكر مكرم الا يومين أو الانة فلما حصلوا بها عملوا أطوافاً من خشب وشاشا من قصب وعبر منهم خمسون رجلاعليها فانهزم و نس لوجهه وعاد الى مولاه فاخبره الخبر ، وكان قد ورد اليه مدد من بغداد وخيل عظيمة فرحل لوقته من قنطرة أربق بعد اجتماع الجيل اليه بيومين وصاروا بأجمهم الى قرية الربح وهم بالحقبنة قد حصلوا من أمرهم على الربح . وصار ياقوت ومن تبعه وهم عدة وافرة كثيرة الى باذاورد ومنها الى واسط فافرج له محمد بن رائق عن غربيها فنزله بعسكره . وعرف على بن بويه حصول عسكر مرداويج واستصلحه وأقام الخطبة بالاهواز وشرح ماجري وتملق الكاتب مرداويج واستصلحه وأقام الخطبة وواقفه على مال وأنفذ اليه رهينة فسكن مرداويج وقلد على بن بويه ارجان بعد انصراف ياقوت وعلى بن خلف عنها ابراهيم بن كاسك .

واستةرت كتابة ياقوت لابى عبد الله البريدى (١٦٠) فورد عليه الخبر وهو بالبصرة في بستان المؤماً بريد المسير في طياره الى واسط بقتل مرداويج في الجمام باصبهان فانفذ للوقت أبا عبد الله بن جنى الجرجرائي الى الاهواز يخلافه عليما وقال له: اقصد ظاهر البلد بل اقم على فرسخ منه فاذا صبح عند لك خروج الجيل والدبم فادخله واثبت عند دخولك الفرسان والرجالة فانى أنفذ من واسط أبا الفتح ابن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني في الفرجل لضبط البلد وكور الاهواز . ثم وافي أبو على غلام جوذاب كاتب البريدي في طريق الماء وترتب ابن أبي طاهر بالاهواز وأبو أحمد الجستاني بمسكر مكرم . ووافي ابراهيم بن كاسك من أرجان الى رامهر من طمعا في الاهواز

لما خلت فكاتبه على بن يونه بالتوقف والايبرحها حتى عده بالجيش فمن قبل ورود الجيش عليه من فارس ما وافي ياتوت الى عسكر مكرم على طريق السوس فلما بلغ ابرهيم بن كاسك خبره رحل من رامهر مز الى أرجان. وكانت مع ياقوت قطمة من الديلم والاتراك والخراسانية فظن أنهم يثبتون وأنه مستظهر بهم ووأفاه أبو عبــد الله البريدي والتقيا بعسكار مكرم وإنهق فيه وفي رجاله ثانمائة الف دينار على يد ابن بلوى وان سريج المنفقين وسيرهم الى أرجان (٧٠٠) ووافاهُ على بن بويه وحاربه بها فأنهزم ياقوت هزيمة نانية لم يفلح بمدها ولا شد منها حزاما ولم ينفعه عدد المجم والديلم ولا عجب من أمر الله. وتبعه على ن يويه الى رامهر مزوخيف على الاهواز منه فراسله أ بو عبد الله البريدي في الصلح فاستجاب وكاتب الوزير أبا على ابن مقلة فيما قرره من الصلح فعرضه على الراضي بالله فامضاه. فانصرف على ن بويه الى شيراز وعقدتُ فارس على على ن نونه عا ذكرناه ونفذ اليه أنو عيسي المالكي باللواء والمهد وكان من أمره مِا قدَّمتُ ذ كره

> ﴿ وقتل أبو الحسن على بن بويه أبا سما. اسرائيل كاتبه ﴾ ﴿ ذكر السب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلك ان أبا سعد كان مكينا عند على بن بويه يتبرك به ويكرَّمه جدا وكان يقود الجيش وله غلمان أثراك ولبس القياء والسيف والمنطقة وكان قد حارب في وقت ياقو تا فهزه. فكان أبو المباس الحناط القمى يضرّب عليه دائما وتجتهد في افساد رأى صاحبه فيه فلا يقبل منه وينهاه عن ذكره فلا ينتهي الى ان قال نوما وقـد أكثر عليه في الاغراء به: يا هذا ان هـذا الرجل صحبني وحالى صغيرة وقد بلفتُ ما ترى واستُ

أدرى هل (١٧١) ما وصلت اليه بدولته أم بدولتي وليس الى تغبيرأمره طريق فاياك أن تعاودني فيــه . فها أنخي ذلك منه ولا انتهى عن الوقيعة فيه وثلبه . وكان بين أبي سعد هــذا وبين حاجب لعلى بن بويه يقال له خطلخ (واليمه مع الحجبة رياسة الجيش) عمداوة فاتفق ان دعى أبوسعد دعوة عظيمة دعا فيها على بن بويه والقواد وأنفق فيها فى الخلع والحملان ما له قــدر كثير ودعا خطلخ فلم يستجب الى المصيراليه وأجهد به فلم يكن له فيه حيلة وأصبح أبو سعد من غد يوم الدعوة فأقام على أمره ودعا من يانس به .وانتبه خطاخ من نومه وهو مفتاظ يزعم أنه لا بدله من أن يركب الى أبي سمد فيقتله لانه رأى في نومه أبا سعد يريد قتله فاجتهد به خواصُّهُ في أن يؤخِّر ذلك فامتنع وحمـل في خفه ِ دشنيا وركب . وقيل لابي سمد ان خطاخ قد ركب على أن يجيئه فانكرذلك لانه كان دعاه فامتنع فلم بعرف لمجيئه اليه بغير استدعاء وجهاً فاستعد ليستظهر وقال لفلمانه : تأهبوا بالطبرزينات وكونوا مستترين في المجالس حوله فان أنكر من خطاخ أمراً صاح بهـم فخرجوا ووضِّهو اعليه . وحضر خطاخ فتلقَّاه أبو سفد وجاء حتى جلس (٢٧٢) وأخذ يتحتى ويُعربد الى ان ضرب يده الى خفه وأخرج الدثني فصاح أبو سمد بالهلمان فخرجوا بالدبابيس والطبرزينات ووضوا على خطاخ ووقع فى رأسه دبوس فدوَّخه وسقط وقدّر أنه مات وحمل الى منزله فماش يومين ومات. انبهوه . فلم يجسروا فصاح وجلب الى ان أنبه ُ ودخــل اليه وقال له : ان أبا سعد قتل حاجبك خطلخ . فلم يصدّقه وانتهرَّه فقال : وجه وانظر . فورد عليه الخبر بصدقه فاستعظم ذلك ووجم ساعة . ودخل أبو سعد فلم يظهر له

انه أنكر شيأ ولا انه استوحش وسأله عن السبب فما فعله فعرَّفه الصورة واستشهد من حضر فاستصوب مافعله . وخاف أبوسعد ووجد أبوالعباس الحناط فرصته وأقبل يقول: هو ذا ياخذ البيعة على القواد وهو خارج عليك لامحالة . فوجه الامير الى أنى شـعد فأنسـهُ غاية التأنيس وحلف له ابمـانا مؤكَّدة على ثقته به وانه لا يلحقه سوء من جهته. واتفق انأخرج أبو سمد صناديقه من البيوت الى صحن داره ليسترها استظهارا وخلا عوسي فياذة يشاوره فمضي الحناط الى الامير على بن بويه (٧٢) فقال له : قد استحلف أبو سمد قوادك وآخر من استحلفهُ موسى فياذة وها هو قد أخرج صناديقه وهو خارج الساعة. فوجه الامير عن عرف خبرَ هُ فرأى الرسولُ الصناديق وموسى فياذة خارجاً من عنده فعاد اليه بالخبر فلم يشــك الامير حيثند في صحة قول الحنّاط فقبض عليه وعلى جميم ماله من سائر الاصناف واعتقله. وكان في الاعتقال الى ان ورد بعض قُوَّاد الآثراكُ من بعض أعمال فارس فواطأهُ الحناط على الدخول مع أصحابه وهم خمسون رجـــلا مخرقي الثياب مسودي الوجوه يضجّون عاجري على خطلخ من أبي سمه ويتهددون ان لم يقتل أبو سعد ففعل القائد ذلك ودخل والامير على شرب فامر بقتل أبي سمد تم وقمت الندامة عند الصحو و بمد فوت الامر. واستكتب الأمير بعده أبا العباس الحناط وبقيمه الى ان مات الامير على بن بويه . ونعود الى ذكر الاحوال الجارية عدينة السلام. لما حصل محمد بن ياقوت بالحضرة وحصلت له الحجبة ورياسة الجيش أدخيل بده في تدبير أعمال الخراج والضياع ونظر فها ينظرفه الوزراء وطالب أصحاب الدواوين محضور مجلسه والا يقبلوا توقيعاً بولاية (١٧١) ولا صرف ولاغير ذلك من ( ٢٩ - نجارب (خ))

سائر الاحوال الابعد ان يوقّع فيه تخطه . وتجلّداً بوعلى واحتمل ذلك والزم نفسه المصيرَ اليه فاذا صار اليه دفعتين صار هو اليه دفيةً واحدة . فــكان أبو على كالمتمطّل لايممل شيأ ملازما لمنزله وبجيئه أبواسحق القراريطي كاتب محمد ابن يافوت فيطالمه عما بجري ومايعمل (')

## ﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ قَتْلَ هُرُونَ بِنَ غُرِيبِ الْحَالُ ﴾ ( ذكر السب في قتله )

كان سبب ذلك أنه لما بلغ هرون بن غريب تقليد الراضي الحلافة وكان مقيما بالدينور وهي قصبة أعمال ماه الكوفة وهو متقلّدأعمال المعاون بها وبما سَبَذَان ومهرجا تَقَذَق وحلوان وتدبُّر أعمال الخراج والضياع بها وهي النواحي التي كانت قيت في يد السلطان من نواحي المشرق بعد الذي غلب عليه مرداويج) رأى أنه أحقُّ بالدولة من كل أحــد فــكاتب جميع القوُّ اد بالحضرة وأنه أن صار إلى الحضرة وتقلد رياسة الجيش وتدبير الامور أطلق لهم أرزاقهم على المام ولم يؤخر عمهم شمياً منها. وسار الى بنهداد حتى وافى خانقــين فغلظ ذلك على الوزير أبى على ابن مقــلة وعلى محـــد ان يافوت وعلى الحجرية والساجية والمونسية وخاطبوا (٧٠٠) باجمهم وَقَالَ الرَّاضَى : أَنَا كَارَهُ لَهُ فَامَنَّمُوهُ مَنْ دَخُولَ الْحَضَّرَةُ وَحَارَبُوهُ انْ أَحُوج

(١)وقال فيــه أبو بكر الصولى في كتابه الاوراق : وعزق الامر بين محمــد بن ياقوت ومحمد بن على بن مقلة وأستبد ابن ياقوت بالامر دونه ولم يمض امرا الابتوقيعه ونظر في الاموال ورمى با كثرأمره الىكاتبه محمد بن أحمد القراريطي الى أن أظهر الوزير اطباق دواته وترك النظر في شيُّ البَّنة . واذا اضطر أن يوقع في أعمال أو ينظر في أمر مال عرضت توقيماًنه على ابن ياقوت فما أراد امضاءه ورضيه وقع نيه بامضائه ومالم يردم لم يوقع فيه فبطل ولم يلتفت الى توقيع غـيره . فمـا زال الوزير يعمل في أمره حتى قبض عليه وأنا أَذَكُرُ ذَلِكَ في حوادث السنين ان شاء الله

الى ذلك (١)

فلما كان يوم السبت لسبع خلون من جمادى الآخرة استحضر أبو بكر ابن ياقوت أباجعفر بن شيرزاد وأوصله الى الراضى بالله حتى حمّله رسالة الى هرون بن غريب بأن يرجع الى الدينور وكتب معه كتابا فنفذ من وقته ووجد هرون قد صار الى جسر النهروان وأدّى الرسالة وأوصل الكتاب فاجاب هرون بانه قد انضم اليه من الرجال من لا يكفيهم مال عمله وعاد أبو جمفر بالجواب وأدّاه الى الراضى بالله بحضرة الوزير أبى على والحاجب أبى بكر محمد من ياقوت . فبذلوا له ان قدادوه أعمال طربق خراسان كاما ويكون مالها مصروفا اليه زائدا على ما يأخذه وقال الراضى بالله : سبيله أن

(١) وفي الاوراق لابي بكر الصولى: وما كان يصافي النية له لان الراضي بالله كان في حجر مونس المظفر وكان العباس بن المقتدر في حجر الخال ثم فيحجرا بنه هرون بعده فكان يهمه باشاره عليه ولا نه أيضا كان منحرفا عن حديه شغب أيام حياة أبيه. ثم رأيت من ذكره لها في خلافته وتحننه عليها ماكنت أسمع ضده منه في أيام امارته وكذلك عاد منه كل تشعيث كان ربمــا نفت به في أبيه مدحاً وتفريظاً ووصف محاسن · وأبي لاذكر بوما في امارته وهويقرأ علىَّ شيأ منشعر بشار و بين يديه كتب لغة وكتب أخبار اذ جاه خدم من خـدم حدثه السيدة فاخذوا جميع مابين أيدينا من الكنب فجملوه في منديل أبيض كان ممهم وما كلونا بشيء ومضوا. فرأيته قد وجم لذلك واغتاظ فسكنت منه وقلت له « ليس ينبغي ان ينظر في مثلها فاحبوا ان يختفوا ذلك » وقد سرني ذلك ليروا كل جميــل منه . ومضت ساعتــين أو نحو ذلك ثم ردوا الكتب بحالهــا فقال لهم الراضي : قولوا لمن أمركم بهذا « قد رأيت هذه الكتب وأعا هي حديث وفقه وشمر ولغة وأخبار وكتب العلماء ومن كمله الله بالنظر في مثلها وينفعه بها وليست من كتبكم التي تبالغون فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والسنور والفأر. وخفتان يؤدي الخادم قوله فيقال «من كان عنده »فيذكروني فيلمحقني من ذلك ماأكره (الى مالى عندهم مما سأَذكره والسبب فيه في موضعه من أخباره ان شاء الله ) فقمت الى الخدم فسألم أن الايعيدوا قوله فقالوا: والله ماكفظه فكيف نميده!

يقتصر على بعض من معــه من الرجال . فنفذ أبو جعفر ومعه أبو اســحق القراريطي بهذا الجواب فلما ادّيا اليـه الرسالة امتنع وقال: ان الرجال لا يقنمون بهذه الزيادة. ثمقال: ومنجمل ابن ياقوت أحق بالحجبة والرياسة مني ﴿ النَّاسُ يَعْلُمُونَ الْهُ كَانُ فِي آخَرُ أَيَّامُ الْقَنْدُرُ مِجْلُسُ بِينَ بْدِيٌّ وَعَتَّمُلُ أُمْرِي ومن جعلهُ أخص الخليفة مني وأنا نسيب أمير المؤمنين وقريبه وابن ياقوت أن غلام من غلمانه ((٧٦) فقال القراريطي : لوكنت تُر اعيما بينك وبينه من القرابة لَمَا عَصِيتُهُ . فقيال : لولا انك رسول لأوقعت لك فم فانصرف . ووضع هرون يده في الاستخراج فاستخرج أموال طريق خراساز ونبض على عمال السلطان وجي المال بمسف وخبط وظلم وتهور وكان الوقت قريبا من الافتتاح . فلما اشتدت شوكتُهُ شخص محمد بن ياقوت من بغداد في سائر الجيوش بالحضرة ونزل في المضارب بنهربين واستظهر بأنفاذ أبي جمفر محمد بن شيرزاد دفعةً ثانيةً برسالة جميلة ووعدهُ ان يوافقه على عــدّة الرجال الذيرن يتقرر الامر معه على كونهم في جماته وينظر في جرائدهم وأرزاقهم لسينة خراجية فان وفي مال أعماله عاله ومالهم رجع الى الدينور والأسبُّ له بالباقي على أعمال طساسيج النهر وانات ونفذ اليـ مهذه الرسالة يوم الاثنـين. وقد وقعت طلائم عسكر هرون على طلائع عسكر محمد بن ياقوت وأصحاب هرون هم المستظهرون وكثر مضيُّ الجند من عسكر محمد ابن ياقوت الى هرون بن غريب مستأمنة اليه فتبين أبو جمفر من هرون انه أنَّهِمهُ بِالْمَيلِ الى محمد بن ياقوت وابن مقلة فلما رأى منه ذلك استأذبه في الانصراف بالجواب فقال: أبي أخاف عليك (٧٧) منه أن يمتقلك وأنما بين وبين الوقعة وانكشاف الامر بيننا ليلة واحدة م

فلما كان في يوم الثلثاء لستّ بقـ بن من جمادي الآخرة نزاحف العسكران وكان المبدأ من أصحاب هرون واشتدّ القتال واستظهر أصحاب هرون لانعدده أضماف عدد ان ياقوت وانهزم أكثر أصحاب ابن باقوت وقطمة من الغامان الحجرية ونهب أصحاب هرون آكثر سواد ابن باقوت ونكسوهم عن دوامهم وأتخنوا فيهم الجراحات وقت اوا مهم عدّة " فركب حينئذ محمد بن ياقوت وسارحتي عبر قنطرة نهريين. ولمتزل الحرب غليظة الى ان قارب انتصاف النهارورك هرون بنغريب مبادرا وسار منفردا عن أصحابه على شاطئ نهربين بُربد قنطرته للابلغه أن أبن ياقوت قد عبرالقنطرة وقدّر أنه يقتله أو يأسرهُ فتقطى له فرسهُ فسقط منه في ساقيــه فلحقهُ عن غلامهُ فضربه حتى أثخنه بالطبرزينات ثم سـلّ سيفهُ ليذبحهُ فقال له هرون: ياعبد السوء أنت تفعل هذا وتتولى بيدك قتلي! أى شيُّ أذنبتُ به اليك؟ فقال له : نمم أنا أفمل ُ بك هـذا . وحز رأسـه ورفعه وكبر فتبدّد رجال هرون ودخل بعضهم من طر ُق أخَر الى بفداد و نُهب سواد هرون وأصحابه وأسر قوم (١٧٨) وسار محمد بن ياقوت الى موضع جثة هرون فام بحملها الى مضربه فحملت وأمر بتكفينه ودفه وأنفذ بمن يحفظ دار هرون من النهب ودخل بغداد وبين يديه رأس هرون وعدّة من قوًّاده فأمر الراضي بنصب الرؤس على باب العامة ('' وخلع على ابن ياقوت وطوّ ق وسوّر

﴿ ودخلت سنة ثلاث وعشر من وثلْمَا لَهُ ﴾ وفها قلد الراضى ابنيه الامير أبا جمفر وأبا الفضـل المشرق والمغرب

<sup>(</sup>١) وفى الاوراق : فجبيء برأسه الى الراضي فاظهر سرو را بذلك وســلمه الى أهله فدفن بقرب قبر أبيه في قصر عيسي بن على في الـكرخ في الجاب الغربي

واستكتب لهما أبا الحسين على بن أبي على بن مقلة وخلع على أبي الحسين لذلك يوم الاثنين لخمس خلون من المحرّم واستخلف أبو الحسين على كـمّابتهما أبا الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا وكتبت به الكتب (١)

وفيها ورد الخبرُ بنُّ داد بان غلمان مرداويج بن زيار الجيلي قتلوه في الحهام باصبهان. فتبجح محمد بن ياقوت وزعم أن التدبير في ذلك كان له وانه كاتّب غلاماً كان له واستأمن الى صرداويج بضمة عشر كتابا مع فيوج ذكرهم وسماهم من حيث لايمني أحد وأظهر كتبا من الفلام انيه في هذا المعنى وأنشأ كتبا قرىء بعضها في المسجد الجامع بهذا الخبر والشرح وكتب الى أصحاب الاطراف وأعلم وأعلم أن الندبير كان له وكل ذلك كذب فانا سمعنا من شرح الصورة ما اقتضاه الامر من أوَّله الى آخره ما نعلم أنه لم يكن من تدبير بشرى

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي قَتْلُ مُرْدَاوِنِجٍ ﴾ ﴿ قَالَ الاستَاذَ أَوْ عَلَى أَحَمَّدُ بِنْ مُحْمَّدُ مُسْكُونِهِ أَدَامُ اللَّهِ نَعْمَتُهُ ﴾

حدثني الاستاذ الرئيس حقا أبو الفضل ابن المسيد رحمه الله أنه لما حضرت ليلة الوقود التي تعرف بالسذق (٢) كان يقدم مرداويج قبل ذلك عدة طويلة أن تجمع له الاحطاب من الجبال والنواحي البعيدة وان ينقل له في الوادى الممروف برَّ ربن رُوذ وما قرب من النياض والمحتطب فكان يجمع ذلك من كل وجه ٍ . وأمر بجمع النفط والنفاطين والزرّاقات ومن يحسن معالجتها واللعب بهاوتقدم باعدادالشموع العظام المجلسة ولم يبق جبل مشرف على جرين

<sup>(</sup>١) وقال فيه أيضا أبو بكر العمولى: ما رأبت أحدا قط ملك من حسن رأى صاحبه ما ملك أبن سنكلا من الراضي (٢) مُعرب وهو بالفارسية (سده)

أصبهان ولا تل ظاهر الاعبيت عليه الاحطاب والشوك وعمل على مسافة بعيدة من مجلسه تحيث لا عكن أن يتأذى بالوقود كهيئة تصور عظيمة من الأجــذاع وضُبَّت بالحديد الكثير حتى تماسكت. وحشيت بالشوك والقصب وصيدت له الغريان والجدأ وعلق (١٨٠) بمناقيرها وأرجلها الجوزالمحشو مشاقةً ونفطاً. وعمل بمجاسه الخاصُّ عاثيل من الشمع وأساطين عظام منه لم ير مثلها ليكون الوقود في ساعة واحدة على الجبال ورؤس اليفاعات وفي الصحراء وفي الحباس على الطيور التي نطلق. ثم عمـل له سماط معظيم في الصحراء التي تبرز اليها من داره وجمع فيه من الحيوانات والبقر والنهمألوف كثيرة وزيّن واحْتُشِد له بما لم تجر العادة بمشله. فلما فرغ من جميع ذلك وضر بت مضاربه ُ قريبا من السماط وحضر الوقت الذي ينبغي أن مجلس فيه مع القوم للطعام ثم للشرب خرج من منزله وطاف على مماطه وعلى الآلات التي ذكرتها للوقود فاستحقرها كلها واستصفر شأنها (قال) وذلك لاجل سمة الصحراء ولان البصر اذا امتد في فضاء واسع ثم القلب عنه الي هـذه الاشياء المصنوعة استحقرها وان كانت عظيمة. فاغتاظ وتداخله من النخوة والجبرية ما سكت ممه ولم يشكلم محرف ودخــل الى خركاه في خيمة عظيمة واضطجم أم حوَّل وجهه الى خلاف الباب والنفَّ بكسائه لئلا يكامه أحد. واجتمع الاس اء والكبار والقواد وسائر الجند والنظارة ولم بجسر على خطابه أحد ولا على (١٨٠) تحريكه وأبطأ على الناس خروجه حتى فات الوقت . وأخذ الناس في الارجاف به فتحدثوا سراً وهمساً وخيفت الفتنة فحيننذ مشي المميد حول الخركاه ودمدم بكلامــه المقتضى للجواب فلم ينكلم بحرف ولم يزل يداري في الكلام و يدعوا له الى ان اضطره الى الجلوس ثم دخل اليه فقال:

أمها الاميرماهذا الكسلفي وقت النشاط وحضور الاولياء وفرح الصديق وأنخزال المدوّ ? فقال : يا أما عبد الله وأى نشاط يحضرني مع الاستخفاف والاستهانة وقصور الاس! والله لقد افتضحتُ فضيحة لاينسلها عني شيء أبدأ . قال العميد : ودهشت ساعة ثم قلت : أما الامير وما ذلك? فقال : أما ترى نزارة ما أمرت به من الاستكثار منه وقلَّتهُ وو تَاحَتُهُ من الطعام والمماط ثم من جميم آلات الوقود والاشياء المتصلة بها. فقلت: والله أيها الامير لقد عمل من هذه الاشياء مالم يسمم عثله فضلا عن أن يُرى فقم الى مجلس أنسك وعاود النظر . فأني ولج " الى ان قلت ُ : فان الاعداء يرجفون بكيت وكيت فاتق الله اركب وطف طوفةً لتزول الاراجيف ثم اعمل ما بدا لك فانَّا سنعتذر عنك . فزَّادَهُ ما حكيتهُ له من (١٨٢) أراجيف الناس به غيظا وحنقائم قام فرك كارها متحاملاً وطاف مغضباً مفتاظاً هدرما رآه الناس وانصرف الى موضعه ولزم حالتـه الاولى. وجمع الناس الذين دُعوا على خبط فاي أكثرهم وانصرف من كان حاضراً وقالوا: لا نأمن الايأنس

وبقى فى معسكره ثلاتاً لا يظهر ولا يرى الا انه يملم أنه حاصل فى قصر أبى على ابن رستم . فلما كان اليوم الثالث تقد م باسراج الدواب ليمود من جرين الى داره وهى التى كانت لابى على ابن رستم بالمدينة ولها باب الى الصحراء و باب الى الدينة فأسرج الغلمان وا متمعوا بالباب و ذلك بعد الظهر فنعس نعسة و نام فأبطأ و دخل وقت العصر و انفق ان شغبت د و اب الغلمان و ارتفعت أصواتها و أصوات من يزجرها ولم يمكن أن يفرق بينها الغلمان و ارتفعت أصواتها وأصوات من يزجرها ولم يمكن أن يفرق بينها لازد حامها بالباب و لأن أكثرها بأيدى غلمان الغلمان ينتظرون ركوب الامير

فركب الغلمان بركوبه. فانتبه مرداويج مذعورا لما كان في نفسه من اقدام الناس عليه بالاراجيف وسأل من يليه عن السبب فلم يعرفوا صورة الاص فقام بنفسه واطلع على الدواب والشاكرية واذا هم اسرهم يصيحون لزجر الدواب والدواب قد سقط بعضها على بعض ولها (١٨٠٠) أصوات ها الةمنكرة فارتاع ساعة حتى عرف حقيقة الامر ثم سكن فسأل عن أصحاب الدواب فقيل « هم الغلمان الاتراك » فأمر أن تحط السروج عن ظهور الدواب وتُجمل على ظهور الغلمان مع جميع آلم-ا ويدفع الدواب بأرسانها البهـم ليقودوها بانفسهم الى الاصطبلات ففعلوا ذلك وكانت صورة قبيحة يتطير من مثلها ويتشأم بها . ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الغلمان حتى صار الى منزله قرب المشاء وكانت طشة من مطرة بلته فلما دخـل دارهُ كانت كالخالية ليسفيها الاصبيان الاصاغر وخادم اسودكان أستاذ أولئك الفلمان فدخل الحمام يفير ثيابه . وقد كان قبل ذلك بطش بفلمان أتراك كبار فحقدوه ولكن لم يكونوا بجدون أعوانا فلما فعل بالجماعة ما فعل اغتنموا الصورة وانتهزوا الفرصة وقال بعضهم لبعض : ما وجهُ صبرنا على هذا الشيطان. فاتفقوا على الفتك به (' و لما دخل الحهام سألوا الغلام الذي يلي

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق: وكان السبب في فتل مرداويج أنه حمل عسكره صنفين صنف منهم حيل وديلم وهم خواصه وأهل بلده والذين فتح بهم الري ونواحيها ومنهم صنف الاتراك وأهل خراسان . ثم استخص نفراً من الاتراك فوجد الديلم من ذلك وعاتبوه علبه فقال : أنمــا أتخذت الآتراك لاقيكم بهم وأقدَّمهم يجاربون بين أيديكم وأني آخذكم خاصتى وأنا بكم ولكم . فبلغ ذلك الآثراك فاجتمع رأيهم على قتله فنصبوا الغلمان الصفار الذين في خدمته ووكدوا عليهم بالتركية أن يفتكوا به فقتلوه في حمام .

خدمته في الحام الايحمل معه سلاحه (وكان رسمه ان يدخل معه الي الحمام دشنيا ملفو فا في منديل ) فقال الفلام: لأأجسر ان أتقدم بين يديه و ليس معي الدشني". فاتفقوا على ان يكسروا حديدته (١٨٠) ويتركوا النصاب في الجفن ثم يلف في المنديل حتى لا ينكر الصورة ويتركه في زاوية الحمام على الرسم .ثم هجم عليـه جماعة والخادم الاسود جالس على كرسيّ بباب الحمام فلما رآهم ثار في وجوهم وصاح بهم فضربه بعضهم بسيفه فاتقاهُ بيده فطاحت من الذراع وسقط وهجم القوم وارتفعت الضجة . فاحس مرداويج بالشر فبادر فسند الباب من داخل بسرير وكان يجلس عليه بعد ان طلب الدشني فلم يجده ودفع الفلهان الباب فتعذر عليهم فصعد نفر منهم الى قبة الحمام فدكسر الجامات ورموه بالنشاب فدخل البيت الحارّ وأخذ فى مداراتهم وضمن لهم كل جميل فكأنهم تهيبوه ساعة تم علموا ان الغاية التي بلغوها منه ليس بجور ان يكون بمدها صلح فحمل بعضهم على ناحية الباب الذى وراءه السرير حتى كسروه ودخلوا عليه فشق بعضهم جوفه بسكين معه وضرب هو وجه بعضهم بكرنيب فضة في يده فأثر فيه أثرا قبيحا وخرجوا من عنده وعندهم انه قد فرغوا منه فقال لهم رُفتاؤهم الذين كانوا خارج الحمام : ما صنعتم ? قالوا : شققنا جوفهُ . فقال أحدهم : عودوا اليه (١٨٠٠ فحزوا رأسهُ . وأنما فعلوا ذلك لانه كان اتفق في تلك الايام ان بعض الفرَّاشين في الدار شق بطنه بجراحة فخيط الجرح وعولج فسلم فخافوا ان يجرى ذلك المجرى فحزوا رأسهُ.

وقيل أنه لما عاودوه قد جمع حشوة بطنه وردها وقبض عليها بشماله وقاتل بكرنيبه ساعة حتى فُرغ منه . فلما طرحوا رأسه في الدار بادروا الى الاصطبلات فاسرجوا الدواب وأوكفوا البغال واحتملوا من الخزائن

مأمكنهم من المال والسلاح ورحلوا.

وفي خلال ذلك تهيأ البعض من في الدار تسوُّر الحيطان فدخلوا المدّينة وقد (جنّهم) الليل غُبّروا الجند والقوّاد عاجري وهم سكارى متفر قون واجتمع بمضهم وأوقدوا النيران وضربوا بالبوقات وأسرجوا الدواب وأخذوا السلاح وساروا الى الصحراء لينقلبوا الى الباب الذي منه المدخل فالى ان يفعلوا ذلك فاتهم الغلمان ولم يجدوا غيرغايمة أصاغر لاذنب لهم فقتلوا منهم عدة ثم كفوا عنهم. وخشى أهل الرأى من حشمه ال تنتهب الخزائن فاشار العميد باحراقها وهدم البنيان عامها فسلم (٢٨٦) المال وأكثر الذخائر لان المَّهمين حضروا والنار والدخان ْنائرة فى الموضع فلم يصلوا الى شىء.

وكان ركن الدولة أبو على الحسن بن بويه رهينة عند مرداويج من جهة أخيه على بن بويه عماد الدولة فلما أحسّ بالصورة دارى الموكلين به وضمن لمم ضمانات كثيرة فساعدوه حتى هرب بعد ليلة من قتل مرداويج

## اتفاق عجيب اتفق له في هر به

لما خرج بقيوده الى الصحراء وجاس ليكسرها أقبلت بغال عليها (تبن) وعليها أصحابهُ فنكسهم وركب هو و من منهُ البغال وحبما حتى سلم وفات الطلب

فِأَمَا الاتراك فافترقوا فرقتين أما فرقة فسلكوا نحو فارس مستأمنين الى على بن بويه (وفهـمخجخج الذي سمله توزون لما ملك المراق) وأما فرقة فسلكت الجبل وهي الاكثر عددا وفيهم بجكم الذي ملك الامر بالمراق وتقلد أمارة الامراء بها فى أيام الراضى وسنذكر من أخباره ما يليق بهذا الكتاب (١) فاما ما جري عليه أم أصحاب مرداويج فان أبا مخلد كان يتحدث وكان من خدم مرداويج وصاحب دولته ان تابوت مرداويج حمل الى الرى قال: (١٨٧٠) فها رأيت يوما أعظم من اليوم الذي دخل فيـ تابو به الريُّ وذاك ان الجيل والديلم باجمعهم ساروا مشاةً حفاةً معه أربعة فراسخ . وذكرانه كان أخوه وشمكير ماشيا معهم ثم مضوا من اصهان على مكبرة أبهم معه الى الريّ وكان الناس لا يشكون أنهــم يستأمنون الى على بن بويه . فبطل هــذا الظن وقال : لم أر قط عسكرا هلك صاحبــهُ فوفى له رجالهُ وجندهُ بنير درهم ولا دينار ذلك الوفاء فأنهم صاروا الى أخيه وشمكير على هذه الحال. وعرف شيرج ان اصبهان خالية وكان بالاهواز من قبله فسار للوقت الى عسكر مكرم وسترالخار وكان بها هرجام الجيلي فأسر اليه بالخبر وأخذه معه ثم سارالي إستر وبها جيليٌّ وكان وجها كبيرا فحدثهُ وأخذهُ معه وقصد جند يسانور وبها اسمعيل الجيلي وكل واحد من هؤلاء نظير اشيرج فاطلعه على الامر وسار عسيره فصارت الجماعة الى السوس وبها عبد الله بن وهبان القصبانى البصرى عامل كور الاهواز من قبل مرداويج والشابشتى الحآجب وكان ثقة مرداويج وكان رتبهم مرداويج علىما ذكرأبو مخلد على ان يتوجه (١٨٨٠ شيرج الى واسط ثم الى بغداد وكان مرداويج ينتظر خروج الشتاء في سنة ٢٣ فيقصد أرجان أولا ثم يناجزعلي بن بويه فاذا فرغ منه عدل الى الاهوازثم منها الى السوسوينفذ معظم خيله الى شعر جليتقدمه الى واسط وكانف نفسه ان يملك بفداد ويعقد التاج على رأسه ويعيد ملك الفرس فعوجل

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق ان الآراك الذين فتلوا مرداويج اضطربوا وقالوا نجمل علينا رئيساً فرضوا ببجكم . وأنه صار والغلمان الذين معه الي ابن راثق فقبله أحسن قبول

بالقتل. فسار عسكره كله كما ذكرنا مع شيرج والشابشتى وابن وهبان من السوس الى الرى على طريق شابرخواست والكرج يريدون وشمكيرأخاه ما عارضهم ممارض ولا أقدم أحد على منابذتهم والافساد عليهم ولما حصلوا بها بايموه. واستوزر وشمكير ابن وهبان وشكر له حسن تصرفه لاخيمه بالاهواز

وكان مرداويج يوم قلَّدَهُ الاهواز أرزقه الني دينار في الشهر وقال له: ان نصحت وأديت الامانة استوزرتك بالحضرة ونصبت الرايات بين يديك الى باب نصيبين وان خنتني وشركمت نفسك فان كركرتك كبيرة ومعدتك عظيمة والحلاوات بالاهوازكثيرة فهذا دشني ترى انبساطه وحدَّهُ والله لاشقرن به بطنك هذه (١٨١) الكبرة. فقال له: ستعلم أيها الاميركيف انصح وأؤدى الامانة واني مستحق لاصطناءك. وكان هذا الرجل من أهل البصرة وله أبُّ قصباني وانما تقلُّد في أيام ان الخالهمذان فلما أنهزم ابن الخال من وقعة مرداويج وقصد الحضرة لانتزاع الرياسة من محمد بن ياقوت وجرى عليه ماجرى حصل مرداويج بهمذان ووقع في يده ابن وهبان فعفا عنه واستعملَهُ فنفق عليه . وكانت كمثُّب مرداویج ترد علی ابن وهبان ان نید له ابوان کسری منزلا اذا تقـدمه الى الحضرة ويممرهُ ويعيده كهيئته قبل الاسلام وأنه معتقد المقام بواسط الى أن يُستم ذلك وأنه يراه وشيرج مع من معهما اكفاء لمن بالحضرة من ابن ياقوت والحجرية والساجية وسائر الأصناف وأنه مُستغن عن ات يلقاهم بنفسه . وكان قــد صاغ تاجاً عظما ورصَّهُ بالجوهر (') وذكر أبو مخلد انه

<sup>(</sup>١) وزاد الصولى في الاوراق أنه قال: أنا أرد دولة العجم وأبطل دولة العرب

رآهُ قبل الحادثة بأنام جالساً على سرير ذهب قد جعل عليه مِنصَّة عظيمة وتفرّد بالجلوس عليـه وجمل دونه سرير فضة وعليه فرش مبسوط ودون ذلك كراسي كبارٌ مذهبة (٤٩٠) وغير ذلك ليرتَّب أصحاب الاوزار مراتبهم في الاجلاس قال : وكان الـكافة مرخ الناس بالبعــد قيا.اً ينظرون اليــه ما ينطتون الا همساً اعظاماً له واكباراً لقدره.

وفيها وقع بين أصحاب ياقوت ومحمد بن رائق شر فاقتتلوا وقتل بينهم خلق ﴿ وَفَهُمَا قَبْضَ عَلَى الْظَفَّرِ وَمُحَمَّدُ ابْنِي بِاقُوتَ بَنْدَبِيرِ ابْيُ عَلَى بَنْ مَقَّلَةً ﴾ ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلك ان أبا على كان قلقاً من غلبة محمد بن ماقوت على دير الأمور ونظره في جبانة الأموال وحضور أصحاب الدواوين عُبلسه وتفرده عا يعملهُ الوزراء وعطاته هو الى أن تمّ تديره عليه فلما كان يوم الاثنين لست خلوز من جمادي الاولى ركب القواد الى دار السلطان على رسمهم في أيام المواكب وحضر الوزير أبو على ابن مقلة وأظهر الراضي أنه بريد أن تقلد جماعة من القواد عـدَّة نواح من الماكة. ومخلع عليهم وحضر محمـد بن يافوت للخدمة وأنو اسحق الةر اريطي كاتبه ممـه وجلسوا على رسمهم في الصحن التسميني ثم خرج الخدم الي محمد بن يافوت فمرفوه ان الخليفة يطلبه فقام مبادراً (٤٩١) فلما دخـل عدل به الى حجرة قد أعدَّت له وأخلذ سيفه ومنطقته ووكل به ثم خرج الخدم الى أبى اسحق القراريطي فعر فوه ان صاحبه يطلبه فلما دخل عدل به الى حجرة أخرى وحبس ووجه يقوم الى دار المظفّر بن ياقوت فقبض عليه وحمل الى دار السلطان وحبس مع أخيه وكان وجد قريباً من السكر لانه كان يشرب. و نفذت حيلة الوزير

أبي على عليهم وتقدم الى الغلمان الحجريّة والساجيّة أن يصيروا الى دارالسلطان وأن يضربوا مضاربهم في بابي الخاصة والعامّة ليحفظوا الدار. وأمر مُفلح الاسود (') أن يصير الى دار محمد بن يافوت ... (') وخلع عليه . وسلم القراريطي الى الوزير أبي علي فأخذ خطه مخمسمائه الف دينار ثم تقرر أمره على ثلاثة آلاف الف درهم (٢٠)

وانحدر ياقوت من واسط الى السوس مجميع أصحابه وكتب الى الراضى بالله كـتابًا في أمر ابنيه يستعطفه فيــه لهما ويرقق قابه عليهما ويسثله الاحسان البهما وتجديد الصنيعة عندهما وعنده فيهما وأن يلحقها ليعاوناه على أمره ويكونان معه في حروته

ولما زال أمر محمد بن يافوت وتفرد أبو على بالندبير استخلف ابنه أبا الحسين (١٩٢٠) على جميع الدواوين والأعمال وصارت مكاتبة جميع أصحاب الدواوين له وانفاذهم الاعمال اليـه فصار بمزل ويولى ويحل ويمقد . وصار اليـه أبو عبد الله احمد بن على الكوفى وطرح نفسه عليه وارتسم بكتابته وكان يكتب

<sup>(</sup>١) قال صاحب النَّكَلة في ترجمة سينة ٣٥٦ : في ذي الحجة توفي مفلح الأسود خادم المقتدر بالله بمصر (٢) سقط بعض الألفاظمن الأصل (٣) قال أبو بكر الصولى في الا وراق : وقبض على نجاح كانب ابن ياقوت على الجيش . فقبض من ابن ياقوت على رجل كامل فى المقل وعلم وشجاعة وصيانة و:فاف واجتمع الحجرية والساحية وقالوا : لانرى أن يكون بدرالخرشني والياً شرطة بغداد . فسفر بإنهم ومين بدر ورفق بهما حتى رضوا به . وبلغ السلطان أن أبا الفتح ( المظفر ) بن ياقوت يضرب الحجرية والساحية على الراضي ليفتكوا به وتوقع البيعة لبعض اخوته فقيض عليــه وهو بين يديه يخاطبــه ووكل بدوره فلم تنهب وحمل ما فيها ليلا الى دار السلطان . وخلع الراضي على غلامه ذكي للحجبة يوم النلائاء لسبع خلون من جمادي الاولى . وغضب صفار الحجرية لابن ياقوت وقالواً : ينــاظر بحضرتنا فان وجــد عليــه شيُّ والا أطلق . فداروهم حتى سكنوا

لأُ في اسحق القراريطي وكان مستولياً عليه فقبله أبو على واختص به وبابنه. وشغب الجند وطالبوا بأرزاقهم وصاروا الى دار الوزير أبى على ونهبوا اصطبلاته وأخذوا من باله من كان في مجلسه و نكسوا جماعة ممن لقمهم من الكتاب عن دوابهم وأخذوها منهم فاطلق لهم أرزاقهم وسكنوا وفها قوى أمر أبي عبد الله البريدي واستفحل أمره ﴿ ذكر أسباب ذلك ﴾

كان أبو عبد الله البريدي ضامناً أعمال الخراج والضياع بالاهواز فلما وافاها شيرج بن ليلي الديلمي من قبل مرداوج خرج الى البصرة بعد هزعة باقوت وغلامه مونس كما كتبناه فيما قبل واقام بدير أسافل الاهواز الى ان قرر له محمد كتابة ابنه فخرج معه الى واسط. فبينها هو معه بديرأمره اذ ورد بالقبض (٩٣) على محمد والمظفر ابني ياقوت فارتاع ياقوت من ذلك ارتياعاً شديداً. وكتب أبو على ابن مقدلة الى أبي عبد الله البريدي أن يسكُّنه ويمرّ فه ان الجند اضطر بوا وتطيروا لهما وشفبوا مراراً «كما بلُّفك » مُ أُرسلوا للخليفة بأنه ان لم تقبض عليهما أحدثوا في الملك حادثة عظيمة واضطر الى أن رضيهم عا أمضاه فيهما وأنه يتلافى أمرهما عن قرب وينف ذهما اليه وان الرأى أن يبادر هو لفتح فارس. فخرج ياقوت من واسط على طريق السوس الى عسكر مكرم وأخرج أبوعبد الله البريدى معه أما الحسن ابن حميد البصري ليخلفه على كتابته وكان صنيعته وأخرج أبا زكريا محيى بن سعيد السوسي لخدمته في بلده فدخل ياقوت عسكر مكرم وهما ممه ثم وافى أبو عبد الله البريدي من طريق الماء الى الاهواز وورد لمده أبو بوسف أخوه وكان اليه السوس وجنديسا بور شركة بينه وبين

فكانت هـذه الفتنة نعمة على أبى عبد الله وأبى يوسف البريديين فأنه تحصّل لهما بها ومما بعدها الى وقت أنهزامهما من الاهواز على ماحدّث به أبو الفرج ابن أبى هشام أربعة آلاف الف دينار خرجا بها على السلطان . ثم قصدا عسكر مكرم للاجتماع مع يأقوت فوافياها وتلقاهما في الموضع المعروف بفوهة النهرين وسيّراهُ الى ارجان لفتح فارس

وفيها خرج توقيع الراضى بالله بان تكون المخاطبة والمكاتبة من جميع الناس لابى الحسين على بن محمد بن مقلة بالوزارة وكان سنة اذ ذاك ثمانى عشرة سنة وان يكون الناظر فى الامور صغيرها وكبيرها وتقدم الى جميع أصحاب الدواوين بذلك وخلم على أبى الحسين خلع الوزارة وخوطب بها وحمل على شهرى وانصرف من دار السلطان على الظهر ومعه القو اد والحيش والخدم وأصحاب الدواوين وانصرف أبو على فى طياره الى منزله وصار اليه ابنه بالخلع وطرح له مصلى فى مجلساً بيه ودخل الناس معه وهنئوا أبا على وأنشده الشعراء وأمر ابو الحسين ونهى ووقع (١٠٥٠) وصار طرح المصلى فى مجلس البيه رسما له . وخرج رسم أبيه الى جميع أصحاب الدواوين الا ينفذوا توقيعا أبيه رسما له . وخرج رسم أبيه الى جميع أصحاب الدواوين الا ينفذوا توقيعا له الا بعد عرضهم ايّاه على ابنه أبى الحسين واستثماره فيه وأخذ توقيعه كنطة فه مامتثاله .

وشغب الفرسان شغبا بعد شغب وكانوا يأخذون دواب الناس من باب الوزير

وفيها ركب بدر الخرشني فنادي في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد البربهاري الحنبلية الايجتمع منهم نفسان في موضع واحد وحبس جماعة منهم واستتر البرماري وكان سبب ذلك كثرة تشر طهم على الناس وإيقاعهم الفتن المتصلة . وخرج توقيع الراضي بالله الى الحنبليين بما نسخته :

( بسم الله الرحمن الرحيم ) من نافق باظهار الدين و توثب على المسلمين وأ كل به أموال الماهدين كاز قريبا من سخط رب العالمين وغضب الله وهو من الضالين : وقد تأمل أمير المؤمنين أمرجماعتكم وكشفت له الحبرة عن مذهب صاحبكم (١) ﴿ زُيِّن لحزبه المحظور ويُدلِّي لهم حبل الغرور. فمن ذلك تشاغل كم بالـكلام في ربّ العزّة تباركت أسماؤه وفي نبيه والمرش (٩٦٠) والـكرسي وطعنكم على خيار الامَّة ونسبكم شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ألـكفر والضلال وارصادهم بالمكاره في الطرقات والمحال. ثم استدعاؤكم المسلمين الى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن ولا يقتضيها فرائض الرحمن وانكاركم زيارة قبور الأعمة صلوات الله عليهم وتشنيعكم على زوّارها بالابتداع. وانكم مع انكاركم ذلك تتلفقون وتجتمعون لقصد رجل من العوامّ ليس بذي شرف ولانسب ولاسبب برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرون بزيارة قبره والخشوع لدى ترنه والتضرُّع عند حَهْرته فلعن الله ربا حملـكم علىهذه المنكرات ما أرداءُ وشيطانا زيَّنها اكم ما أغراهُ . وأمير المؤمنين يقسم الله قسما جهداليّة يلزمه الوفاء به لئن لم تنصر فوا عن مذموم مذهبكم ومعوّج طريقتكم ليوسعنكم ضربا وتشريدا وقتلا وتبديدا ويستعملن السيف في

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل

رقابكم والنار في محالّـكم ومنازلكم فليبلغ الشاهد منكم الغائب فقد (١٩٧٠) أعذر من أنذر وما توفيق أمير المؤمنين الا بالله عليه يتوكل واليه ينيب.

وفيها شنب الجند وصاروا الى دار الوزير فوقع الهب فى خزانة له فيها زجاج مخروط وبلور وصابي وغير ذلك فدخلوا الدار وشنبوا فيها وخرج الوزيران عن دُورهما وصارا الى الجانب الغربي . وكان الوزير أبو على نفى الخصيبي وسايمان بن الحسن الى عُمان وكاتب صاحب عمان بحبسهما والتضديق عليهما فاطلقهما ووردا بغدادم تترين فورد على الوزير من ذلك ما أقلقه وكبس عليهما عدة مواضع فلم يظفر بهما (۱)

﴿ وفيها قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمَّهُ أَبا العلاء سعيد ﴾ ﴿ ابن حمدان وخرج لذلك أبو على ابن مقلة الى الموصل ﴾ ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾

كان أبو العلاء شرع في تضمن الوصل وديار ربيعة فضُمن ذلك سرّاً

(١) قال فيه صاحب التكلة: وكان ابن مقلة قد أحدر الخصيي وسليمان بن الحسن الى البصرة وأمر البريدى بنفيهما في البحر فجن بهما الليلة فكادا يغرقان وأيسا من الحياة فقال الخصيي: اللهم انني أستغفرك من كلذنب وخطيئة وأتوب اليك من معاودة معاصبك الا من مكروه أبي على ابي مقلة ان قدرت عليه جازيته عن ليلتي هذه وما حل بى منه فيها و تناهيت في الاساءة اليه . فقال سليمان: ففي هذا الموضع وأنت معاين للهلاك تقول هذا! فقال: ما كنت لاخدع ربي . ولما صارا الى عمان عدل بالخصيبي الى سرنديب فعرف سليمان بن الحسن ابن وجيه خبره فامر برده الى عمان

ولما عزل الراضى ابن مقلة وولى عبد الرحمن بن عيسي ضمن الخصيبي ابن مقلة فلما رآه تلفت نفسه فلسمعه الخصبي بهاية ماكره وسلمه الى الدستوائي (وكان لا بن مقلة الله اساهة لانه سلمه الى بنى البريدى حتى أزالوا نعمته) فعمل الدستوائي بابن مقلة صنوف المسكاره وجاه أبو بكر ابن قرابة فضمن عنه مائة الفدينار والني دينار ودفعت الضرورة الى ان وزن ابن قرابة المال من عندة

وخلم عليه وأظهر أنه ينفذ الى الموصل لمواقفة ابن أخيه أبي محمد (''على ماعليه من مال الضمان ومطالبته تحمله وشخص في نحو خمسين غلاما من غلمانه فدخل الموصل . وعرف ابن أخيه خبر موافاته (٩٨١) فخرج نحوه مظهرا لنلقيه واء مد ان تخالفه الطريق فلا يراه ومضى أبوا العلاء الى دار أبي محمد فنزلها وسأل عن خبره فعرَّف انه خرج ليتلقاهُ فجلس ينتظره. فلماعلم أبو الذي كازفيه فقبضو اعليه وقيدوهُ ثموجَّه بقوم علوهُ باسيافهم وقتلوهُ ولم يقع بينه وبين ابن أخيه لقاء وورد الخبر بذلك الى الراضي فانكره وتقدم الى الوزيرأ بي على بانتأهب للخروج الى الموصل والايقاع بالحسن بن عبدالله بن همدان والنائب عنه بالحضرة.

فذكر إن على بن عيسي كـتب الى الحسين بن عبد الله بن حمدان بخطه عن أمير المؤمنين الراضي بالله بالانفراج عن ضمانه وألا محمل شيئا الى الحضرة من ماله وان عنم من حمل الميرة الى بغداد فأخـذ أبو على ابن مقلة خطهُ بذلك وأحضر جماعة من الشهود -متى شهدوا عليه . وسلم الوزير الكتاب الى ابن سنجلا ليمرضه على الراضي بالله فلما كان من غد وهو يوم الاربعاء انحدر الوزير أبو على الى دار السلطان وانصرف الى منزله . فوجه الراضي براغب وبشرى خادميه الى على بن عيسى فحملاه الى الوزير (١٩٩٠) أبي على فلم يُوصله اليه واعتقله في حجرة من داره وراسله على بن أحمد بن على النو يختي وعرَّفه ما أشهد به سهل بنهاشم على نفسه وان الخليفة أنكر فعله وما زالت المراسلات تتردد بينهما الى از ألزمه أبو على مصادرة خمسين الف دينار على أن يجعل في

<sup>(</sup>١) يعني ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان

باب أبي جعفر بن شيرزاد صاحب ديوان النفقات للاتراك عشرة آلاف دينار وتؤخذ منه عقار وضياع بعشرة آلاف دينار فالتزم أبو الحسن ذلك فيقال ان طليباً الهاشمي كان قال لعلي (۱) بن عيسي عن الراضي بالله أن يكاتب الحسن بن عبد الله عنه ويتوسط بينهما على أن يحمل اليه سرا سبعين الف دينار في نجوم وشرط عليه الحسين أن يحميه وعنم منه ومن تشعيث أمره ويقر ره على ضانه ولا يقبل زيادة عليه فحمل بعض تلك النجوم وأخر بافيها . وأنكر الخليفة كل ما جرى في هذا الباب وذكر انه لم يصل اليه شيء (۲)

وأخرج مضرب الوزير أبي على وخرج على مقدمته نقيط الصغير وابن بدر الشرابي وجماعة من الحجرية وغيرهم وخلّف ابنه الوزير أبا الحسين بالحضرة في خدمة السلطان و تدبير الامور. وقبل شخوصه أطلق ("") أبا الحسن على بن عيسى وأخرجه الى ضيعته بالصافية وأحلفه على أنه لا يسعى في مكر وهه ولا يتكلم فيه على يقدح في حاله ولا فيما يفسد أمره ولا يسعى في الوزارة لنفسه ولا لغيره من سائر الناس فحلف وخرج من وقته الى الصافية (")

<sup>(</sup>۱) وفى الاصل فى هذا ان الراضى زعم ان ابن حمدان الحسن وجه اليه بخمسة آلاف دينار على الاصل في هذا ان الراضى زعم ان ابن حمدان الحسن وجه اليه بخمسة آلاف دينار على يد ابن طليب الهاشمى ليوصلها الى الراضي فلم يفعل ذلك . وكان الراضى بعد نكبة على ابن عيسي يحلف ان علياً احتال لحمسة آلاف فكنت أقول له : لو تأمل سيدنا هذا من أبن وقع وان علياً لايمد عينه الى خمسة آلاف دينار وهو أبعد الناس من هذا . وكنت أحدثه عنه بحا أقد ر ازالة ما وقع بقلبه فلا يقبل الى ان ضرني ذلك عنده . وسعي بى قوم من الجلساء الى الوزير فانحرف عنى بعد ميل وحرمنى بعد عطاء

<sup>(</sup>٣) زاد فيه الصولى في الاوراق: فانتقل والله إلى الصافية جمال بغداد ومن لا يرى الناس مثله .

ولما قرب الوزير أبو على من الموصل رحل عنها أبو محمد وتبعه الوزير الى ان صعد جبل التنين ودخل بلد الزوزان فعاد حينئذ أبو على الى الموصل وأقام بها يستخرج مال البلد ويستسلف من التجار المجهّزين للدقيق مالا على أن يطلق لهم به غلات البلد فاجتمع له من ذلك أربعهائة الف دينار . ولما طال مقام الوزير بالموصل احتال سهل بن هاشم كاتب أبي محمد بن حمدان فبذل للوزير أبي الحسين ابن الوزير أبي على عشرة آلاف دينار حتى كتب الى أبيه بأن الامور بالحضرة قــد اضطربت عليــه وأنه متى تأخر وروده الحضرة لم يأمن حدوث حادثة يبطل بهاأمرهم فانزعج الوزيرمن ذلك وقلد على بن خلف بن طناب أعمال الخراج والضياع بالموصل وديار ربيعة وقلد أعمال المعاون بها ماكرد الديلمي من الساجية . وتقديم بنوفية التجار ما استسلفه منهم من المال وانحدر (١٠٠) الى الحضرة (١) وخرج لِتلقيه الأمير أبو الفضل وأصحاب الدواوين والقواد ولتى الخليفة وانصرف الى منزله وخُلم عليه من الف وعلى ابنه خلع مُنادمة وحُمل اليهما ألطافُ وشراب وطيب وبلور.

وكان الوزير أبو على كتب الى الوزير ابنه قبل أن ينحدر من الموصل بازالة التوكيل عن أبى الحسن على بن عسى وان يكتب اليه أجمل خطاب ويُخيّرهُ بين الانصراف الى مدينة السلام وبين المقام بالصافية فكتب اليه الوزير أبو الحسين مذلك. وكان السبب فيما كتب به الوزير أبو على من ذلك أنه كان كتب الى أبى محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان كتاباً يدعوه فيه

<sup>(</sup>١) وفيه أيضاً أنه أقام بالبردان لثلاث بقين من شوال لينقضي كسوف الشمس وكان الملتين بقيتا من شوال ثم دخل في أول ذي الحجة

الى الطاعة ويبذل له الامان فقبل الكتاب وقال للرسول: ليس بيني وبين هذا الرجل عمل (يمني ابن مقلة) ولا أقبل ضمأنه لانه لاعهد له ولا وفاء ولا ذمة ولا أسمع منه شيئًا اللهم الا أن يتوسط أبو الحسن علي بن عيسى بيني وبينه ويضمن لى عنه فاسكن الى ذلك وأقبلُهُ.

وكان أبو عبد الله احمد بن على الكوفي مقيما بالحضرة في وقت خروج أبي على ابن مقلة الى الموصل ويلزم مجلس الوزير أبي الحسين يظهرله النصيحة والوالاة ومجمهد (٢٠٠٠) في التخلُّص منه والبعد عنه الى أن ورد كـ تاب أبي عبد الله البريدي يوئس فيه من حمل مال الي الحضرة في ذلك الوقت فغلظ على الوزير أبي الحسين ذلك لانه كان أعدّ ما محمله لوجوه فإفرأ أبا عبدالله الكوفى كتاب البريدي فاستعظم ما فيه وأشار بأن يخرج هوالي الاهواز ليواقف البريدي على أمر الرجال الذين أحال بصرف المال الهم ويعرضهم ويطلق مابجب لهم ثم محمل الى الحضرة مالا عظما ومحمل ساعة وصوله مائة الف دينار. فكتب الوزير أبو الحسين الىأبي عبد الله البريدي أَنه لا قبل في تأخُّر المال عنه عُذرَهُ وقد أحوجهُ الى انفاذ أبي عبد الله أحمد بن على الكوفي لمواقفته على أمر المال ومطالبته محمله ونُفذ الكتاب و تبعه أحمد بن على الى الاهواز. فلما حصل عنــد أبي عبد الله البريدي لم عكمنه مخالفته على ما يُريد وكتب أنه لم يتمكن من عرض الرجال ولا المواقفة على أمرالمال وأقام عنده الى أن نظر أبو بكر ابن رائق في الامور بالحضرة. واستوحش أبو عبد الله الكوفي من البريدي وخافهُ وأراد البعــد

واستوحش ابو عبد الله الـ الوق من البريدي وحافه واراد البعد، منه وخاف بَوَادِرهُ فَأَطْمِعُهُ في إِفْساد أمر الحسين بن على النوبخي (٥٠٣) مع ابن رايق. وكان الحسين بن على من أعدى الناس للبربريديين فقبل منه

وأطلقهُ ووافقهُ على مايممل به وببذله من المال لازالة أمر الحسين بن على النويختي. وكان أبو عبـد الله الكوفي عند مقامه عند أبي عبد الله البريدي يُصفّر في نفسه أمر الحضرة و يَصف له ادبارها بسوء تدبير ابن مقلة وابطاله مال واسط والبصرة بابن رائق وبالقاعه ببني بافوت وما دبر في أمر الحسن ابن عبد الله بن حمدان وباجتثاثه أصل الخلافة دفعة واحدة وقال في ذلك وأكثر وقال في عرض ذلك : هوالذي جرّ أ الغلمان الحجرية على ابن ياقوت فهم بمد أشدّ جرأة عليه وان هلاكه ' ليس يبعد . فوقع ذلك من البريدي أحسن موقع واختصًّ الـكوفي ولم يستكتبه بلكان يشاوره ويكرمه ويعاشره. فذكر أبو الفرج ابن أبي هشام ان أبا عبد الله الكوفي قال له بو اسط في أيام سيف الدولة: مامر في عيش أطيب من عيشي مع الريدي فاني أُمَّتُ عنده نحو سنة غير متصر"ف ولا داخل تحت تبعه ولا تمب بنظر في عمل ولقد عاشرني أجمل عشرة ووصل الى منه عيناً وورقاً ومن (\*`` قيمة المروض التي أُنفذها الى خمسة وثلاثون الف دينار ولم أخرج من الاهواز الا وأنا متقلد كتابة ابن رائق. وقد كفيت أمر ابن مقلة بالقبض عليه وكان غير مأمون والحمد لله الذي لم يخرجه من الدنيا حتى دمر عليه كتدميره على الدنيا ألحق الله ابنه به فانه شرّ منه لان ما كان في أبيه فهو فيـه من وقاحة وقساوة وخسة وكان الاب على عيوبه ربما رخم وأكرم على حاشيته وأهل داره دون الغرباء ولكن هذا ناصر الدولة عِبَّهد في أن يغرَّه وبحصَّله وان حصل رجوتُ أن يسلمه فان في نفسه عليه وعلى ابنه العظائم. وأطلق السكوفي لسانهُ مهذا كله في مجلسه وليس بين يديه غيري وغير أبي على ابن صفية كاتبه النصراني.

وأظهر أبو عبد الله الريدى بالاهوازكتاباً من أبي على ابن مقلة يخطه اليه يقول فيه : الويل للكروفي الفاض مني أنفذته ليصلحك لي فافسدك على وأطممك وأصفيت بالشرّ ه اليه والله لاقطعن يديه ورجليه فأما أنت فأرجو ألا تُصرُّ على كفر نموتي واحساني اليك وان تُنيب (\*\*\*) بك الروية الى رعاية حقوق اصطناعي لك فترضيني من نفسك وتعينني في مثل هـذه الحالة الصعبة التي لم يدفع من جلس مجلسي في دولة من الدُول الى مثلها وان تجيرني مما قد أُطلَّني عال تحمله فتحفظ به نعمتيك التي أحداهما في يدى والأخرى في يدك ان شاء الله

ولما انحدر أبو على ابن مقلة من الموصل عاد أبو محمد عن الزوزان المها وحارب ما كرد الديلمي() وأنهزم الحسن بن عبدالله ثم عاود محاربته وكانت الوقعة بينهما على باب الروم من أبواب نصيبين فأنهزم ما كرد الى الرقة وانحدر منها في الفرات الى بغداد . وانحدر على بن خلف بن طناب وتمكن الحسن بن عبد الله من الوصل ودمار ربيعة وكتب الى السلطان يسئل الصفح عنه وأن يضمن نواحيه فأجيب الى ذلك وضمها.

ووافى التجار الذين استسلف أبو علىمالهم ولم يُوفوا الغلات التي ابتاعوها فطالبوا أباعلى برد أموالهم عليهم فدفعته الضرورة الى ان يسبب لهم على عمَّال السواد بعض ما لهم ودافعهم ثم باع عليهم بالباقي ضياعا سلطانيَّة. فلم يُحصل خرجته كبير فائدة بمد الذي رد على التجار (٢٠٠٠ وبمدالذي أنفق على سفره والحيش الحارج معه.

<sup>(</sup>١) وفي التكملة. الكردي

وفي هذه السنة حجّ الناس فلما بلغوا القادسيَّة اعترضهم أبو طاهر القرمطى وكان مع الحاج من قبل السلطان لؤلؤ غلام المهشّم فظنَّ لؤلؤ الهم أعراب فحاربهم أهل القوافل من من شيأ كثيرا (۱) وسأل عمر من يحيى العلوى فيمن دخل القادسية فآمهم ثم تسلَّلوا من القادسية وبطل الحج في هذه السنة وصار أبو طاهر الى الكوفة وأقام نها

وفى تلك الليلة بعيمها انقضت الـ كمواكب من أول الليـل الى آخره ببغداد والـكوفة وما والاهما انقضاضاً مسرفا جداً لم يعهد مثله ولاما تقاربهما وشـغب الجند وصاروا الى دار الوزير فنقبوا عدة مواضع ولم يصلوا لان غلمان الوزير دفعوهم ورموهم بالنشاب من فوق السور

وفيها مات أبو بكر محمد بن ياقوت فى الحبس فى دار السلطان بنفث الدم فاحضر القاضى أبو الحسين عمر بن محمد ومعه جماعة وأخرج اليهم محمد بن

<sup>(</sup>۱) الاصل ناقص وفى الاوراق: فلقيهم القرامطة يوم الاربعاء لاحدي عشرة ليلة خات من ذي القعدة بطيرناباد فقاتلهم أشد قنال الى ان خذله (يعني لؤلؤ) أصحابه وأصابته ضربات فطرح نفسه مع القتلى ثم دب ليلة الحميس الى ان صار الى الكوفة. وكان من اقضاض الكواكب فى ليلة الاربعاء التي قطع على الحاج في صديحها (فلم يفلت منهم أحد) مالم يعهد مثله بالكوفة وطيرناباذ موضع الوقعة وكان عندنا ببغداد من ذاك مالم ير مثله ولاسمعنا به قط . . . . . وكثر الضجيج ببغداد لما نال الحجاج ووئب العامة باصحاب المعاون في الطرق والمساجد ونال الراضي من ذلك أمر عظيم فصام أياما وكان يقول: لو كان لى مال كال المكتفى حين فعل زكرويه بالحاج مافعل فطلبه بالجيش والاموال حتى قتله (طبرى ٣ : ٢٢٩٥ — ٢٢٧٥) لما رضيت والله الى ان أخرج بنفسي الى البحرين ولكن ماحيلتي في جند مستخبين قد ملكوا الامر دوني وعوز مال وانخراق هيبة ? الى الله أشتكي وبه أستنصر . والحجرية والساحية يعينونه كل يوم حتى يجلس لهم هرات بالليل والنهار لا يريده أحد منهم فيحتجب عنه

ياقوت حتى فتشوه ومدوا لحيته وعلموا اله مات حتف أنفه ثم تسلم الى أهله ('' وباع الوزير ضياعهُ وأملاكهُ وقبض على أسباب محمد بن ياقوت

وفى هذهالسنة قلدالوزير أعمال الجبل أبا على الحسن بنهرون وخرج اليها فلماحصل بها استأمن اليه غلمان مرداويج الاتراك الذين قتلوه في الحمام فقبلهم وكانوا ثلاثمائة غلام فلماكان بمدمدة شغبوا عليه وطالبوه بالارزاق وقبضوا عليه وقيدوه ثم أطلقوه. ولما ورد الخبر بالقبض عليه قلد الوزير مكانه أباءبد الله محمد بن خلف النيرماني وبلغ ذلك الحسن بنهرون فخافه للمداوة بينهما واستتر وصار الى بغداد مستترآ وأقام على استتاره مندة ثم راسل الوزير أما على وقرر أمره على مصادرة أوقعها بخمسة عشر الف دينارفايا تمرر أمره ظهر وأقام محمد بن خلف في الجبل مُديدة (٢)

وأقبل غلمان مرداويج وفيهم بجكم الى جسر النهروان وراسلوا السلطان فامرهم بدخول الحضرة فدخلوا وعسكروا بالمصلَّى. واضطربت الحجريَّة وظنوا أنها حيلة عليهم فاجتمعوا وطالبوا الوزير أباعلى بان يرضيهم ويردهم فاستدعى جماعة من وجوههم ووافتهم على ان ينضموا الى محمد بن على غلام الراشدى (ويقلده الجبل) ويُطاق لهم أربعة عشر الف دينار نفقات لهم ثم يسبب مالهم (٠٠٠) على أعمال الجبل فقالوا: ننصرف ونعلم باقي أصحابنا ذلك. فلم انصرفوا لم يقنموا وكان خبرهم قد اتصل أبي بكر ابن رائق بواسط وهو

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق الله دفن في مقـبرة لهم في الشارع الاعظم فوق سوق السـ لاح

<sup>(</sup>٢) وفي النه كملة أنه مات في هذه السينة بالاعمال التي استولى عليها مرداويج وكان قد أنفذ الما

متقلد أعمال المعاون بها وبالبصرة فكاتبهم فراسلهم واستدعاهم ووعدهم الاحسان فهالوا اليه واختاروه وساروا اليه فقبلهم وأثبتهم وأسنى لهم بالرزق ورأس عليهم بجم وسهاه ببجكم الرائق ورفع منه ومواله وأحسن اليه وأفرط فيذلك وضم جميع الغلمان اليه وتقدم اليه بان يكاتب كل من بالجدل من الاتراك والديلم بالمصير اليه ليثبتهم فصار اليه عددة وافرة منهم فاثبتهم وضمهم الى بجكم

﴿ ودخلت سنة أربع وعشرين وثلْمائة ﴾

وفيها أطلق المظفر بن ياقوت من حبسه فى دار السلطان الى منزله بمسئلة الوزير أبى على عنه وحلف الوزير بالايمان الغليظة على آنه يواليه ولا ينحرف عنه ولايسمى له فى مكروه .

وفيها قلد الوزير محمد بن طُغْج أعمال المعاون بمصر مضافةً الى ما يتقلد من أعمال معاون الشام وأدخل الراضى القضاة والعدول حتى عرّ فهم تقليده محمد بن طغج وأمرهم بمكاتبة أصحابهم وخلطائهم بذلك (٥٠٠ لئلا ينازعه احمد ابن كيفلغ فانه كان يتولى مصر (١)

وفيها قطع محمد بن رائق حمل مال ضمانه عن واسط والبصرة الى الحضرة واحتج باجتماع الحيش عنده وحاجته الى صرف المال اليهم

وفيها تمت حيـلة الظفر بن ياقوت حتى قبض على الوزير أبي على ابن مقلة لانه صح عنده انه هو قتل أخاه وكان السبب في حبسهما وازالة أم هما

﴿ ذكر هذه الحيلة على أبي على ابن مقلة ﴾

لم يزل يحب التشفى والاخذ بالثار منذ أطلته الوزيرولكنه يكتم ذلك

<sup>(</sup>١) ليراجع فيه كتاب الولاة لايي عمر الكندى ص ٢٨٥

الى أن وافف الحجربة وضرَّ بهم عليــه وبلغ الوزير ذلك فأخذ يعتضد ببدر الخرشني صاحب الشرطة فقوى أمر بدر ووافقه على أن يستولى على دار السلطان فيحصل فيها ويمنع الغلمان الحجرية منها لانه بلغه أنهم قد عملوا على المصير الى الدار والمقيام فقعل بدر ذلك وحصل هو وأصحابه بالسلاح في الدار ومنع الغلمان الحجرية من دخولها ولم يظهر الوزيرأن الذي فعله بدركان عن رأيه تمجم بين الساجية وبين بدر حتى تحالفوا على معاونة بعضهم بعضاً. فلما وقف المظفر بن ياقوت على ذلك ضمفت نفسه وأشار (٥١٠) الحجرية بالخضوع للوزير والتذلل له ولم يزالوا يلطفون للوزير ويتحققون بخدمتهالي أنأنس بهم . وسألوه صرف بدر و بذلوا له كل ما أراد من الطاعة والموالاة له الى أن انخدع وصرف بدراً وأصحابه فلهاخات دار السلطان منهم ومن الساجية تحالف الحجرية علىأن تكون كلمتهم واحدة فصاروا بأجمعهم الى دارالسلطان وضر بواخيمهم فيها وحولها وملكوها وصار الراضي في الديهم وحزيهم. فنهدم الوزير وعلم أن الحيلة عت عليه فتقدم الى بدر بان يخرج الى المصلى في أصحابه من غيير أن يعلم أحدٌ انه فعل ذلك برأى الوزير وأمره فخرج بدر وأثبت زيادة من الرجَّالة . وبلغ ذلك الحجرية فطالبوا الراضي بالله أن يخرج معهم الى السجد الجامع في داره فيصلى بالناس ليراه الناس معهم فيعلمون أنه في حيّزه غرج الراضي يوم الجمعة إلى المسجد الجامع الذي في داره ومشى الفلهان باسر هم بين بديه وحوله السلاح رجالة وصلى بالناس وصعد المنبر وخطب وقال في خطبته : اللهمَّ ان هؤلاء الغمان بطانتي وظهارتي

فهن أراده بسوء فار ده به ومن كادَم فكذه (''

وقلد بدر الخرشني دمشق وأمره بالخروج اليها من المصلي والأ (١١٠) يدخل البلد. وكان المظهّر بن ياتوت في هـذا كلّه يظهر للوزير أنه مجتهد في الصاح ويظهر له الخضوع وهو في الباطن يسمى في حنقه وقد قوى

(١) روى أبو بكر الصولى في الاوراق: وقال الساَّجية والحجرية للراضي: قد أشاع الناس أنا محاصروك فاخرج فصل الجممة بالناس ليروك ذلك . فخرج فصلى بالماس في مسجد الدار وما علم به الناس وقال للحجرية والساحية : أنَّم خاصتي وثفاتي . وسفر حمفر بن ورقاء بين الناس وأصلح الاس ووعــد الناس بان الحليفة يصلي بهم في الجمــة الثانية فما تخلف أحد . وما كنت أنا علمت بصلانه أول جمعة فحضرت في الثانية ووجدت سحق بن المعتمــد حاضراً فدخانا المقصورة وخرج الراضي فعلا المنــبر ووقف علينا نخطب فأوجز ونزل وصلى بالناس فقرأ سورة الجمعة في أول ركمة وفي الثانية «سميح اسم ربك الاعلى » ثم قرأه فأحسمًا ودخل وانصر فنا . فابتـدأت أعمل شــراً أصف فيه خطبته فوافتني رقمتــه نخطه وفيها : أبقاك الله يا محمد قد لحظك طرفي وأنا أخاطب وأنت الى جانب اسحق قريب مني غير بعيــد فعرّ فني على تحرُّني الصــدق واتباع الحق كيف ما سمعت وهل أهجن الـكلام بزيادة فيه أو اختل بتقصير منه أو وقع ذلك في الفظة أو احالة في معناه حاريا فيه على عادتك في حال الامرة غير متصر عنها للخلافة ان شاء الله .

فكمنبت اليه جواب الرقعة بمد أن أعمت القصيدة : أمير المؤمنين أدام الله دولته وأطال في الملك مدَّه أجل خطراً وقدراً وأسنى مجداً وفخراً وأوسعخاطراً وفكراً من أن يبلغ خاطب خطابته أو باينغ بلاغته أو يدرك فيها واصف صفته الابما تناله طاقته وتبلغه غايته الخ

وليراجع أيضاً رواية ارسال الراضي بالله الى اسهاعيل بن على الخطبي ليشـــاوره فيما يقول في الدعاء الى نفسه في الصلاة بالناس في المصلى وردت في كتاب ارشاد الاريب ٢: ٩٤٩ أمره بما فعله الراضي . ثم أن الصلح ثمَّ بين بدر الخرشني وبين الحجرية فدخل من المصلى الى منزله وأقر " بدرٌ على الشرطة .

فلما انقضت هذه القصة أشار الوزير على الراضي بالله سرًّا أن يخرج بنفســه ومعه الجيش والحجرية والسـاجية ليدفع محمد بن رائق عن واسط والبصرة وقال له : قد انفلقت عليك هذه البادان وهي بلدان المال عا فعله محمد بن رائق من الامتناع من حمل مال ضانه ومتى رأى غيره أن ذلك قدتم له واحتمل عليه تأسى به فذهب مال الاهواز فبطلت الملكة . فعمل الراضي على ذلك وتقدم اليه بالعمل عليه فافتتح الوزير الامر مع ابن رائق بان ينفذ اليه ينال الكبير من الحجرية وما كرد الديلمي من الساجية رسالة من الراضي بالله يأمره فها أن يبعث بالحسين بن على النو يختى ليو اقف على ماجري على بده من ارتفاع واسط والبصرة. فلم يستجب ابن رائق الى انفاذ الحسين ووهب للرسـواين مالاً وأحسن الهما وسألهما أن يتحملا له الى الخليفة رسالةً (١٠٠٠) في السر وهي أنه : أن أستدعى إلى الحضرة وفو"ض اليه التدبير قام بكل ما يحتاج اليه من نفقات السلطان وأرزاق الجند ومشى الامورَ أحسن تمشيةٍ وكني أمير المؤمنين الفكر فيشيء منأم.ه. فلما قدم الرسولان خلوا بالراضي بالله بعد تأدية الرسالة الظاهرة فأديا الرسالة السرية فلم ينشط الراضى لتسليم وزيره وأمسك

ولما رأى الوزيرامتناع ابن رائق من تسليم الحسين بن على عمل على ان يكون ظاهر خروجه الى الاهواز لا اليه ولا لقصده ودبر أن ينفذ اليه القاضي أبا الحسين برسالة من الراضي ليمرفه ذلك وأنه لم يأمن أن يقع له ان الخروج أنما هواليه فيستوحش وأنه أنفذ القاضي ليكشف ما فى نفسه وعزمه وثوثق له بما يسكن اليه . فلما كان يوم الاثنين لاربع عشر ليلة بقيت من جادي الاولى وانحـدر الوزير الى دار الراضي بالله ومعه القاضي أبو الحسين ليوصله فيسمع من الراضي بالله الرسالة فلما حصل في دهليز التسعيني قبل ان يصل الى الخليفة وثب الغلمان الحجرية ومعهم المظفر بن ياقوت به فقبضوا عليه ووجهوا الى الراضي بالله يعرفونه قبضهم (١٣٠) عليــه اذ كان هو المفسد الضرب ويستلونه أن يستوزر غيره فوجَّه اليهم يستصوب فعلهم ويعرفهم أنهم لو لم يفعلوا ذلك لفعلَهُ هو وردّ الخيار اليهم فيمن يستوزره فذكروا على بن عيسى ووصفوه بالامانة والكفائة وأهليس في الزمان مثله فاستحضره الراضى بالله وخاطبه في تقلد الوزارة فامتنع وتكرَّه ذلك فراجَّعهُ الراضي بالله وخاطبه الغلمان فيه وطال الخطبُ معه فأقام على الامتناع فقالوا: فتُشير ين تراه. فأوماً إلى أخيه عبد الرحمن

فأنفذ الراضي بالله الظفر بن ياقوت الى عبد الرحمن فأحضره وأوصله لى الراضي وعرَّفه أنه قلَّده وزارته ودواوينه وخلم عليـه وركب في الخلع ومَعه الجيش الى داره. واحرقت دار ابي على

## ﴿ وزاره عبد الرحمن بن عيسي ﴾

لما تقلد عبد الرحمن غلب علي بن عيسى على التدبير فعلم أبو العباس الخصيبي وأبو القاسم سليمان بن الحسن وقد كنا ذكرنا أمرهما وما كان من تني علي بن مقلة أياهما إلى عمان وتقدمه إلى يوسف بن وجيه صاحب عمان بحبسهما وأن يوسف بن وجيه أطلقهما فصارا الى بغداد واستترابها الى أن (١١) و - على ابن مقلة (١)

فلم كان في هـذا الوقت أكر مهما عبد الرحمن الوزير وكانا يصلان معه الى الراضى بالله مع أبى جمفر محمد بن القاسم الكرخي وأبي علي الحسن بن هم ون وعلى بن عيسي لا يتأخر أيضاً عن الحضور معهم وسلم أبو علي ابن مقلة الى الوزير عبد الرحمن فضربه بالمقارع وأخــذ خطهُ بالف الف دينار ثم سلمه الى ابي العباس الخصيبي فجرت عليه من المكاره والضرب والرهق أمر عظم (٢) وحضر أبو بكر ابن قرابة بعد مدة فتوسط أمره وضمن ما عليه وتسلمه وكان أدى الى الخصيبي نيفا وخمسين الف دينار

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولي في الاوراق: تنكر الساحية والحجرية للوزير فطالبوا في دار السلطان بارزاقهم فعر"فهم أنه لا مال عنده فو ثبوا به وقبضوا عليه والسلطان يراهم فو ثب ودخل وأمر راغبا أن يتسلم الوزير ويكون في يد، والا تجرى جناية عليه . ونهب الناس داره ودار أبنه الملاصقة لداره وطرحوا فيها النارونهب جماعة من كتابه . وكان من العجائب المشهورة ان دار ابن مقلة أحرقت في مثــل اليوم الذي أمر فيــه باحراق دار سليمان بن الحسن بباب محوَّل وفي مثل ذلك الشهر بإنهما حول كامل. وحول بن مقلة الى دارالوزيرعبد الرحمن فأحسن اليه وسلمه الى هنكر وماكور ليكون فى أيديهما ويناظره سلمان في الاموال محضرتهما . فجمل في دار النويشري بقرب الجسر.

<sup>(</sup>٢) وفي المُدَلة : قال ثابت بن سنان : دخلت اليه لاجل مرضة أصابته فرأيته مطروحا على حصير خلق على بارية وهو عريان بسراويل ومن رأسه الى أطراف أصابعه كلون الباذنجان فقلت: أنه محتاج إلى الفصد فقال الخصيبي . يحتاج أن يلحقه كرة المطالبة . فقلت : ان لم يفصد تلف ران فصد ولحقه مكروه تلف . وكاتبه الحصيي : ان كنت تظن ان الفصد يرفهك فبئس ماتظن . ثم قال : أنصدوه ورفهوه اليوم . ففصـ د وهو يتوقع للمكروه واتفق للخصيبي ما أحوجه للاستنار وكفي ابن مقلة أمره وحضر ابن قرابة الخ ( ۲۶ - مجارب (خ) )

وصرف بدر الخرشني عن الشرطة لانحراف الحجرية عنه (1) وولى أعمال المعاون باصبهان وفارس لان الحجرية كرهوا مقامه بالحضرة فخلع عليه وأخرج مضاربه الى ميدان الأشنان وأنفذ اليه اللواء وضم اليه الحسن بن هرون لتدبير أمر الخراج بهذه النواحي ثم توقف عن امضاء هذا الرأي فبطل خروجه (1)

وعجز عبد الرحمن عن تمشية الامور وضاق المال حتى استعفى عبد الرحمن عن تمشية الامور للراضى بالله ومن الوزارة وسأله أن يقرضه عشرة آلاف دينار اذ كانت وجوه المال قد تعذرت عليه فقبض عليه الراضى في هذه السنة وقلًد وزارته الكرخي

(۱۰۰) ذكر وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم الكرخى الى منزله لما قلد أبو جعفر الكرخى الوزارة وخلع عليه وانصرف الى منزله ومعه الجيش كاف مناظرة على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وحملا الى داره (۲) فصادر على بن عيسى على مائة الف دينار وصادر اخاه على سبعين الف دينار وأقاما على حال صياة وتكرمة الى ان أدَّى على بن عيسى سبعين الف دينار وأقاما على حال صياة وتكرمة الى ان أدَّى على بن عيسى سبعين الف دينار وأدى أخوهُ ثلاثين الف دينار ثم صرفا الى منازلهما

وكان الوزير أبو جعفر الكرخي قصيرا فاحتيج بسبب قصره الى أن ينقص من ارتفاع سرير الملك فنقص منه أربع أصابع مفتوحة

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: وولى الشرطة كاجو (٢) وفي الاوراق: واستوحش الخرشني لما فعله الساحية والحيجرية وتحول فنزل دار الحسن بن هرون وشغل عن العامة فغاثوا ثم صاراليه جماعة من الحيجربة فحلفوا له أنه واحد منهم فرضي ورجع الى داره (٣) وهذا بشفاعة أبى محمد الصاحي الى الراضى بالله كذا فى كتاب الوزراء لهلال الصابي ص ٣٣٣

## وفیها قتل یاقوت بهسکر مکرم ﴿ ذکر مقتل یاقوت ﴾

قد ذكر نا أمر ياقوت في خروجه الى أرّجان لحرب على بن بويه في قضه وقضيضه وديلمه وأثراكه وسائر خيله ِ. وكان مهه من الرجالة السودان ثلاثة آلاف رجلِ وأنهزم من بين يدى على بن بويه بباب أرَّجان بمسكره كله وكان على الساقة في الهزيمة لا نه ثبت وسارعلي بن بويه خلفه الى رامهرمز وحصل ياقوت بمسكر مكرم في غربيّها وقطع الجسر المعقود على المسرقان وأقام على بن بويه برامهرمز الى از وقع الصلح بينه (٥١٦) وبين السلطان وكتب أبو عبد الله البريدي الى ياقوت ان يقيم بمسكر مكرم الى أن يستريح ويقع التدبير لامره من بمد وكان غرضه الا بجمعه واياه بلدُّ فقبل ياقوت. واناه ابو يوسف الريدي متوجمًا عاجري عليه من الهزيمة ومهنئا له بالسلامة و توسط بينه وبين اخيه ابي عبد الله على ان يطاق له خمسين الف دينار يعلل مرا عسكره الى أن يكنب الى السلطان ويستأمره فيما يطلقهُ له ولرجالة. وعرفهُ انالرجال المقيمين بالاهواز فيهم كثرة ويطالبون عالهم وهم البربر والشفيعية والنازوكية واليلبقية والهارونية وكان أبو على ابن مقلة ميز هؤلاء وأغذهم الى الاهواز لتخف مؤنمهم عن الحضرة وتنوفر أموال الساجية والحجرية فذكر أبو يوسف ان هؤلاء لايطلقون مالا يخرج من الاهواز الى سواهم وأنهم أن أحدُّوا شفبوا فاحتاج أبو عبد الله الى مفارقة الإهواز اشفاقا على نفسه منهم. ثم تؤول الحال الى حرب تفع بعد الهزعة الارّجانية ولايدري كيف تـ كمون الحال فيها وان السلطان مع ذلك مطالب بحمل مال اليه (١٥٠) وقال له: ان رجالك معسوء أثرهم وقبح الأمَّم وهزيتهم

دفعة بمد دفعة اذا أعطوا اليسير قنعوا به وصبروا عليه . فقبل ياتوت ذلك وسبَّب له بهذا المال على عسكرمكرم وتستر فارضى بعضه الحجرية وببعضه وجوه القواد وأنفق في سودانه في المسجد الجامع بمسكرمكرم ثلاثة دراهم لكل رجــل ومضى الامر على ذلك شهوراً . وافتتح مال سنة ٣٢٤ فضج رجاله وطالبوهُ وقالوا: أنه لا صبر لهم على الضرُّ وأن المنافسة على خيرات الدنيا في الطبع والجبلة لوكانوا أغنياء فكيف بهـم مع اختلالهم وأبهـم لايرضون أن يقبض نظراؤهم بالاهواز على الادرار ويحرمواهم وان يتجرءرا الاسف والحسرات وأنهم قدستُموا الفقر ومعاناة المجاعة.

وقد كان استأمن من أصحاب على بن بويه الى ياقوت طاهر الجيلي وكان بمن يرشح نفســه للامور الـكبار وبرى أنه نظير لشــيرج وطبقته واجتمع اليه بحو عانمائة رجل من المجم فشغب على ياقوت ثم رحل مع أصحابه وانصرف عنه وقدةً رأنه علك ماه البصرة وماه الكوفة. فكبسه على بن بويه ثم سجنه فنجا بنفسه مع بعض غالمانه (١١٥) وأبو جعفر الصيمرى كاتبُـهُ في الاسر وخلُّصــه الحناط فخرج الى كرمان فــكان سببا لاقــاله وانصاله بالامير أبي الحسين أحمـ د بن بومه . فضعفت نفس ياقوت بخروج طاهر الجيلي وأصحابه واستطال باقيى رحاله عليمه وخاف أن يعقدوا لبعض قواده الرياسة وينصرفوا عنه فكاتب أما عبد الله البريدي الصورة وأعلمه أنه كاتبه ومدير أمره وانه قد فو ّض اليه الرأى والتدبير في رجاله ليمضي عليه وعليهم ما يستصوبه

﴿ ذَكُرُ الْحُدَيْمَةُ الَّتِي نَفَذَتَ عَلَى يَاقُوتَ ﴾ كان بإقوت واثقا برجل ساقط يعرف بأبي بكراانيلي بجريه مجرى الأب وينحط الله البريدي ووسغ عليه في النيلي وخساسة في همته وقدره فاستصلحه أبو عبد الله البريدي ووسغ عليه في كان النيلي رسول يافوت الى أبى عبدالله عما قد ذكرته . في كتب أبو عبد الله البريدي ان عسكره قد فسدوا وفيهم من ينبغي أن يُميّز ونخرج لان علي بن خلف بن طناب خانه واقتطع أموالا باسم هؤلاء القوم وزاد قوم زيادات كثيرة وان الصواب أن ينفذوا اليه ليعرفهم ان هذه الزيادات تنويّهم الاصول السلطانية ويشافهم بان الصواب ان يسقطوها ليتوفّر علم ما الاصول (۱۹۰۰) وقال : الما يتم هذا بالاهواز لانهم ير دونها أفواجاً وزمراً فان أساءوا آدابهم وامتنموا قوموا بالجيش المقيمين بالاهوازوانهم ان خوطبوا بهذا المكلام وهم بمسكر مكرم تظاهروا وتضافر وا وتماقدوا فلم يتم عليهم ردّهم من المكلام وهم بمسكر مكرم تظاهروا هذا المني حتى قال : يا أبا بكر سبيل الهرض ان يقع بحيث الهبة والخوف لا كيث المديث الحيث الحرث الاحيث حيث يكون الامدير لا التناس المناسة حيث يكون الامدير لا انت . ولا كانت له منة لان ير دسميل الهرش ان يقع محيث يكون الامدير

وسأل أبو عبد الله البريدي ان ينفذ اليه أبا الفتح ابن أبي طاهر وأبا أحد الجستاني ليشاو رهما في التقرير ويتعرّف منهما منازل الرجال واستدعي أبا بكر النقيب الذي كان مع أبي طاهر محمد بن عبد الصمد ليعرف منه أحوالهم وأغذ اليه ياقوت من التمس وتقدّم الى رجاله بالخروج للعرض. فلما حصلوا عند البريدي استصلح الرجال لنفسه وانتخب منهم من أراد ووعدهم ان يجريهم عبري من معه بالاهواز فأجاوه وصاروا الى عسكره وردّوا الى بحريمهم عبري من معه بالاهواز فأجاوه وصاروا الى عسكره وردّوا الارذال الى يا قوت بعد ان أسقط زياداتهم. فلما استيم العرض وجد نصف الياقو تية قد انجازوا (٢٠٠) عنه فقيل لياقوت ذلك وو يخ وعذل فقال: قد

اجتمع لى بمقام من أقام بالاهواز خفّة المطالبة عنى وحصولهم مع كاتبى وليس يصلح ابنُ البريدى لما أصلح ُ له فاخافهُ وان احتجت ُ او احتيج الى حرب فالجماعة بالضرورة يعودون الى وهم عدة لى عنده . وعاد رجال ياقوت اليه فقالوا له : ما حصلنا من الفرض الا على ان خرج شطر ُ نا وهيض جناحنا وضعفت شوكتنا فاكتب الى البريدى ان يجمل ما قررهُ انها . فكتب ياقوت بذلك فاجابهُ أبو عبد الله بأنه يحتال و تحمل

ثم زاد الالحاح على ياقوت فحرج بنفسه الى الاهواز فى ثلاثائة رجل وقال المدة لئلا يستوحش البريدى وقد رانه الى كاتبه يمضى فتلقاه أبو عبد الله البريدى بالسواد الاعظم واخرج معه كل من بالاهواز من الجيش فلما رأى يافوتاً ترجل له وانكب ياقوت عليه حتى كاد ينزل عن دابته ثم سار وازله داره وخدمه بنفسه وقام بين بديه الى ان طعم وغسل بده فناوله الماء ورد والنديل وبخره بيده فهو فى ذلك قبل ان يفاوضه اذ ارتفعت ضية عظيمة وشغب الجند وقالوا: انحيا وافى ياقوت اليه ! فقال البريدى : (٢١٠) أيها الامير الله الله اخرج وبادر والا قتلنا جيماً . فخرج ياقوت من وقته خائفاً يترقب من طريق مخالف طريق الشميين وعاد الى عسكر مكرم كما بدا منها . ثم ورد عليه كتاب البريدى بان الرجال بالاهواز قداستوحشوا منه وان الوجه ان يخرج الى تستر فان بينها وبين الاهواز ستة عشر فرسخاً وعسكر مكرم فهى على ثمانية فراسخ واذا نأت الدار زال الاستيحاش وسبّ له على عامل تستر مخمسين الف دينار غوج الها .

فقال له مونس ( وكان مونس هذا تربية ياقوت وثقته ): أيها الامير ان البريدي بحزُّ مفاصلنا مفصلا مفصلا ويسخر منا وأنت مفترٌ به وقد حاز

شطر رجالنا ووجوه قوادنا الى نفسـه وضمن لنــا اليسير من المقرّر وليس يطلق ذلك أيضاً ليستأمن اليه الباقون ثم يأتى على أنفسنا وقد اتصلت كتب الحجريَّة اليك بأنه لم يبق لهم شيخ غيرك فاما دخلت بغداد وجميع من بها يسلّم لك الرياســـة وأوّ لهم محمد بن رائق بالضرورة لِسنَّك وانك نظير أبيه وإما خرجت الى الاهواز حتى تطرد البريدى عنها وتقيم أنت بها فأنا وان كانت عدَّ تنا يسيرة دونعد له فهوكاتب ونحن في خسمائة (٢٢٠ رجل وهو فى عشرة ألاف رجل وفد أحصيت من عندنا فوجدتهم نحو خمسة آلاف رجل وفيهم كفالة والعسكر بصاحبه وأنت أنت . وقد قال عــدُوُّكُ على ا بن يويه « لو كان في عسكر ياقوت مائة رجل مثلهُ ما قاومتـهُ " فالله الله يامولاي لم تضيّع نفسك وتضيّعنا . فقال : سأنظر وأفكر . فخرج مونس مغضباً من عنده وركب في ثلاثة آلاف رجل شاذًا عن مولاه ياقوت ووافى عسكر مكرم بريد الاهوازوقال لنا : لاأعصي مولاى فأنه اشتراني وربًّا في واصطنعني ولـكني أفتح الاهواز واسلَّمها اليـه. فما استقرَّ بمسكر مكرم ثلاث ساعات من النهارحتي وردكتاب ياقوت على دَرك ( وكانوالي الشرطة بمسكرمكرم) يمرّفه أن مونساً غلامهُ خرج بفير اذنه وشرح له صورته ُ وسأله ان مجتمع معــه ويخوفه الله عز وجل ومحــذّره كـفر نعمته ويستوقفه الى ان يلحق به . فعبر درك من شرقى عسكر مكرم الى غربها ووعظ مونساً وعظاً كثيراً وخاطبه خطابا بليغاً وكان دَرك شيخاً مقدّماً الا أن السنُّ قد أُخذت منه وحضر بحضوره أصحابهُ فقال لمونس خادمٌ كان معه مكيناً منه وكان معقلاً (١): يا مونس ان مولاك (٢٠٠٠ قبض على ابنيه

<sup>(</sup>١) زاد صاحب النكلة : يقال له أبو النمر . وقال أيضاً ان ياقوت كان استفتى

وهما تاجان ودُر ّتان فلم يستحلّ ان يمصي مولاهُ ولا يَكَـفُر نعمته وسِلَّمهما ولم محارب فهما ولا طلب مهما أفانت تعصى مولاك فترسل مدك عن الدنيا والآخرة ولا سما وقد بذل ان يوافيك ويساعدك على ما تربده انتظر رَيْثُ نَفُوذُ كَتَابَنَا وَوَرُودُ جَوَابِهِ . فأقام مُونَسَ لما أَخْذُهُ الْمَذُّلُ وَالتَّأْنِيب من درك وأصحاله ووافى ياقوت فى اليوم الثانى واجتمع مع غلمانه .

ووافي عسكر البريدي باسره فنزلوا في صيراء خان طوق ومعهم غلام البريدي يرؤسهم ومعه القُوَّاد الكبار وأكبرهم أبو الفتح ابن أبي طاهر. ووقعت المنازلة بين ياقوت وأبى جعفر الجمال وتثبت ياقوت بمسكرمكرم عن المسير الى الاهواز وتهيب الصورة وقال لِمونس: السلطان لنا على النية التي عرفناها وكان منــه الى ابني مالا نجوز ان يصلح لى أبداً وفارس فقــد عرفت صورتنا مها ولا مذهب لنا في الدنيا ولا لنا موضع نأويه الاهـذا البيلد والحرب سجالُ وقد كثر عسكر الرجل فان نحن حاربناهُ وانهزمنا كُنَّا بين الاسر والحمل الى الحضرة وشهرتُ بها واركبتُ الفيل. ثم يظنُّ بی انی کفرت (۲۰۰ نممة مولای فیلمننی الناس وبین ان أفتــل والوجــه الداراة والمقارنة لهذا الرجل وان نعود إلى تستر ونصير منها إلى الجبل فأن استقام لنا بها أمُّ والآلحقنا بخراسان. وشاع هذا الكلام فضعفت نفوس أصحابه وطالت الايام في منازلة عسكر البريدي فكان كلَّ يوم يستأمن عدة من أصحابه الى البريدي . فكان مونس يبكّر اليه في كلُّ يوم وتقول له : يا مولاي مضى البارحــه من أصحابنا ثلاثمائة أو أكثر أو أقلَّ. فلا نريده

الفقها. فافتوه أنه لايحل له أن يحارب الامام

على ان قول: الى كاتبنا عضون واذا كانت هذه نياتهم لنا فما الانتفاع بهم ? ولأن يبقى معنا الف رجل محصلون فنعضى بهم الى حيث نقصد اصلح من جميع هـ ذا اللفيف الذي هم كل في الرخاء واعداء وم اللقاء وقـ د جرّ بناهم بياب فارس وباب ارَّجان . فلم يزل كذلك حتى بقي في عمامائة رجل فلما علم البريدي أنه قد استظهر الاستظهار التامَّ راسلهُ في الموادعة بأبي القاسم التنوخي القاضي وقال: أنى لك على العهد والميثاق. وأنه كانبـــهُ وأن الامارة لاتصاح له وأن البلوي والشقاء قدحلاً به وصارت مطالبة الرجال عليه وأنه يلاقى الموت صباح مساء ومخاف على نفسه منهم وانه لارغبة له في ارتباطهم وأعاجر سبب سبباً حتى اجتمعوا عنده وأنه يصاهره حتى يزداد ثقة به ووكل القاضي في ترويج ابنته من أبي العباس أحمد بن ياقوت. فو افاه القاضي أبو القاسم التنوخي وادًى اليه الرسالة وقبلها وانعقد الصهر ورحل لِلوقت الى تستر ووافاه بعقب ذلك غلام للسلطان من الحجرية ومعه الظفر ابنه بكتاب اليه يذكر فيه أنه قد وهب ابنهُ هذا له ومن به عليه فالتقيا بتستر فأشار عليه ابنــه المظفر بالخروج الى حضرة الســلطان ايشكرهُ على انفاذه ويقيم بدَّير الماقول ويستأذنه في الدخول فان أذن له فقد تم له ما يحب ووجد الحجريَّة مسرعين اليه وان لم يأذن له تقلد الموصل وديار ربيعة وخرج اليها وان منع من ذلك جمل مقصدة الشام. فخالف ابنه ولم يرتض رأيه وقال: أنا أتأمل ما ذكر ته فاقم عندي لنتشاور . فاستعفاه من ذلك وسأله ان يأذن له في المقام بعسكر مكرم فأذن له . فاطمع البريدي المظفر في ان بجعله اسفهسلاً رعسكره وان يتدبر بتدبيره حتى فارق أباه واستأمن اليه فحصل في بستانه المشهور (٢٦٥)

بالاهواز وأحاط بالبستان من يراعيه ويحفظه من حيث لايعلم

ولما استوثق العربدي لنفسه واستظهر تخوف من الياقوتية الذبن عنده وان يراسلوه بلون من الالوان المنكرة من التدبير عليه أو ان يتداخلهم التعصب له فيشغبوا عليه ويدعوا بشمار باقوت . وكتب الى ياقوت بان السلطان قد أمره بالخروج عن تسـتر الى الحضرة في خمسة عشر غلاما أو النفوذ الى الجبل متقلداً لهـا وبان يقصده الى تستر ويخرجه منها قهراً فتحبّر ودعا مونساً غلامه فقالله: أي شيء ترى ﴿ فقالله : الآن وقدمضي مامضي والله لا صحبك الى الحضرة ولا إلى الجبل أحد بمن معك ولا لهم نفقات تنهضهم فان أردت ان تمضي في عشرين غلاما الى السلطان فذاك اليـك. فاجاب البويدي عن كتابه بانه بروسي ويذكرله ماعنده بعد ان استمهله شهرا ليتأهب لِلسفر الذي تقديده فعاد اليه من جو اسيسه واحدٌ كندبهُ فاخبرهُ بان الجيش وافي عسكر مكرم ونزلوا الدور وانبسطوا في المدينة فاحضر غلامهُ مونساً وقال له : ظفرنا والحمدللة بعدو نا وكافر نعمتنا فنسير من تستر وقت عتمة ونصـبّح عسكر (٥٢٧) مكرم والقوم غارّون في الدور فنكبسهم ونشرده ونمتد الى الاهواز فلا شبت لنا البريدي بل يكون همه الهرب لوجهه . فقال مونس : ارجو ان يكون هذا صوابا .

وسار ياقوت ووصل الى عسكر مُكرم وقد بدأت الشمس من مطلعها وامته مشتقًا المبار الى ناعورة السبيل ومهر جارود فلم ير لِرجال البريدي أثراً فخيَّم ونزل عند النهر ومضى يومه الى آخره وهو متعجب من الغرور الذي غرَّهُ جاسوسه فلما كان وقت العصر ظهرت الطلائع ثم أقبل العسكر وأميرهم أبو جمــفر الجمال فنزل على فرسخ من ياقوت وحجز الليــل بين المسكرين. وأصبح فكانت بينهم مناوشة ومبارزة واللمدوا للحرب في اليوم الذي يليه لان عسكر الربدي كان منتظرا عسكرا قد سيره البريدي على طريق دجيل ليدخل من ضفته كمينا على ياقوت حتى يصير وراءه . ثم أصبحوا في اليوم الثالث من ورود ياقوت عسكر مكرم فابتدأت الحرب منذوقت طلوع الشمس ألىوقت الظهر وثبت ياقوت ومعه ممن نصره مثل · و نس وآذريون ومشرق وغيرهم في دون أنف رجل فأعيا من بازائه ِ من أبي جعفر الجمال وغيره على كثرة عددهم حتى (٢٠٠) كادت البريدية تنهزم. وجاءت الظهر وقد بلغت القلوب الحناجر فطلع الكمين وهم ثلاثة آلاف رجل جامين فأبلس ياقوت وقال: لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم. وأوماً الى مونس ان يقصدهم ويكفيه اياهم فعدل مونس مع ثلاثمائة رجل اليهم وبقي يا قوت في خسمائة رجل فما مضت ساعة حتى وافي مهزما فرمي ياقوت نفسه من دابته ونزع سلاحه وما عليه من ثيابه حتى بقى بسر اويل وقميص سينيزى ثم أوى الى رباط يعرف برباط الحسين بن دبار (١) فاستند اليه ولودخل الرباط واستتر فيه لانستر أمرهُ ولجنَّهُ الليل ولجاز ان يسلم. فجلس محبث ذكرت وهو بقرب ناعورة السبيل وغطَّى وجهه ومدّيدٌه يسئل ليقدّر فيه أنه من أرباب النعم افتقر وهو يطلب هدية فركب اليه قوم من البربر ورأوه بهذه الصورة فطلبوه بكشف وجهه فامتنع وأومأ اليه أحدهم عزراق فقال: أنا ياقوت احملوني الى البريدي. فاجتمعه اعليه وحز وارأسه وانهزم مونس ومشرق وآذربون الى تنستر واتبعهم الاعراب والبربر فاسروهم وردوهم. وأطلق أبو جمه الجمال طائرا بالحر الى البريدي

<sup>(</sup>١) وفي النكلمة: زياد

يستأذن (٢٩٠) في رأس ياقوت فرد اليه في الجواب معغلام يركض بان بجمع الرأس والجنة ويدفن الجميع في الموضع الذي قتل فيه (') وقبض البريدي على المظفر ابنه مدة ثم أنفذه الى الحضرة

وطغي البريدي بعد ذلك وشهر نفسه بالعصيان وقد كانت نفسه ضعيفة فها ارتكبه من أمر ياقوت فقواها أخوه أبو يوسف حتى جهز اليه المساكر وقتله (٢) فحيكي أبو زكريا يحيي بن ســعيد السوسي أنه ســمع أبا يوسف البريدي تخاطب أبا عبـــد الله أخاه فقــال أبو عبـــد الله : يا أخي أخاف أن تتمصب الحجرية علينا فيقتلونا ان دخلنا الحضرة يوماً وفي العاجل است

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولي في الاوراق: ولما ورد قتــل ياقوت على الحجرية اضطربوا اصطرابا شــديداً واحتمعوا الى الراضي بالله وقالوا : قبضت على ابنه أبي بكر بغير ذنب خْدِسَةُ ثُم قَبْضَتَ عَلَى أُخْدِـهُ أَنِي الْفِتْحِ ثُم كَذِيْتِ الْى أَنِ الْبَرِيْدِى فِي قَدْـلهُ . فجلس لهم واحضر القاضي وأحضر معه من العدول أبا الحسن الهـاشميابن أم شبيان وابن عمه عبد الوهاب وحلس الراضي لهم ليلا فدخلوا اليه وهو على كرسي فلغطوا وكان الصغار أشد كلاما وابسط ألسنأمن كبارهم وقوادهم فتركهم حتى تكلموا بكل ما أرادوه واخرجوا مافي أنفسهم ثم أقبل عايهم رابط الجاش ذرب اللسان فيكامهم أحسن كلام وقال: ان كان هذا الامر قد صح عندكم فعرفوني من أي وجه صح لاعرفه كمعرفتكم وان كا فظا فالظن يخطئ ويصيب وأيما ظنتم هذا بمجئ أخي البريدي أبي الحسين الي الدار هذه الايام وأنما كان بحيئ بكتب أخيه فيشكو معاملة ياقوت . ثمأخرج فصولامن كتب فدفهها الي القاضي فقرأها عليهم وفيها حوابات من ياقوتالي ابن البريدي وقدأنفذها ابنالبريدي اليه ثم قال لهم: ماقبلت في ابن البريدي الا رأى محمد بن ياقوت والآن فقد وقفتم على الخبر وانا أعزلهم وأنفذ الحبيوش اليهم وأخرج معكم اذا أردتم . ثم كلهم القاضي وفرقهم

 <sup>(</sup>۲) زاد فيه صاحب التكملة. وكانت نفقة مائدته في كل يوم ألف درهم وكان غلمانه خمسة وكسوته متوسطة ولم يتسرر الا بثلاث جوارى ولم تكن له زوجة غير والدة ابنه أبى القاسم وكانت صلاته للجند خاصة ولم يعط شاعراً ولا طارقاً شيئاً .

آمن على أخي أبي الحسين وهو بالحضرة أن نقتل بثاره . فقال أبو نوسف: أما أبو الحسين فنحن نكتب اليـه بالحبر حتى يأخــذ لنفسه ويستظهر وأما الحجرية ودخولنا الحضرة بمدأن وسمنا بمصادرة اثني عشرأنف ألف درهم فهم ات من ذلك أبعد تخلُّصنا من القاهر ومن الخصيبي الملمون وسلامة أرواحنا نحدُّث أنفسنا مدخول الحضرة بلي ستهدم منازلنا والي لعنة الله ما نعود الى الحضرة فنحتاج اليها وقد دبرت ودع با أباعيدالله ما اعتدت فانك لا ترى مثله مع خلوقــة الزمان (٥٠٠) وإدبار اللك وفقر الحلافــة وقد كـنا نتكسب من السلطان وهو اليوم مثلنا نحن بل نحن مكسبله يربد أن يجتاحنا ويأخذ مالنا ومتي لم نعتصم بهذه العساكر المجتمعة ونخرج ياقوتا منها سقطنا ثم يطول علينا أن نجد من أيامنا يوماً ووالله ما أشرت عليك ما تسمع الا بعد ان استعددت له ما يمينني عليه وقد واقفتك على هذا سراً وجهراً وأبو زكريا من لا تحتشمه. (قال أبو زكريا) وأنا أوماً أبو يوسف بهذا القول الى مال السوس وجنديسانور فان أبا عبد الله كان أجَّه عنده استظهاراً و اناخ في النفقات وأرزاق الاولياء وما كان يُعلُّلُ به السَّلْطَانُ عَلَى أُمُوالُ كور الاهواز الباقية وكان مجتذب القطمة فالقطعة منها ومجمل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولا مذخ حيئة . وماوهب قط لطارق ولا شاعر ولا ولد نعمة شيئًا وكان عارفًا يورود الاموال وخرجها وجميمها تجري على يده فان شد منها شيء عنه الى اسرائيل بن صلح وسهل بن نظير الجهندين لم يخف عليه مباغـه ( قال ) واستخرج أبو عبد الله وأخوه أبو يوسف من كور الاهواز دمد تقليد الراضي اياهما لسني اثنتين و ثلاث <sup>(٥٣١)</sup> وأربع وعشرين و ثلمائة والي شعبان من سنة خمس ( فان بجكم هزمهم وأخرجهم عنها في هــذا الشهر )

ثمانيـة الاف ألف دينار وجميع ما خرج عنها فى جميع وجوه النفقات دون أربعة الاف ألف دينار حاصلة وسمعت يعقوب الصيرفي اليهودي يقول: سمعت أبا عبدالله يقول: عضى ألى البصرة فان تم لنا بها أمر فقد كفينا وان حزينا أمر لا نطيقــه قصدنا عمان واستجرنا بصاحبها ( يعني يوسف بن وجيه ) فأنه حُرٌّ ودبرنا أصنا فأما ان عـبرنا الى فارس واستجرنا بعلى بن بويه فان دولة الديلم قوية والحضرة مديرة واما ان عبيرنا الى التيز ومكران وقصدنا صاحب خراسان فالطريق الها جدد .

وعـدنا الى ذكر أخبار الحضرة وتدبير الوزراء لها. كان الوزير غير ناهض بالوزارة وما زالت الاضاقة تزيد ومن في بده مال من الماملين يطمع وقطع ان رائق الحل من واسط والبصرة والبريديون من الاهواز وعلى ابن يو به قد تغلب على فارس وابن الياس على كرمان. فتحـيّر أبو جعفر الكرخي واعتدت الطالبات عليـه وانقطعت الوادئ عنه ونقصت هيبتـه فاستتر بعد ثلاثة أشهر (مثلث) ونصف من وقت تقلده. ووجد في خزانته سفاتج لم تفض وما بجرى هـ ذا الحجرى من العجز وقلة النفاذ في العـمل ( وزارة سلمان بن محيي ) (١)

ولما استترال كرخي استحضر الراضي سليمن بن الحسن أبا القاسم فقلده الوزارة والدواوين فكان فىالتحيُّروانقطاع المواد عنه على مثل حال الكرخي فدفعت الضرورة الراضي بالله الىأن راسل أبا بكر محمدين رائق وهو يواسط وأذكره بما ضمن من القيام بالنفقات وازاحة علة الجيش والحشم ومسئلنه عما عنده من المقام على ذلك أو الانصراف عنه. فتلقى أبو بكر محمد بن رائق

<sup>(</sup>١) هذه الترحمة زدناها

الرسول بالجيل ووصله بألف دينار وأجابءن المكتاب بآنه مقيم على ماضمنه ( ذكر استيلاء ابن رائق على الخلافة وسائر المالك )

فانفذ اليه الراضي ماكرد الديلمي من الساجية وعرفه أنه قلده الامارة ورياسة الجيش وجعله أمير الامراء ورد اليه تدبير أعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون في جميع النواحي وفوضاليه تدبير الملكة وأمر بأن يخطب له على جميع النابر في المالك وبأن يكنّي وأنفذ اليه الخلع واللواء مع ما كرد الديامي وخادم من خدم السلطان وانحدر (٢٣٠) اليه أصحاب الدواوين كليم وجميع قواد الساجية (١) والحسن بن هرون. فلما حصلوا بواسط قبض على الساجية وعلى الحسن بن هرون قبل أن يصلوا اليــه وحبس السلجية ونهبت رحالاتهم وقيل للحجرية: أنما فعلنا ذلك بالساجية لتتوفرأموالكم . وورد الخبر بذلك الى بغداد وكان قد بقي من الساجّية ببغداد خلق فخرجوا الى الموصل والى الشام. واستوحش الحجرية ببغداد لما جرى على الساجيَّة واسط فقصدوا دار السلطان وأحدقوا بها وضربوا خيمهم حولها ووجه ابن رائق بمونس الافاحي وبارس الحاجب إلى بفداد فضربوا خيمهم في باب الشماسيَّة وقلد لؤلؤالشرطة ببغداد. ثم أصعد محمد بن رائق من واسط يوم الجمعة لِمشر بقين من ذي الحجّة ومعـه بجكم فرُّتب محمـد بن رائق فوق الوزير وخلع عليـه وركب الى مضربه في الحلبة وحمل اليـه من دار السلطان الطعام والشراب والفواكه عدَّة أيام وخدمه في ذلك خــدّم السلطان . واجتمع

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق . وكان كاجو وينال انحــدرا الي ابن رائق فوصلهما ورجما ثم انحدر كاجو وماكرد وتكيجور وصافىمن قواد الساجية وأنحدرمهم أبوجمفر بن شيرازاد والحسن بن هرون وأبو بكر بن الصدفي

اليمه الغلمان الحجريَّة وسلَّموا عليه وأمره بقلع خيمهم من دار السلطان والانصراف الى منازلهم ففعلوا (١)

وبطل منذ (٥٠٠) يُومئذ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شي من أمرَ النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال ولا كان له غـير اسم الوزارة فقط وان يحضر في أيام المواكب دار السلطان بســواد وســيف ومنطقة ونقف ساكتاً وصار ابن رائق وكاتبه منظران في الامركلة (" وكذلك كل من تقلد الامارة بعد ابن رائق الى هـ ذه الغاية وصارت أموال النواحي تحمل الى خزائن الامراء فيأمرون ويهون فهاوينفقونها كما يرون ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون وبطلت بيوت الاموال.

وفي هذه السنة ملك ابن الياس كرمان وصفت له بعد حروب جرت له مع جيش خراسان.

وفي هذه السنة جرت الحادثة على أبي الحسين أحمـ د بن بو به وأصيب بيده ووقع بين القتلي ثم تخلص وأفضى أمره الى ملك الدراق

## ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

لما تمكن على بن بويه بفارس وتمكن أخوه الحسن بن بويه بأصمان نظر في أمر أخيـه الاصغر أبي الحسين أحمـد بن بوبه فتقرّر الامر بينهما مكاتبةً ومراسلةً على ان يتوجه الى كرمان فضمّ اليـه على بن بويه عسكراً

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق : ورد خبر الطير من فاتك بان صغار الساجية قصدوا داره لكبسها واستخراج قوادهم منها وآنه رمى اليهم برؤسهم واستبقى الحسن بن هرون وصافياً .

<sup>(</sup>٢) وفي التـكملة : وكان مدبر أمر ( ابن ) رائق أبا عبد الله النوبختي فاعتل بعــد مصاحبته بثلاثة أشهر فاستكتب مكانه أبا عبدالله الكوفي .

(٥٣٠) فيه من كبار الديلم ومــذ كوريها ألف وخمسمائة رجل ونحو خسمائة رجل من الاتراك ومن بجرى مجراه . وكان يكتب لابي الحسين في ذلك الوقت رجل يعرف بأبي الحسين أحمد من محمد الرازي وكان ممتعاً باحــدي عينيه ويمرف بكوردفير ولم تكن له صناعة ولكنه كان واسم الصدر شجاعا فورد السيرجان واستخرج منها مالا وأنفقه في عسكره . وكان الراهيم بن سمجور (١) الدواتي من قبل صاحب خراسان محاصراً لمحمد من الياس من اليسم الصندي فلما بلغ ابن سمجور خبر الديلم رجع الى خراسان ونفسر عن خناق محمد بن الياس فتخلص وانهز الفرصة وخرج عن القلعة التي كان فيها الى مدينة بم وهي على مفازة تتصل بسجستان. فسار أحمد بن يو به اليه فرحل الى سجستان من غير حرب فانصرف من هناك وتوجه الىجيرفت وهي قصبة كرمان واستخلف على بم بعض قو َّاده . فلما أشرف على جيرفت تلقاهُ رسول على بن الزنجي وكان رئيس القفص والبلوص وهو الممـروف بلي بن كاويه وكان هو واسلافه متنابين على تلك الاعمال الأ أنهم مجاملون كلّ سلطان بر د عليهم و مذعنون له و يحملون اليه مالا " (٢٦٠) معلوما ولا يطؤون بساطه . فبذل لاحد بن بويه ذلك المال على الرسم فأجابه بأن الاس في هـذا الى أخيه على بن بويه وانه لابدَّ له من دخول جيرفت فاذا دخلها كاتبه وراسله في ذلك وأمره ان يبعد عن البلد فاستجاب ورحل الى نحو

<sup>(</sup>١) هو الامير ابراهيم بن أبي عمران وأبو عمران هو سيمجور توفى في شوال سنة ٢٣٣. كذا في كتاب الانساب لابي سعد السماني : ٣٢٣ : وليراجع ما قال في حقه من وصف آل سيمجور

عشرة فراسخ من البلد في موضع وعرصعب المسلك. وتردُّدت المراسلات بينهما الى ان تقرّر الامر بينهما على ان ينفذ اليه رهينته فقمل وقاطمه عن البلد على الف الف درهم يحملها في كل سينة وحمل في الوقت مائة الف درهم منسوبة الى الهدية وغير محسوبة من مال المقاطعة وأقام له الخطبة تمحل شيئًا من مال التعجيل وسلك سبيل الوفاء معه . فاشار كوردفير الكاتب على أحمد ابن بو به بان يسرى اليه نافضاً ما ينهما من المهود فانه سيجده عير متحر"ز وأصحابه غارين لسكونهم الى وقوع الاتفاق وزوال الخلاف فيفوز بأموالهم وذخارُه ويستولى على ديارهم ويتم له ما لا يتم لاحد قبله

﴿ ذَكُرُ مَا كَانَ مِنْ عَاقِبَةً هَذَا الْغَدَرُ وَالنَّكُثُ ﴾

أصنى أبو الحسين أحمـ د بن بويه الى كاتبه ووقع بوفاقه ِ لحداثة سـنّهِ واغتراره م (٢٣٧) فحمل نفسهُ على مفارقة ما يجب عليه في الدين والمر ُوءة . وجمع صناديد عسكره وخلَّف سوادَّهُ وما يجرى مجراهُ واسرى للوقت الىالقوم وذلك عند صلاة المصر ليصبُّحهم بيانًا . وكان على بن كاويه متيقظاً قد وضع عيونه عليه فسبق اليه الخبر فجمع أصحابه ورتبهم على مضيق ببن جباين كان الطريق فيه فلما توسط أبو الحسين في ألليل مع أصحابه ثاروا به من جميع الجوانب فقتلوا وأسروا رجال العسكر فلم يفلت منهم الآ اليسير'. ووقعت بأبي الحسين أحمد بن بويه ضربات كشيرة كانت ظاهرة فيــه وطاحت مده اليسرى وبمض أصابع بده اليمني واثخن بالضرب في رأســـه وسارٌ جــده وسقط بين القتلي وورد الخبر بذلك الى جيرفت فهرب كاتبه كوردفير ومن تأخَّر من أصحابه: ولما أصبح على بن كلويه أمر بتتبع القتلي والتماس أحمد بن ويه فوجدوه حيًّا الآ أنه قد أشغى على التلف فحمل الى جيرفت واقبل على

بن كلويه على علاجه وخدمته وبلغ في ذلك كلَّ مَبلغ واعتذر اليه وأظهر النم يما أصابه . واتصل الخبر بعلى بن بو به فاشتد غمَّهُ وقبض على كورد فير وأنفذ مكانه (٥٣٨) أبا العباس (١) وخطاخ حاجبه في الفي رجل ليجمعا ما بقي من سواد معزّ الدولة (أعني أحمد بن بويه ) بالسيرجان ويضُّما من بتي من فلَّ العسكر . والفذ على بن كلوبه رُسله وكتبه الى على بن يوبه بالاعتمار مما جرى ويوضح له الصورة ويبذل من نفسه الطاعــة وبذكر أنه ما فارقها ولا خرج عنها فأنفذ اليه على بن بويه قاضي شيراز وأبا العباس الحناط وأبا الفضل العباس بن فسأنجس وجماعة من الوجوه وأجابه بالجميل ويسط عذره وأمضى ما كان قرَّره وردَّ رهينتهُ وجدَّد له عهداً وعقداً. فينئذ أطلق على ابن كلويه أبا الحسين أحمد بن بويه وأطلق معه اسفهدوست وسائر من كان أسيراً في بده بعد ان أجمل معاملتهم وخلع عابهم وحمل اليهم آلات والطافاً. فالما وصل أحمد بن بويه الى السيرجان وجدكاتبهُ مقبوضاً عليه وقد جرى عليه مكاره عظيمة أشرف منها على التلف فاستنقذهُ ونصرَهُ وبرَّأَهُ من الذنب وشفع الى أخيه فيه فشفعهُ وأطلقه .

وتأدّى الى أبي على ابن الياس ماجري على أبي الحسين وطمم فيه وسار من سجستان حتى نزل البلد المعروف مخنَّاب فنوجــه اليه أبو الحســين (٢٦٠) واشتدت الحرب بينهما أيَّاما الآ ان عاقبة الاص كانت لابي الحسين فأنهزم ان الياس وعاد أبو الحسين ظافراً. وتنبعت نفسه التشفي من على من كلويه وطلب الثار عنده فتوجه اليه واستعدَّ على بن كلويه واحتشد ثم سأراليه فلما صاربين المسكرين نحو من فرسخين نزل وعملوا على مباكرة الحرب فاسرى

<sup>(</sup>١) هو الحناط القمي

على بن كلويه في جاعبة من أصحابه وه قوم رجّالة قادرون على العبدو والمصابرة فيه فرقع على عسكر أبي الحسين ليلا. والفق ان تغيّت السهاء عطر جود واختلط الباس فلم يتعارفوا الاباللغات فأروا في عسكر أبي الحسين وقتلوا ونهبوا وانصرفوا وبات عسكر أبي الحسين بقية ليلهم يتحارسون فلما أصبحوا ساروا الى القوم فأو قعوا بهم وقتلوا منهمعدة وانهزم على بن كلويه ورجع أبو الحسين وقد نقع بعض غلّته الا ان في صدره بعبد حزازات. وكتب الى أخيبه على بن بويه بالبشارة والظفر بابن الياس وانهزامه وبعلى ابن كلويه وهر به فورد علبه الجواب بأن نقف حيث انتهى ولا يتجاوزه وانفذ اليه المرزبان بن خسرة الجيلي أحد قو اده الكبارليبادر به الى حضرته وينعمه (ناه التلوم والمراجعة وكاتب سائر القوالة عشل ذلك فرجع الى حضرته كارها لانه ما كان بلغ ما في نفسه من على بن كلويه وأصحابه فلما وصل الى اصطخر أقام.

و ذكر ما اتفق له من الحروج الى بلدان العراق حتى ملكها و الفق ان أبا عبد الله البريدى وافى فارس فى البحر لاجئاً الى على بن بويه وذلك ان محمد بن رائق وبجكم استظهرا عليه فى عدة حروب وانتزعا الاهواز من يده واشرفا على انتزاع البصرة منه . فظّف أخاه أبا يوسف وأبا الحسين على بن محمد () بها . فلها ورد حضرة على بن بويه مستصرخا به أكرمه وأحسن ضيافته وبذل له أبو عبد الله اذا ضم اليه الرجال آن يمكنه من أعمال العراق ويصحيح له أموالا عظيمة من الاهواز ويسلم اليه وله ين له رهينة ، واستقدم على بن بويه أخاه أبا الحسين من اصطخر فلها قر ب منه له رهينة ، واستقدم على بن بويه أخاه أبا الحسين من اصطخر فلها قر ب منه

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: وعلى بن محمد

المقاه في جميع عسكره وقر به ورتبه وق ماكان في نفسه تسليةً له عن مصيبته ثم أنهضهُ مع أبي عبد الله البريدي في عسكر قوى وعدة تامة وسار. واتصل خـبره عحمد بن رائق وبجكم فاما بجكم فانه عاد الى الاهواز وكان مع ابن رائق بمسكر أبي جمفر (١٤٠٠) محاصرين البصرة وأراد ان عنم الديلم من تورُّد الاهواز وأما ابن رائق فعاد الى واسط والتقي عسكر بجكم وعسكر أبي الحسين بالقرب من رامهر من وانحاز بجكم الى عسكر مكرم بمدحروب سنذكرها از شاء الله في سنة ست وعشرين

﴿ ودخلت سنة خمس وعشرين وثلثمائة ﴾

وفيها أشار أبو بكر محمد بن رائق على الراضي بالله ان ينحدر معه الى واسبط ليقرب من الاهواز وبراسل البريدي فان أنقاد الي ما يراد منه وان مرق (١) عليه قصده. فاستجاب الراضي الىذلك وانحدريوم السبت غرة المحرم واضطربت الحجرية وقالوا: هـذه تعمل علينا لِيعمل بناما عمـل بالساجية ونحن نقيم بغداد. فلم يلتفت ابن رائق اليهم وانحدر بمضهم وتأخر أكثرهم ثم انحدر الجميع فلما صاروا بواسط عرضهم ابن رائق وبدأ بخلفاء الحجاب وكانو نحو خمسائة حاجب فاقتصر منهم على ستين واسقط البافين ونقص ابن رائق من أقرَّ منهم . وأخــذ يمرض الحجرية ويسقط منهــم الدخلاء والبدلاء والنساء والتجار ومن لجأ اليهم فاضطربو امن ذلك ولم يستجيبوا اليه ثم استجابوا وعرضهم وأسقط منهم عدداً كثيراً ثم اضطربوا(٢٠٠٠) وحملوا السلاح فحاربهـم ابن رائق يوم الثلاثاء لخس بقين من المحرم حرباً عظيمةً فبكانت على الحجرية فقتل بمضهم وأسر بمضهم وانهزم الباقون الى بفداد

<sup>(</sup>١) مشطوب في الاصل وقبله و «الا»

فركب لؤلؤ صاحب الشرطة بيغداد (١) وأوقع بالمنهزمين واستتروا فهبت دورهم وأحرق بعضها وتُبضت أملاكهم . فلما فرغ ابن رائق من حرب الحجرية وقهرهم تقدم بقتل من كان اعتقلهم من الساجية فقتلوا سوى صافى الخازن والحسن بن هرون (۱)

فلما فرغ من السلجية والحجرية عمـل الراضي بالله وأبو بكربن رائق على الشيخوص الى الاهواز ودفع البريدي عنها واخرجت المضارب الى ياذبين وبلغ البريدي ذلك فقلق قلقاً شديداً وأنفذ اليه أبوجعفر ابن شيرزاد وأبو محمد الحسن بن اسمعيل الاسكافي برسالة من الراضي بالله ومن ابن رائق يمر قان أنه قد أخر الاموال واستبدُّ ما وأفسد الجيوش وحسَّن لها المروق وانه ليس بطالبيّ يسارع على الملك ولا مجنديٌّ فيتني الامارة ولا من حملة السلاح فيؤهل لفتح البلاد المنفلقة وآنه كان كاتباً صفيراً فرفع بمد خول وعامـ الا من أوسط العال فاصطنع وأهل لجليل (٢٠٥٠) الاعمال فطغي وكفر النعمة وجازي عن الإحسان بالسوء وخلع الطاعة وانه ان سلم الجند وحمل المال أقرَّ على العمالة والا قُصِد وعومل بما يستحقُّ .

فوافياهُ واخبراهُ عاتحملاه ونصحاله فعقد على نفسه كور الاهواز

<sup>(</sup>١) وفي الاوران . كثر الضحيج من تعنَّت أصحاب لؤلؤلاناسووضع الحبايات عليهم واغرامهم فعزل عن شرطة بغداد ووايها محمد بن بدر الشرابي يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة بقيت من صفر سنة ٢٢٦

<sup>(</sup>٣) وفي تاريخ الاسلام: وكان الحسن بن عبد الله بن حمدان قد غلب على الموصل فسار اليه خلق من الساحيـة والحجرية وهم خاصَّكية الخليفة هربوا من محمد بن راثق فاحسن الحسن اليهم -

بثلمائة وسيتين الف دينار محمل منها في كلَّ شهر من شهور الاهلة ثلاثين الف دينار وان يسلّم الجيش من يومر بتسليمه اليه ممن يومر عليهم ليخرج مم الى فارس للحرب اذكانواكارهين للمود الى الحضرة لضيق الاموال ما ولاختلاف كلة الاولياء فيها ولانهم لا يأمنون الاتراك والقرامطة. وكاتبا ابن رائق بذلك فعرضه على الراضى بالله وشاور فيه الحسين بن على النوبختي فأشار بالأ يقبل منه ذلك وأن يتم ما شرع فيه من قصده مادام قلبه قد نخب وان بخرج الاهوازمن يده ولا يقارُّ بها. وأشار أبو بكرابن مقاتل لقبول ما بذلة وإقراره في ولايت فال ان رائق الى الهو ينا وقبل رأى ابن مقاتل وكان الرأى الصحيح مع النوبختي وكتب الى ابن شيرزاد وابن اسمعيل وأذن لهما في المقد والاشهار ففعلا وانصرفا . فاما المال فما حمل منه دينار (''' واحدٌ وأما الجيش فاله انفذ جمفر بن ورقاء لِتسلُّمه والنهوض الى فارس به فوافى جنفر بن ورقاء الاهواز وتلقّاهُ أو عبد الله البريدي في الجيش كأنه كوكبة بمدكوكبة حتى ملأ الارض بهم واسودت منهم حافين بأبي عبدالله حوله فورد على جمفر بن ورقاء ما حيرَهُ . ثم انفذت الخلم السلطانية الى أبي عبد الله البريدي بالولاية وعُمالة الاهواز فلبسها في جامع الاهواز وانصرف الى داره فشي المسكر قوَّادهم وفُرسانهم وصميمهم وعبيدهم ورجالهم مخفاقهم وراياتهم وأسلحتهم بين بدبه فيئس جمفرين ورقاء وكان راكبًا معه وانخزل وسقطت نفسه فلما بلغ داره احتبسه واحتبس القوَّ ادمه والناس وكان يوماً عظماً . ثم أقام جمفر بن ورقاء أياما فدس عليه البريدي الرجال فشغبوا وطالبوه بمال يفرق فيهم رزقة تامة للموض فاستتر

واستجار بالبريدي فأخرجه وعاد الى الحضرة. وعُنني ان رائق بأبي الحسين البرمدي (١) قبــل هـــذه الحال حتى انحدر من بفــداد ولحق بأخونه ولمــا تقرّر أم البريدي أصعد الراضي بالله وان رائق الى بنداد.

ودخل أبو عبد الله الحسين بن على كاتب الامير ابن رائق بغداد (\*\*\*)

﴿ ذَكَرَ حَيْلَةً أَنَّى بَكُرُ اَنْ مَقَاتَلُ عَلَى الْحَسِينَ بَنْ عَلَى النَّوْبَحْتَى ﴾ ﴿ حتى عزله عن كتابة ان رائق ﴾

وكان أبو بكر محمد بن مقاتل متمكناً من ابن رائق التمكُّن المشهور منحرفًا عن الحسين بن على النويختي بعد المودّة الوكيدة وكان هوأوصلهُ الى ان رائق وأدخله في كتابته فلهذا ولان الحسين بن على فوقه ومتفرّ د بابن رائق ( وهو المدبّر للملك والذي بني لابن رائق تلك الرتبة العظيمة والذي ساق اليه تلك النعمة وجمع أه تلك الاموال التي كان مستظهراً بها من ضمان واسط والبصرة) أشار على ابن رائق ان يمتضد بأبي عبد الله البر مدى وان بستكتبه لِيتفق الـكامة ومجتمع جيش الاهواز الى جيشــه وقال له : أيُّها الامير لك فى ذلك جمالٌ عظيم لانه اليوم كالنظير لك فاذا تواضع وصار تابعاً جازحكمك عليه. وسيقال لك ان البريدي غدر بالسلطان وبياقوت فيكيف تقى به ? فالجواب عن هذا أنه ليس مجمعكما أرض فتم حيلته عليك كا مت على ياقوت وأنت غير قادر عليه الأبحرب وقد بجوز ان تظفر مه لو يظهر .

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق : كان أبو الجسين على ن محمــد البريدي قد وافي واسط فأوصله ُ ابن رائق الى الراضي حتى خاطبه ُ . . . . وخلع عليه ابن رائق الحلع التي كان الراضي خلمها عليه عندظفره بالحجرية وركب معه

هو فاذا كنا قد انْهِينا الى هـذه الحال معـ فطَّهُ من الامارة الى الـكتابة وتصييره تابعاً ثم جنب رجاله (٢٠٠٠) وجيشه بالخدعة أو انفاذه مم بجكم ليفتح لنا فارس وأصمان اولى من دفعه عما سأل وإمحاشه فيحتاط لنفسه ويخبب الرجال وقد حمل الى الامير مع هذا ثلاثين الف دينار هدية هي في منزلي . وقال له ابن رائق : ماكنتُ لأصرف الحسين بن على مع نصحه لى وتبركي به ولو فتح لى فارس وأصمان وساقهُما الى خصوصاً وأهداهُما لى دون غيرى. قال: أيها الامير فان كرهت هذا فضمَّنهُ واسطاً والبصرة. فقال: هــذا لفعلتهُ أن أشار به أبو عبد الله الحسين بن على . قال : فتكتمهُ أيَّها الامير خوضنا في الكتابة ولا تذكرها.

وحضر أبو عبد الله الحسين بن على بمد ذلك وعرض عليه هذا الرأى فضج منه وعد د مساوى البريدي وغدرَهُ وكفرَهُ الصنائع منذ ابتداء أمرهم والى ان كاشفوا بالعصيان وأعاد حـديث ياقوت ثم التفت الى ابن مقاتل فقال : ما قضيت حقّ هـذا الامير ولا نصحته . ثم قال : أنا عليل م أيها الامير فان عشت وأناممك فهيمات ان يتم عليك وان مضى في حكم الله فنشدتك الله أن تأنس بالبريدي أوتسكن اليه بشيٌّ من أصناف حيله . فدمعت عين إبن رائق وقال: بل محييك الله (١٥٠٠ وماكمُ ( وكان الحسين ابن على عليه لا من حُمّى وسمال) ثم انصرف الحسين بن على وابن مقاتل مفضب فقال لا بن رائق : قد حمل الرجل اليك ثلاثين الف دينار ولا بد من ان تممل به جميلا فاقبل أحمد بن على الكوفى خليفة لنا محضرتك ونائباً عنه الى ان تري رأيك ، فقال : أما هذا فنم

وكت ابن مقاتل الى البريدي عاجري وانفذ أحمد بن على الكوفي ووافي حضرة أبي بكر محمد بن رائق عدينة السلام وأختلط به نيابة عن أبي عبد الله البريدي وثقل الحسين بن على النويختي فتأخَّر عن الحدمة أياماً . وكان له ابنُ اخ قد صاهرهُ فهو كُلفه في مجلس ابن رائق ويوقع عنه فقال أبو بكر ابن مقاتل للامـير أبن رائق: حُسن المهـد من الاعــان وهو من الامير احسن لانه عائد السلامة على والحن اضاعة الامور ليس من الحزم والحسين بن على ميّتُ فانظر لنفسك فان الامور قد اختلّت. فقال : باهذا الساعة والله سألت ُسِنان بن ثابت عنه فقال « قد صلح وخفّ النفث وأنه أكل الدُرَّاج » فقال : سنان رجـل عاقل ولا يحبُّ ان يلقاك فيمن تمز عا تكرهُ ولا سيّما هو وزير الزماز اليوم ولكن صهر م (١٠١٠) وابن أُخيه خليفته احضر أُ وحلَّفهُ ان يصدقك . قال: افعل . وانصرف ابن مقاتل ودعاعلي بن أحمد ابن أخي الحسين بن على وقال له : قد مهَّدتُ لك كتبة الامير وواتفته على تقلُّدك اياها وهي وزارة الحضرة وعمك ذاهب فان سألك فمر فه انه ميت لامحالة فاني أعود اليه وأناجزه فيخلم عليك قبل ان يطمع فيها غيرك . فاغتر على بن أحمد وسأله محمد بن رائق من غد بعد ان أخلى نفسـه عن خـبر عمَّهِ فكان جوابه ان بكي وقال: أعظم الله أجرك أيها الامير في أبي عبد الله عُدَّهُ من الاموات . ثم لطم وجهه فقال ابن رائق: لاحول ولا قوة الا بالله أعززعلي به لو فدى حيٌّ ميتاً لفديته على كي كله. واستدعى ابن مقائل فقال له : كان الحقّ ممك قد يئسنا من الحسين. ابن على فأنَّا لله وأنَّا اليه راجمون فأي شيء لممل ? فقال: هذا أبو عبد الله أحمد بن على الكوفي نظير الحسين بن على وكالماصنيعتي اسعق بن اسميمل

النوبختي هو في نهاية الثقة والعفاف وهو خصيص بأبي عبد الله البريدي وان أنت استكتبتَّهُ اجتمعت لك كفاية الى عفافه واستقصائه وانضاف الى ذلك كلُّه حصول أولئك في جملتهم وانقطاعهم (٢١٠) اليك ونعتد على أبي عبدالله انًا قد أجبناهُ الي ما سأل من كتابتك واستخلفنا صاحبه أبا عبد اللهالكوفي فقال: استخر الله وافعل ولكن عهدة أبي عبــد الله الكوفي عليك الأ ينشُّني ويوثر البريدي في حال من الاحوال. فقـ ال: أنا الضامنُ عن أبي عبد الله الكوفي كلّ ما شرطهُ الامير . فاستكتبهُ فدبّر الامور كاما كما كان يُدبرها الحسين بن على واسقط من السكت التي تكتب عن ابن رائق وكتب « فلان بن فلان » و كان الحسين بن على يكتب ذلك على رسم الوزارة فكات مدّة تدبير الحسين بنعلى النوبختي لامورالملكة ثلاثة أشهر وعانية أيام. وكتب أبو بكر ابن رائق الى أبي عبد الله البريدي يعتد عليه عا احتال له حتى زحزح الحسين بن على وساق الامر اليه واستخلف له أبا عبد الله الكوفي فحمل اليه أبو عبد الله الريدي عشرة آلاف دينار التي قدمنا ذكرها واستقلَ الحسينُ بن على النومختي وصحَّ جسمهُ وعوفى فكتم ذلك عن ابن رائق وعَكَن البريديون حتى غلبوا على البصرة .

﴿ ذَكُرُ الْخَبُّرُ عَمَا احْتَالُوا بِهِ وَاتَّفِقَ أَيْضًا لَهُمْ ﴾

لم بمض شهر من استكتاب ان رائق أبا عبــــــ الله الـــــــــــ وفي [حتى ] شرع لابي يوسف البريدي في ضمان (٠٠٠) البصرة وواسط فأثار على من رائق بذلك فقال: لا أفعلُ ولا أثقُ بهمًا. قال له: و لمَ أَيَّهَا الامير ﴿ أَمَّا واسط فأنا مُدبرُها وليس يرد لهم اليها ولا راجل وعلى توفية مالها وأما البصرة فقد قرَّرتُ أمرَ ما على أربعة آلاف ألف دره على أن يقيم لى بما ضمناء ثقات. وأشار أبو بكر بن مقاتل عشل ذلك فأذن ابن رائق في المقد عليه فقلد أبو يوسف أبا الحسن ابن أسد أعمال الخراج بالبصرة (وكان والى الحرب بها محمد بن يزداد) فخرج أهل البصرة باجمهم الى سوق الاهواز لنهنئة البريدي بالولاية وكان جمعهم عظيماً جداً. وكان أبو الحسين ابن عبد السلام الهاشمي وجيه البصرة قد شذعن ابن رائق لانه قصر مه وحط منه بالبصرة فقصدأ باعبد الله البريدي وأبا يوسف أخاه فطرح نفسه كلّ مطرح عنــدهما وأشار الهما بالغلبة على البصرة وانفاذ العساكر البهــا وذكر طاعـة الخَـوَل وأهل الانهار له فأخذ أبو عبد الله في بناء الشذا آت والزبازب والطيّارات والاستكثار منها حتى اجتمعت له مائة قطعة في نهاية الوثاقة والجودة . فين وافاهُ أهـل البصرة (١٥٠) للهنئة قربُّهم وأكرمهم ورفع منهم وقال : قد اطَّلع أبو الحسين بن عبد السلام على نيَّـتي الجميلة فيكم ومحبتي لصلاحكم واعداد آلة الماء للجيوش الذين أحصّ بهم بلدكم من القرامطة وكنت مستننياً عن ضمان البصرة اذلا فائدة لي فيها وانما امتعضت م لكم من ظلم ابن رائق ومحمد بن يزداد خليفته لكم وتحملت في مالي أربعة آلاف دينار في كلّ شهر بازاءما كان يؤخذ من الشرطة والمآصيروالشوك تخفيفاً عنكم ('' وقد ازلت جميمها وهذا خطى برفعها عنكم. ووقع بذلك توقيعاً وسلمه اليهم وكثر الدعاء والضجيج بشكره ثم قال لهم : أنه سيبلغ هـ ذا ابن رائق فينكره ويوحشه مني ويصير سببا للمداوة ببني وبينه ووالله ما أبالي ان يماديني اخواي أبو يوسف وأبو الحسين وابني أبو القاسم في صلاحكم لأبي أعلم أن فيكم بني هاشم وطالبيين وأولاد المهاجرين والانصار ومن حرمة

<sup>(</sup>١) وفي النكملة : الرسوم الجائزة عنكم

الاسلام صيانتكم وأنى لاقدر أن الله عز وجــل يغفر لى كل ذنب بازاله الاذيّة عنه عنه وسيروم ابن رائق ردّ ما قد ازلته عنكم من هذا الحُطام الذي كان يأخذه فأين السواعد القوية والنفوس (٢٠٥٠) الأبيّة التي حاربت على ابن أبي طالب صلوات الله عليـه ! فمتى رام أبن رائق نقض ما عملت فاضربوا وجهه ووجوه أصحاله بتلك السواعد والسيوف وأنا من ورائكم. ثم ذكر أهل البصرة بايامهم مع عبد الرحمن بن الاشمث ومحمد وابراهيم أبني عبد الله بن حسن بن حسن (١) وقال: لتكن قلوبكم قوية وآمالكم فسحة و نفو سكم شديدة في مجاهدة عدوكم . ثم وقع للنفقة على المسجد الجامع بالبصرة بألفي دينار وقال : بلغني أنه خراب . وعرضت عليـه الرقاع بالحاجات فوقع بحطائط ونظر وصلات وتخفيف في المعاملات بألفي ألف درهم وانصرفوا عنه وقد صاروا سيوفيه . وسمير اقبالا غلامه وحاجبه وكانت له نوبة مع أبي جمفر الجمَّال وضم اليه ألني رجل وقال: اقيموا يحصن مهدى اليأن نكاتب اقبالا الحاجب بالمسيَّر بهم الى البصرة . والصل ذلك بابن يزداد فقامت قيامته .

وفي هذه السنة قلد محمد بن رائق أبا الحسين بجكم الشرطة عدينة السلام (٢) وقلد الحسين عمر بن محمد قضاء القضاة مع الاعمال التي اليه.

وأمرالغلمان الحجر بةالمستترين ببغداد فظهروا وصاروا اليه بالسلاح فمرضهم وامضي من جملتهم نحو ألني رجل واثبتهم برزق مستأنف (٥٠٠) على ما رآه واسقط الباقين وأخرج من امضاه وقرر رزقهُ الى الجبل فلما صاروا بطريق

<sup>(</sup>أ) زاد فيه صاحب التكملة: متى أخذكم ضم فصبر. وبايع أهل البصرة ابن الاشعث في سنة ٨١ طبري ٢ : ٢٠٦٢ وأما ابرهيم فقدم البصرة سنة ١٤٥ : طبري ٣ : ٢٩٨ وليراجع قول أبي حنيفة فى خروجه علي المنصور في ارشاد الاربب ١ : ٢٨٦ س ١٠ (٢) وزاد فيه : صاحب التبكملة وأنزله في دار محمد بن خلف النيرماني على دجلة

خراسان أجمع رأيهم على المضى الى الاهواز فهضوا الى أبى عبد الله البريدي فقيلهم وأضعف أرزاقهم وخاطبهم بالنرقي لهم مما جرى عليهم من ابن رائق والتعجب منه و وعدهم الاحسان النام وأظهر السلطان وابن رائق اله لم يكن به طاقة لما صاروا اليه أن يدفعهم وانه اضطر الى قبولهم وجعلهم حجة في قطع ما كان ووُقف على حمله واحتج بأنهم اجمتهموا مع الجيش ومنعوه من حمل مال البلد وغلب على الاهواز والبصرة . فصارت الدنيا في أيدى المتغلبين وصاروا ملوك الطوائف وكل من حصل في يده بلد ملكه ومنعماله فصارت وأسه طوالبصرة والاهواز في أيدى البريديين وفارس في يد على بن بويه وكرمان في يد أبى على ابن الياس واصبهان والرى والجبل في يد أبى على ابن الياس واصبهان والرى والجبل في يد أبى على المن بويه ويد وشمكير يتنازعونها بينهما والموصل وديار بيعة وديار بكر في أيدى بن بويه ويد وشمكير يتنازعونها بينهما والموصل وديار بيعة وديار بكر في أيدى بن عهم دان ومصر والشام في يد محمد بن طفع (المغرب ناهر وافريقية في يد أبى عيم والاندلس في يد الاموى (المورة العان في يد أبى عيم والاندلس في يد الاموى (العراسان في يد نصر بن

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولى في الاوراق: ما رأيت الراضي يقرظ أحداً تقريظه الاهير أبي بكر محمد بن طفح فانه كان يصفه ويرضى جميع ما هو عليه واذا جاء هدية من قبله استحسن جميعها وفرق علينا مها وكان يقول اذا ذكره: رجل كبير العقل حسن الطاعة يشبه احلاء الموالي الماضيين ما أدري عا أكافئه . ثم أمر فكتبت عنه كتب بأنه قد سهاه الاخشاذ (كذا) وأمر أن يسميه به جميع الناس . ولما جاءته هديته في اخر أيامه التي كان فيها الحدم الذين يفنون ويرقصون قال . القد خصني عالم علك مثله خليفة قط . وكان رعا قال بغير حضرة من لا يقي به : لو كان مثله عندي وكان حيشه لكان هذا الجيش فانه أشبه مجيش ا بأني وأشد عسكا بطاعتي (٢) هو الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد . وقال صاحب تاريخ الاسلام : ولا يتسم أحد بأمير المؤمنين من أجداده أعا مخطب لهم بالامارة فقط فالها كان سنة ٢١٧ و بلغه ضعف الخلافة بالعراق مظهورالشيعة بالقروان تسمي بأمير المؤمنين

أحمد واليهامة والبحرين وهر في يد أبي طاهر ابن أبي سعيد ("" الجنابي وطبرستان وجرجان في يد الديلم . ولم يبق في يد السلطان وان رائق غيير السواد والعراق . ولما حصلت ديار مضر خالية قد خر بت وضاق مالها عن كفاية السلطان خرج عها بدر الخرشني وكان يتولى الحربها وعاد الى الحضرة فلما خلت من صاحب معونة قصدها على بن حمدان فغلب عليها . وزاد في مرض أبي عبد الله الحسين بن على النويختي مارآه من انتقاض كل ما كان نظمة وما تم عليه من الحيلة فآل أم مُ ألى السل . (")

وفى هذه السنة السكشفت الوحشة بين محمد بن رائق وبين البريد يبن . ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

اتفق ان وافى أبو طاهر القرمطى الكوفة فدخلها فى شهر ربيع الآخر من سنة ٢٥ فخرج ابن رائق من بغداد ونزل فى بستان ابن أبى الشوارب تفنطرة الياسريَّة وانفذ أبا بكر ابن مقاتل برسالة الى أبى طاهر الهجرى وكان أبو طاهر يطالب بان محمل اليه السلطان فى كل سنة مالا وطعاما بنحو مائة وعشرين الف دينار ليقيم فى بلده وبذل له ابن رائق بان مجمل ما التمسه رزقا لاصحابه على ان يكسر لهم السلطان جريدة (٦) وينفق فيهم ويدخلوا فى الطاعة ويستخدموا . وجرت خطوب بنهما ومخاطبات انصرف معها أبو طاهر الى بلده من حيث لم يتقر و له أمن مع ابن رائق . وبلغ ابن رائق الى قصر لمبن هبيرة ثم عاد منها الى واسط وكاشف البريدى واستوزر أبا الفتح قصر لمبن هبيرة ثم عاد منها الى واسط وكاشف البريدى واستوزر أبا الفتح

<sup>(</sup>١) زاد هاهنا صاحب التكملة : وقبض أبو عبد الله أحمد بن على الكوفى على محمد بن يحيي بن شيرزاد وصادره على مائة وعشرين الف دينار (٣) وفى كتاب العيون : ويجمل لهم بذلك جريدة فى الديوان ويذخلوا الخ

الفضل بن جعفر بن الفرات.

## ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان ظن ابن رائق انه اذا استوزر أبا الفتح جذب له الاموال من مصر والشام فقدم أبو الفتح من الشام () ولزم سليمن بن الحسن منزله . وكان حمل اليه الخلع قبل وصوله الى بغداد فوصلت اليه وهو بهيت فلبسها ثم دخل بغداد واقر أبا القاسم الكاواذى () على ديوان السواد واستخلف بالحضرة أبا بكر عبد الله بن على النقري وهو زوج أخته وكتب السلطان في استيزاره أبا الفتح كتابا نفذ الى أصحاب الاطراف .

ولما بلغ ابن رائق ما خاطب البريدى به أهمل البصرة قلق وتغيير للكوفي واتّهمه وهم بالقبض عليه خامي عنه أبو بكر ابن مقاتل ثم رأى انه يفالط ابن البريدى بكتاب اليه فقال للمكوفي انه بلغني ان صاحبك خاطب أهل البصرة بما أنا معرض عنه فانه ربما وقع التزيد في مثله ولكن أكتب اليه . ان الذي أنكرته قبولك الحجرية فأما اذا تردهم واما ان تطردهم (٢٠٠٠) وانفذهم الي الجبل وهذا العسكر الذي أنفذته الي حصن مهدى فانا أعلم أنه وانفذهم الي الجبل وهذا العسكر الذي أنفذته الي حصن مهدى فانا أعلم أنه ان احتيج الي ذلك وقد استغنى الآن عنهم وفي مقامهم بالحصن مع الاستغناء عهم ان احتيج الي ذلك وقد استغنى الآن عنهم وفي مقامهم بالحصن مع الاستغناء عهم تسليط الظنون السيئة عليك وايجاد اعدائك سبيلا الى التضريب بيني و بينك و بغني الكن قد كنت أنفذت أبا جعفر محمداً غلامك الى السوس

<sup>(</sup>١) كان قدم مصر في هذه السنة: كذا في كتاب الولاة للكندى ص ٢٨٧ (٢) قال صاحب التكملة: وفي سنة ٣٤٠ مات أبو القاسم الكلوذاني بعد الفقر

(وكان قد أنفذه على الحقيقة) وأمرتهُ ان يقصد الطيب ويقيم بها اشفاقا من أن يلحقني وهن من القرامطة فان احتيج اليه لحماية واسط كان قريباً واني لما وافيتُ كاتبتهُ بالانصراف فهادالي الاهواز وهـذا مشكورٌ فاعملُ في أمر اقبال ومن أنفذتهُ الى حصن مهدى كهذا العمل ثم أنا لك على الوفاء. فكتب الكوفي مذاكله فكان الجواب: أن جيشه القدم متشبثون بالحجرية لانهم أقاربهم وبين القوم وصل ورحم وبلدية ولا عكن إخراجهم جملةً واحـدةً ولـكنه على الايام يفر ق شملهم وان الاخبار تواترت بان القرمطي لما انصرف عن الـكوفة قصد البصرة واستجار به أهلها فانفذ (٥٠٠٪ هذا المسكر اشفاقا علما وأنهم قد حصاوا بها.

وكان البريدي ساعة ورود الخبر عليه بنزول ابن رائق واسط انفذ الى من بحصن مردى بدخول البصرة فدخلوها بعد ان الفذ من الحجرية قطعةً وافرة لمعاضدتهم على دخولها . واخرج محمد بن يزداد مكان الصفدي وتكين وكانا تُركيين من شحنة البصرة لحربهم فوقعت بينهم وقعة في ثهر الامير أنهزم بها الرائقية نم زادمحمد بن يزداد في عدَّتهم بالاثبات وبغلمان نفسه فكانت الوقمة الثانيــة بكسرابان وبينها وبين الابلة فرسخ فأنهزم الرائقيَّة هزيمة نانيـة ودخل اقبال وجيش البريدي البصرة . وأما محمـد بن يزداد صاحب ابن رائق فأنه فتح باب البصرة وهرب على طربق البر الى الكوفة وأما مكان وتكين ورجال الماء الرائمية فأنهم اهتدوا في زبازيهم الى واسط. وورد الخبر على ابن رائق محصول اقبال غلام البريدي وأصحابه بالبصرة وجواب كتاب الكوفي في ألم متقاربة فانفـذ رسولا الى الريدي برسالة

قسمها بين ارغاب وارهاب ووعد ووعيد فكان من جوابه: انه لا يمكنه رد وجاله من البصرة لان أهلها قد أنسوا بهم واستوحشوا من قبيح ما عاملهم به ابن يزداد في أيامه لان القرمطي طامع في البلد وليس يأمن متى كاتبهم بالانصراف ان يدخل القرامطة الى البصرة ضرورة لئلا تعود المعاملة بين أهلها وبين ابن يزداد بعد ان كاشفوه.

وقد كان الممرى أهل البصرة في نهاية الاستيحاش من ابن رائق ومحمد بن يزداد فان محمد بن يزدادسار بهم سيرة سدُوم وظلهم في معاملاتهم ظامًا مفرطاً وساتمهم الخسف وكانوا قد اعتادوا العزّ وقدّروا بالعربديخيراً ثم رأوا منه ومن أخويه ما ودّوا انهم أكارا الخرشف والخرنوب وصبروا على محمد بن رائق ومحمد بن يزداد ومعاملته . ولما عاد الرسول بالجواب كان ابن رائق قد استدعى بدرا الخرشني وأكرمة وخلم عليه خلماً سلطانية وحملهُ . وترجح الرأى في تسيير الجيوش الى الاهواز والبصرة ثم الستقرّ الرأى على ان يقلُّد بجكم الاهواز بعد حديث لبجكم في ذلك مع ابن مقاتل سنذكرهُ فيما بعد ان شاء ألله . وخلع عليه ابن رائق لذلك وســـيرهُ وبدرآ الخرشني الى الاهواز وضمَّ اليه ابن أبي عــدنان الراسي (') دليــــلا ومميناً وانفذ حاجبه فاتكا وعبد العزيز الرائقي وأحمد بن نصر القشوري وبرغوثا وأمرهم ان يقيموا (٥٠٠) بالجامدة وبحصل جيش البريدي بين حلقتي البطاني فبادر بجكم ولم يتوقف على بدر الخرشني ونفذ اماميه فوصل الى السوس واخرج البريدي محمداً غلامه ' المعروف بأبي جمفر الجمَّال في عشرة آلاف

<sup>(</sup>١) وليراجع ماقال فى حق أبي عدمان ياقوت الحموى في معجم البلدان ٢ : ٦١٧ فى مادة « دور الراسبي »

رجل بأتم آلة وأكمل سلاح للحرب فوقمت الحرب بظاهر السوس ومع بجكم ماثنات وتسعون غلاماً من الاتراك فأنهزم البريدية يوم نزول بدر بالطيب وقال بجكم: انما بادرتُ وحملتُ على نفسيما حملتُ ولاقيتُ هذه العدة العظيمة بهذه المدّة اليسيرة لئلا يشركني بدل في الفتح.

وعاد ابو جمفر الجمَّال الى أبي عبد الله البريدي فصفعهُ بخفَّه وقال: انهزمت مع عشرة آلاف من بين يدى المائة غلام. فقال له: أنت ظننت انك تجارب ياقونا المدبر وجيشةُ المدابير قد والله جادك من لت يجكم والاتراك خلاف ما عهدت من سودان باب عمـان والمولَّدين. فقام اليــه فلكمه عده ثم قال له: قد انفذت أما الخليل الديلمي ومن معي من المجم ومن كان يخلُّف بالاهواز في ثلاثة آلاف رجل الى تسترفاتفذ الساعة معمن صحبك البهاحتي تجتمع ممهم وتعاود الحرب. فقال: افعل وسنعود اليك هذه الكرّة بأخزى من الكرّة الاولى لان (٢٠٠) هيبة مجكم قد تحكت في نفوس أهل المسكر . ونفذ لِلوقت في ثلاثة آلاف رجل ووافي بجكم الى نهر تستر فطرح نفسهُ وغلمانهُ أنفيهم في الماء للعبور سباحة وكان الماء قليلا فأنهزم القوم بنسير حرب وعادوًا إلى أبي عبد الله . فخرج في الوقت مع أخويه وجلسوا في طيَّار ومعهم حديديٌّ فيه ثلاثمائة الف دينار كانت في خزائهم فنرقت بالنهـروان وغرق الطيّار وأخرجهم الغوّاصون واخرج لبجكم بمضُ المال. فقال أبو عبد الله : ما نجونا والله من النرق بصالح أعمالنا ولكن لصاعقة يريدها الله بهذه الدنيا. فقال له أبو يوسف: ويحك ماتدعُ التنادُر في هذه الحال ، ثم وافوا البصرة ودخل بجكم الاهواز وكتب الي ابن رائق بالفتح.

ولما وصل أبوعبدالله الى الابلَّة ومعه آخواهُ أنفذ اقبالاغلامةُ الى مطارا وأقام هو وأخواهُ في طيَّاراتهم وأعدُّوا ثلاثة مراك للهرب منها الي عمان ان اتفق على اقبال عطارا من الهزعة مثل ما تمَّ على أبي جعفر بالسوس. واخرج أبوعبد الله البريدي أما الحسين ابن عبد السلام لمعاضدة اقبال فأنهزم الرائقية وأسر برغوث وحمل به الى البريدي فأطلقه وكتب الى ابن رائق كتاباً يستمطفه (٢٦٠) فيه وأنفذه اليه مع برغوث ودخل البريديون الثلاثة الى الدور فنزلوها وسكنوا واطأنوا ولم يمكن بجكم أن يسيرمن الاهواز لخلوالاهواز من آلة الماء وشف رجال مدرعليه فانصرف الى واسط وملك بجكم الاهواز. ولما عرف ابن رائق ماجري على رجاله في الماء أنفذ أبا العباس أحمد بن خاقان وجوامرد الرائقي الى المذار على الظهر لمحاربة البريدي واخراج أصحابه وسير بدرا الخرشني الى البصرة في الماء في شذاآت مقيرة بناها بواسط فأنهزم الرائقية من المدار وأسر أبو العباس ابن خاقان ورجع جوامرد الى واسط وأحسن العريدي الى ابن خاقان واستجلفه الا يمود لمحاربته ولا يشايع عليه وأطلقه . واتصل خعر هـنـه الهزعة بان رائق فسار بنفسه من واسطالي البصرة على الظهر وكتب الي بجكم أن يلحق به الى عسكر أبي جِمْهِ فَاتَّفَقُ أَنْ سَارَ بِدَرِ الْحُرِشَنِي فِي الْمَاءُ الْيُ بَهْرُ عِمْرُ وَوَافَى الْيُ الْبَصِّرة وملك شاطىء الـكلُّد وحصل اقبال غلام البريدي في حدود واسط لماعرف خروج ابن رائق عنها وبلغ ابن رائق ذلك فرد فاتكا حاجبـه الى واسط ليحفظها

ولما ملك مدر الخرشني السكلا هرب أوعبد الله العرمدي للوقت الى جزيرة أوال وخرج من كان بالبصرة من الجند لدفع <sup>(٢٠٠)</sup> يدر وانضاف اليهم عالم عظيم من العامة فاضطر بدرالى الافراج عن شاطيء الى كلا و حصل الجذيرة التى بازائه واستر أبو يوسف البريدى وركب أخوه أبو الحسين يحض الجند والعامة ووافى بجكم الى ابن رائق وهو فى عسكر أبى جعفر يوم ورود بدر الكلا ولما كان وقت العصر عبر ابن رائق وبجكم دجلة البصرة ودخلا بهر دبيس و تبعهما احمد بن نصر القشوري فرمي بالحجارة وغرق زنربه واجتمع بدر وابن رائق وبجكم فى الجزيرة (افشاهدوا أمراً عظيما وخطباجليلا من العامة و تكاثرهم عليهم فقال بجكم لا بن رائق: ما الذى عظيما وخطباجليلا من العامة و تكاثرهم عليهم فقال بجكم لا بن رائق: ما الذى وانصرف بجكم و ابن رائق الى عسكر أبى جمفر ولما جن الليل وجاء المد انصرف بدر اليهما. وبلغ اقبالا خبر بدر فى نفوذه فى الماء الى البصرة من الحامدة و مخالفته اياه الطريق فكر الجما ووافى فى اليوم الثانى وقت العصر الى شاطىء الكلا و نفذ الى شاطىء النازلة

ونفذ أبو عبد الله البريدى من جزيرة أوال الى فارس واستجار بعلى ابن بويه فأنف ذ معه (٦٦٣) أخاه أبا الحسين أحمد بن بويه لفتح الاهواز وورد الخبر بذلك على ابن رائق وأصحابه فتقدم ابن رائق الى مجكم بالمبادرة

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولى فى الاوراق: ورد الخبر بوقعة كانت لابن رائق على دجلة البصرة ودخل نهر معقل ووافي البصرة فعجل بعض أصحابه فطرح حريقاً في جزيرة حبال البصرة وكان ببلغ أهل البصرة أنه يربد قتلهم واحراق بلدهم وخاطب بذلك بعض رؤساه البصرة ممن قصده . فلما رأى ذلك أهل البصرة أعانوا البريديين فهزم ابن رائق وافلت هو و بحبكم من أن يؤخذا ورجع الى دجلة البصرة فعسكر عوضع يعرف بعسكر أبي جعفر فهو معقل . فلما طال الامر عليه صاعد الى واسط

الى الاهواز لحايتها فقال بجكم: لست أحارب الديلم وأدفعهم عن الاهوار الا بعد ان تحصل لى أمارتها حربا وخراجا وأنت تعلم انى ما صبرت لابى العباس الخصيبي لما قلدته الاهواز حتى صرفته اصبر لعلى بن خلف بن طناب أن يتحكم في بلد أحارب عنه ? (وكان على بن خلف بالاهواز من قبل الوزيرأبى الفتح) فضمن ابن دائق بجكم الاهواز وكورها بمائة وثلاثين ألف دينار محمولة في السنة على أن يوفي رجاله مالهم ويستوفى ما يخصه وغلانه وأقطعه اقطاعا محمسين ألف دينار. ولما كان بعد شهر أو دونه من نفوذ بحكم الى الاهواز الصرف ابن رائق أيضا من عسكر أبى جعفر ووضى الى الاهواز وأحرق مابق من سواده لاتفاق سيبيء اتفق عليه

﴿ ذَكَرَ اتفاق سيء اتفق على ابن رائق حتى انهزم ﴾ ﴿ الى الاهواز وأحرق سواده ﴾

كان طاهر الجيلي وافي الى واسط مستأمناً الى ابن رائق فلم يجده بها وقصد أن الى عسكر أبي جعفر فتلقاه في طريقه كتاب ابنه وجاريته بجصولها في بد ابن البريدي لان أبا عبد الله كان (٢٠٠٠) بفارس فقبل ابنه وجمع بينه وبين الجارية فعبر بالليل في مائتي رجل ، وزعق بابن رائق وبدر الخرشني و وازر أن جميع أصحاب البريدي من عسكر الماء فاما بدر فانه الهزم الى واسط وأما ابن رائق فانه مضى الى الاهواز وأكرمه بجكم وخدمه وأشير على بحكم بالقبض عليه فلم يفعل وأقام أياما حتى و افاه من و اسط فاتك غلامه ثم سار اليها وخلف بجكم بالاهواز

وأما حديث بحكم مع ابن رائق الذي وعـدنا به فهو ما حكاه ثابت ابن سنان عن والده سنان

﴿ ذَكَرَ حَكَانَةُ عَنْ مِحْكُم تَدَلُّ عَلَى حَصَافَةً وَبِعَدْ غُورٍ وَكُبِّرِ هُمَّةً ﴾ قال ثابت: حدثني والدي ان بجكم قال له بعد ان ملك الحضرة وازال أمر ابن رائق في عرض حديث جرى بيهما: سبيل اللك اذا حزيهُ أمن م من الامور ان يكون جميع ما علك من مال وغيره أقل في عينه من التراب وان مُذِف جِيمه كما حذفتُ هذه الحصاة فما قدر به زوالُ ماقد أظلهُ فان دولته اذا ثبتت أمكنة ان يستخلف اضعاف ماخرج عن بده وان هو بخلّ وشحَّت نفسهُ وتهيَّ إخراج مافي بده ذهب ما بحل به وذهبت معه نفسه. اذكر وقد قلَّدني ابن رائق الاهواز ولم يكن ما فعلهُ من ذلك برأى أبي بكر ابن (٥٦٠) مقاتل ولا شاوره فيه فلما بلغ ابن مقاتل الخبر شق عليه ذلك جدًّا وبادر الى ان رائق وقال له : أيّ شيّ عملت قد عزمت على ان تقلّد مجكم الاهواز ؛ قال ان رائق : نم . قال : قد أخطأت على نفسك بهامة الخطأ أنت لاتقوى ببني البريدي وه كتَّابّ أصحاب دراريع ولا عكنك صرفهم ولا انتزاع المال " من أبديهم تقلُّد رجلا تركيا صاحب سيف! انما صحبك قريباً مشل الاهواز ماهو الأان تحصل الاهواز في مذه ورى جلالها وحسما • وكثرة أمو الها وما محصل عنده من الجيش ما حتى تحدّثه نفسه بالتغلُّ علما ثم لا تقنصر علما حتى يطمع في غيرها وتنازعهُ نفسه الى ان ينازعك أمرك ويزيلك عن موضمك ويصير هو مكانك ليأمن على ماحصل له ولا يكون له منازعٌ عليه وأنت الساعة على طمع في ان تنتزع البلد من بد البريدي فان قلدته بجكم فاحسم طمعك عنها وأخرجها من قلبك واصرف همشك الى حفظ غيرها وليته ينحفظ ا واحفظ مهجتك فقد عن ضبها للتلف. ففثاً رأى

<sup>(</sup>١) لمله « الملك »

ابن رائق وصرفهٔ عما عزم عليه فى أمرى ولعمرى لقد صدقهٔ و نصحهٔ و الصحه وأشار بالرأى الصحيح (٥٦١)

وبلغني ماجري بينهما فقامت قيامتي منه ورأيتُ أنه يفوتني ماحدٌ ثتُ نفسى به من الملك فقلقتُ وشاورتُ محمد بن ينال الترجمان فلم يكن عنــده رأى فأخذ يسلَّني وتقول لي : أنت في نممة وراحة ومحلك من هذا اللك عل الاخ. فقلت له: أنت أحمق امض حتى تعدّ سميريّة في هذه الليلة القبلة . وعملت على قصد ابن مقاتل وعلمتُ أنه تاجر عامّي صغير النفس وان الدرهم ليعظم في نفوس أمثاله فلما كان الليل ونام الناس حملت معي عشرة آلاف دينار ونزلت الى السميريَّة وأخذت معي محمد من ينال وحـده ولم آخذ (' غلاماً وصرتُ الى بايه فوجدتُهُ مغلقاً ودققتُ فخاطبني بو "ايهُ من وراء الباب واعلمني ان الرجل نائم وان الابواب بيني وبينه منلقة فقلت له: دُق الباب وانبههُ فاني حضرت في سهم". ففعل ودخلتُ اليـه وقد انزعج عن فراشه لحضوري في مثل ذلك الوقت فقال : ما الخبر ? فقلتُ : خير وأمنُ أردتُ أن القيم اليك على خلوة فانتظرتُ نوم النَّـاس وخلو الطريق ولم آخــذ ممى غير الترجمان ولولا أنى أردتُهُ ليترجم بينى وبينك لما أحضرته ولا أطلمتُه على ما أخاطبك به . (قال) فقــال : قل ما تحب . قلتُ : قــد علمت ما كان عزم عليه الامير (٥٦٠) في بابي من تقليدي الاهواز وبلغني انه تُوقف عن ذلك ولستُ أعرفُ سبب توقَّفه وفي إبطاله ما عزم عليه بطلان جاهى بعد اشتهاره وغض مني ولايشك أحد أنه لسوء رأى. وأنا صنيعتك وصنيعته وغرسكما وان لم أحظ في أيَّامكما فتي أحظى وأيَّ مقدار يكون لي

<sup>(</sup>١) في الأصل «أجد»

عند الناس ? وهذه عشرة آلاف دينار قد حملتها الى خزانتك وأنا أعلم انه نقبل منك وأربد ان تشير عليـه بامضاء ما كان عزم عليـه . فلما رأى الدنَّانير تخربق وقال: دعني وانصرف في حفظ الله. فتركت الدنانير محضرته وانصرفت وأنا واثق محصول الاهواز لي فلما كان بعمد ثلاثة أيام صار ابن مقاتل الى ان رائق فقال له: اشرت بذلك الرأى على الماجس وظاهر النظر فلما تأملت الحال وجدتُ الصواب معك لانك ان تركت الاهواز في يد ان البريدي واخوته بعمد ماحصل لهم من الاموال ازداد كل يوم قوة وطمماً ومدّوا أيديهم الى غيرها من أعمالك وبلدانك ودبّ فسادهم الى عسكرك بكثرة ما يبذل ويعطى ولا يبعد بعد ذلك منازعهم لك على أمرك هذا وان خرجت اليهم بنفسك فهي حرب ولا ندرى كيف تكون فان كانت عليك لم تشد منها حزاما أبداً وان وجهت (٢٥٠) بغير مجكم استضعف وغلب وكسر ذلك قلوب أصحابك ولأن نصدمهم عثل بجكم وهم لايطمعون فى مقاومنه أصلحُ فان حصل له البلد استأصل شافتهم ثم أنت مالك أمرك ان شئت أقررته وان شئت صرفته قبل ان يتمكن وقبل ان يجتمع أمره ومحدث نفسه بشئ تكرهه فاستخر الله وامض أمرَدُ . فقبل رأيه وامضى أمرى وقلدني ولم استقل ولاية الاهواز بذلك المال. وباع ابن مقاتل روحه وروح صاحبه ونعمته بمشرة آلاف دينار واستخلفت آنا مكان الدانير اضمافها وحصل لى ملك ابن رائني .

﴿ شرح حال أبى الحسين أحمد بن بويه وأبى عبد الله البريدى ﴾ (في قصدهم الاهواز لمحاربة بجكم وذلك في سنة ٣٢٦) ( ١٩٤ – نجارب (خ ) )

## ( ودخلت سنة ست وعشرين وثلمائة )

قد ذكرنا حال أبي عبد الله البريدي وقصده على بن بويه واله تقديم الى أخيه أحمد بن بويه بالمسيرالي الإهواز معه. وخلف أبو عبدالله البريدي عند على بن بويه ابنيــه أبا الحسن محمد وأبا جعفر الفيّاض رهينــة وسار مع الإمير أبى الحسين أحمد بن بويه الى الاهواز . وورد الخبر على بجكم بنزول أحمد بن بويه ارَّ جان فخرج بجكم لحربه فانهزم من بين يديه وكان أوكد (٢٦٠) الاسباب في هزيمته إن الطر أنصل أياما كثيرة فعطات القسيّ ومنع ذلك الآتراك ان يرموهم بالنشاب فماد بجكم وأقام بالاهواز . وقطم قنطرة اربق وانفذ محمد بن ينال الترجمان الى عسكر مكرم ووقعت المنازلة بينه (١) و ببن محمد بن ينال الترجمان ثلاثة عشر يوماً . ثم عبر أحمد بن بويه مخمسة من الخاصة في سميريَّة إلى مشرعة يمرف عشرهة الحاس (كذا) فهزموا من كان رتّب فيها وما زال يمبر بقوم بعد قوم حتى حصل الممائة رجل في الجانب الخبر بجكم فبر دجلة الاهواز وقبض على الوجوه بها وفيهم ابن أبي علان وأبو زكريا السـوسي وحمل الجميع معه والتتي مع الترجمان بالسوس وســـار مجميع عسكره الى واسط

ولما حصل بالطيب كتب الى ابن رائق بالخبر وانه قد حرب هو ورجاله فلم يبق لهم حال وان الرجال سيطاولونه وان كان عنده ما ثنا الف دينار ينفقها فيهم فأنهم فقراء فالوجـه ان يقيم وان كانت متعـدرة فالصواب ان يصمد الى بغداد فانه لا يأمن إن يقع شغب ولا يدرى عن أى شيء ينكشف.

<sup>(</sup>١) فالواضح أنه « بين ممز الدولة أحمد بن بويه » كما في التكملة

فرهب ابن رائق هذه الحال وباعر وخرج الى (٥٧٠) بفداد بمسكره ودخل بجكم وأصحابه واسطا وأقاموا مها . واعتقل الاهوازيين وطالبهم بخمسين الف دينار فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد : أردت ان أسبر ما في نفسه من طلب العراق فراسلته وقلت له : أمها الامير أنت مطالب بملك ومرشح نفسك لخدمة الخلافة تعتقل قوما منكوبين قد سلبوا نعمهم وتطالبهم بمال في بلد غربة وتأمر بمديبهم حتى جمل في امسنا طشت فيه جمر على بطن سهل بن نظير الجهبذ أولا تعلم ان هذا اذا سمع به أوحش منك وحاربك وعاداك من لا يعرفك ولا سمع بخبرك فضلا عمن تحقق فعلك هذا أو ما تذكر انكارك على الامير ابن رائق بالامس إمحاشه أهل البصرة وعوام بفداد اضعافهم ا وقد حملت نفسك في أمرنا على مثل ماكان يعمله مرداويج بأهل الجبل وهذه بفداد ودار الخلافة لا الريّ واصبهان ولا تحتمل هـذه الاخلاق . فلماسمع ذلك أنحل وأمر بحل (١) القيود وازال المطالبة تم شفع ابن رائق وابن مقاتل والكوفي في محيى بن سعيد السوسي فاطلقه واختصَّهُ لعقله ولما تبينه من نفاقه على كل أحد وشفّع يحيي بن سعيد في الباقين وكفّل بهم فاطلقهم . ولما عرف على بن بويه حصول (٧١٠) طاهر الجيلي بالبصرة وفي نفسه عليه ما كان عامله به بار جان كتب الى أخيه أبي الحسين ان يطالب أبا عبد الله البريدي به ويقبض عليه قفعل ذلك وانفذ الىفارس. ولما أنهزم الترجمان عبر أحمد بن بويه الى غربي عسكر مكرم وجلس على شاطئ السرقان وممه أبو عبد الله البريدي حتى عقد الجسر الاعلى بها وعبر بباقي رجاله من غد. وعاد اليه جواسيسه من ـ وق الاهواز وعر فوه انه لم يبق بها أحد ونزل

<sup>(</sup>١) الكلمتان « وأمر بحل » زدناها من التكملة

البريدي داراً على شاطىء نهر إلمسرقان ووافاهُ أهل الاهواز باجمعهم مهنئين وداعين . وكان يحمّ الربم وفيمن حضرهُ يوحنا الطبيب وكان متقــدّماً في صناعته فقال له أنو عبد الله البريدي : اما ترى يا أنا زكريا حالي ? فقال له : خَلِّط ( يعني في المأكول ) لترمي بالأخلاط . فقال له : أكثر عا خلطت ُ يا أبا زكريا قد أرهجتُ مابين فارس والحضره فان اقنمك ذلك والأ ملت الى الجانب الآخر وارهجت الى خراسان .

ولما كان في اليوم الخامس رحـل أحمـد بن بويه الى الاهواز وخلف بمسكر مكرم ثلاثة من القواد فأقام أبو عبــد الله ممه خمسة وثلاثين يوماً ثم هرب منه في الماء الى الباسيان وأقام مها وكاتبه بمتب كثير وتصرف (٧٠٠) في ضروب من القول اقامـة لحجة نفسه فيما استعمله ولم يكره المقام عنـده لضيق المال فانه كان سلم الى أبي على العارض ضمانات وخطوطاً فصح في شهرين مخمسة آلاف ألف درهم وصح منها الى يوم هربه صدركثير ذكر السبب في هرب البريدي

كان طولب باحضار عسكره من البصرة على أن ينف ذهم الى اصبهان لمضامة الامير أبي على الحسن بن بويه على حرب وشمكير فوافي بأربمة آلاف رجل وقال للامير أبي الحسن أحمد بن بويه : ان أقاموا بالاهواز وقمت فتنة عظيمة بينهم وبين الديلم والرأى أن يخرجوا الى السوس مع محمد المروف بالجال حاجبي وأسبب عالهم عليها وعلى جنديسابور حتى يقبضوا وينفذوا على طريق البنيان الى اصبهان . فأجابه الى ذلك ثم طالبه أن يحضر رجال الماء الى حصن مهدى حتى يشاهدهم فاذا عاينهم سيرهم في الماء الى واسط وسار أحمد بن بويه بالديم على طريق السوس اليها. فاستوحش

البريدي من ذلك استيحاشاً شديداً وظن أنه انما يريد أن يفرق بينه وبين عسكره وقال: هكذا عملت بيافوت فاني أخذت رجاله تم أهلكته فلولم أتملم الا من نفسي لكفاني المتبصاري والله المستعان (٥٧٠). وكان الديلم أيضاً يستخفون به ويشتمونه اذا ركب ويزعجونه من فراشــه وهو محموم وتلقي منهم ما لم تجر عادته عثله . وكانت الكرامة متوفرة عليه من الامير أبي الحسين ومن أبي على العارض (١) فاما الباقون فكانوا مهينونه اهانة عظيمة. ولما أراد الهرب قدم كتابه في صبيحة الليلة التي خرج فيها وعرف أبا جعفر الجال غلامه ما عزم عليه وأصره أن يسير الى الباسيان ومنها الى نهر تيرى ثم الى الباذاورد والبصرة وتم ذلك علىما نظمه وحصل جيشه بالبصرة موفورين. وانصلت المراسلات بينه وبين أحمد بن بويه في الافراج عن قصية الاهواز حتى ردها ويقوم عاعقده للامير على بن بويه على نفسه من ضمان الاهواز والبصرة وهي ثمانية عشر ألف ألف درهم لسنة خراجية ولا شفاق الامير أحمد بن بويه من أنكار أخيه على بن بويه هرب البريدي استجاب الي حكمه . وانتقل الى عسكر مكرم وأقام بهـا في ظاهر داراباز وكتب الى البريدي كتابًا انه ودأخلي الاهواز فانتقل البريدي من الباسيان الي بناناذر وأنفذ الى سوق الاهواز من يخلفه بها . وكتب الى الامــير ان نفسه لا تسكن الى ان تقيم في بلد على عمانيـة فراسخ منه لا به لا يأمن (٢٠٥٠) كبسه ليلا وسامه أن ينتقل الى السوس فتبعد الدار بينهما فترسل في ذلك القاضي أبو الفاسم التنوخي وأبو على العارض واستقرت الحال على أن يحمل البريدي ثلاثين ألف دينار اليه لينهضه فرد غلامي هـ ذين الرسولين مم

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكملة: وكان مجاس بين بديه ويخاطبه بسيدنا.

غلام له بأربعة عشر أنف دينار وكتب بأنه يوفيه تتمة الثلاثين الالف الدينار بالسوس. فاجتمع دلان وكان كاتب جيش الامير أحمد بن بويه وأبو جمفر الصيمري وكان تابعاً لدلان وأبو الحسن المافر وخي وكان يتولي عسكر مكرم للامير ويجزف ويأخذ المال من حيث لاح له فقالوا للامير أبي الحسين: قد سلك معك البريدي طرقه مع ياقوت وأخذ يبعدك الى السوس ويضايقك حتى يفل الرجال عنك ثم يأخذ المابر الى نفسه وبين الاهواز وبين عسكر مكرم وتستر وبين السوس دجلة ويحتال في تحصيلك ان استوى له فاقشعر الامير أبو الحسين من ذلك وامتنع أن يخرج من عسكر مكرم وقال : هي معلى سمت الطريق الى فارس ولست أبعد عن الامير الكبير هذا البعد على سمت الطريق الى فارس ولست أبعد عن الامير الكبير هذا البعد حتى يقطع بيني وبينه وجلة أولا ثم المسرقان . وعرف البريدي ذلك فنع حتى يقطع بيني وبينه وجلة أولا ثم المسرقان . وعرف البريدي ذلك فنع العارض والتنوخي من الرجوع (٥٠٠٠) واستحكمت الوحشة .

واتصل ذلك ببجكم فأنفذ قائدا من قو"اده يقال له بالبا في ألفي رجل من الاكراد والاعراب والحشر والاثبات والموالدين الى السوس وجنديسابور للغلبة عليها وكاتبا يعرف بالهياضي . وأقام البريدي بيناتاذر غالباً على أسافل الاهواز وتغلب المخلدة على تستر وبقي الامير أحمد من بويه لا علك من كور الاهواز الاعسكر مكرم قصها دون ماسواها فان أبامجمد للعلك من كور الاهواز الاعسكر مكرم قصها دون ماسواها فان أبامجمد المهلي (وكان في هذا الوقت وكيل أبي زكريا السوسي) قطع المهابر وغلب على الحميدية والمسكول وقتل عاملاكان هناك بيد الاعراب والرسجالة الذين على الحميدية والمسكول وقتل عاملاكان هناك بيد الإعراب والرسجالة الذين وفار قوه بأجمعهم وعملوا على الرجوع الى فارس فعاضده أسفهد وست وموسى

<sup>(</sup>١) هو الوزير وردت ترجمته في ارشاد الارب ٢٤٠٠١٠

فياذة حتى تلافوهم وردوهم وضمنوا لهم أن برضوهم بعد شهر. وكتب أحمد ان بويه الى أخيه بالصورة فأنفذ قائداً من قواده كان ساربان حماله عظيم المحل من أهل البأس والنجدة ثقة عنده يمرف ببُلّ في ثلاثمائة رجل من الديلم ومعـه خمسمائة الف [ درهم ] ووافي معـه كوردفير لان الامير أبا الحسين استدعاه لانه كان وزيره بكرمان (٧٦٠) فلما حصل عنده كوردفير استكتبه للوقت وخلع عليه. وأبو على المارض معتقل ببناتاذر في بد البريدي وأنهمه عطابقة البريدي على جميع ماعمله أولاوآخرا وكان الامير مبغضا له وأنما ضمه اليه أخوه الامسرعلي بن بويه لأنه كان شاهده وزيرا لِماكان الديلي وكان كبيراً في نفسه وكان بجكم مملوكا له فطلبه منه ماكان فأهداه اليه

وتقرر الرأى أن ينفذ بُلُّ الى السوس في خمسائة رجل وممه أبوجمفر الصيمرى عاملاً عليها وينفذ موسى فياذة الى بناتاذر فى ثلْمائة رجـل فهرب بالبا لما سمع خـبر بُل وهرب البريدي الى البصرة . وسار موسى فياذة الى حصن مهدي فلكها وكانت من أعمال البصرة وصارت الاسافل وراءه ودخل الامير سوق الاهواز فنزل دار أبي عبد الله البربدي وانتظمت له الامور. وحصل البريدي بالبصرة واستقامت لهم واستقر بجكم بواسعا ينازع الملك ببغداد وجمع ان رائق أطرافه وأقام بها (١)

ولما رأى الوزير أبو الفتح اضطراب الامور بالحضرة وما توذن به أحوالها أطمعَ ابنَ رائق في ان يحمل اليه الاموال من مصر والشام وعدُّهُ مها (٥٧٧) وعرَّفهُ أن ذلك لا يتم له مع بدده عنها وواقفهُ على الشخوص

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب البكمة : وهو الذي وضع الماصير ( المأصر ) ببغداد وماكانت سمعت بالضرائب من قبله. وأما المأصر فليراجع كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته ص١٨٥

وعقد بينه وبينه صهراً بان زوَّج ابنهُ أبا القاسم بابنة ابن رائق وعقد بين ابن رائق وابن طغج صهراً (۱) وخرج مبادراً الى الشام على طريق الفرات.

وقلد أبو بكر ان رائق على بنخلف بنطناب أعمال الخراج والضياع بكور الاهواز وواقف على النفوذ الى عمله وان يبتدى وبابى الحسين بجكم ويلطف له حتى ينفذ معه لمحاربة الامير أبى الحسين أحمد بن بويه ودفعه عن الاهواز وان يوافقه على ان يكون عدّته خسة آلاف رجل على ان يكون ماله ومال رجاله ان أقام بواسط ولم ينفذ الى الاهواز عانمائة الف دينار في السة يأخذها من مال واسط وان نفذ الى الاهواز وفتحها الف الف وثلمائة الف دينار في السنة يأخذها من مال الاهواز .

ولما وصل على بن خلف الى واسط ولق بجكم رأى بجكم ان يستكتبه ورأى على بن خلف ان يكتب له نخلع عليه وأقام عنده بواسط وأخذ جميم مالها

وسفر أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد في الصلح بين ابن رائق وبني البريدي فيم ذلك وأخذ ابن رائق خط الراضي بالله للبريديين بالرضا عهم (٢٠٥٠) وقطعت لهم الخلعة على ان يقيموا الدعوة لابن رائق بالبصرة ويجهدوا في فتح الاهواز وضمنوا حمل ثلاثين الف دينار وأطلقت ضياعهم وكتب عن الراضي في ههذا المعني كتاب . وورد الخدير بمسير جيش البريدي الى واسط فرج اليه بجكم وأوقع بناحية الدرمكان به وهزمه فجلس ابن وائق بغداد في داره للهنئة بذلك وأقام بجكم عوضعه مدة مم الملدار مدة شم عاد

<sup>(</sup>۱) وفي تاريخ الاسلام ان زوج مزاحم بن محمد بن دائق ببنت محمد بن طفج وأما خروج أبي الفضل الى مصر فلبراجع كتاب الولاة لابي عمر الكندى ص ۲۸۷

الى واسط . وكانت نية بجكم إذلال البريديين وقطعهم عن ابن رائق ونفسه متملقة بالحضرة (١) فانف ذ ثاني يوم الهزيمة على بن يمقوب كاتب الترجمان المتولى كان للمرض عليـه الى العريدي يعتــذر اليه مما جرى ويقول: أنت بدأت عراسلة ابن رائق وتعرّضت لي وهذه كر "تك الثانية فانك حلت الديلم الى الاهواز واعقبت ذلك عراسلة ابن رائق وبذلت له مضافرته على وقد عفوتُ وأنا أعاقدك وأعاهدك على ان أقلدك واسطاً اذا ملكتُ الحضرة . وجرى في أثناء ذلك قول في المصاهرة قال على بن يعقوب : فرأيت أباعبد الله البريدي وقد سجد شكراً لله تمالي لبجكم على ما ابتدأه به ثم استجاب لكل ما أرادَهُ منه ولما سمتهُ ايَّاه (٢٠١) واحضر القاضيين أبا القاسم التنوخي وأبا القاسم ابن عبد الواحد وحلف بحضرتهما واشهدعلي نفسه في خط كتبه بالوفاء بجميع ماعقدته ممه وبرَّني بثلاثة آلاف دينار وقال لى «سأحمل اليه والاطفة حتى يعلم انىأصلح لخدمته» وعدتُ الى بجكم وخبرته بماجرى فقال لى : يا أبا القاسم كلُوتتهُ (٦) على رأسه ِ ? فقلتُ : أيها الامير ما معنى هذا وكيف سألتني عنها ? فقال لى . إنى كنت رأيتها فعر " فني . قلت : نم قد رأيم ا. فقال : يأم القاسم هي على رأس شيطان لا على رأس بشر . فقلت : أيها الامير أنت مارأيتهُ فكيف قلت هذا ? قال : بلي رأيتهُ يوم وقمتنا بارَّ جان وقد تممَّ على كلُو تنه وعزمت على ان افو ّ ت اليه سهماً ففطن

<sup>(</sup>۱) قال صاحب التكلة: فجزع بجكم لهذا الصلح (يمنى بين أبن رائق وبين البريدى) وأشار عليه يحيى بن سعيد السوسى بحرب البريدى. فافذ اليه البريدى أبا جمفر الجال فالتقيا بشابرزان فانهزم الجال. وأفذ يماتب البريدى ويقول له الح

<sup>(</sup>٢) وهو نوع من الأزرة

لما أردته وانما لمح طر في من بعيد فنزع تلك العامة والكاوتة وجعلها على رأس غيره و تنحى هو وأقامه أ مقامه أ فقات « ذلك المسكين بلاذنب » وافلت هو لعنه ألله فانه كاذب في جميع ما قاله وحلف عليه وليكن نقبل ذلك منه لحاجتنا الى قبوله. و انصرف بجكم الى واسط وأخذ في التدبير على ابن رائق

﴿ وَفِي هَذَهِ السِنَةِ قَطَمَتَ يَدُ أَبِي عَلَى ابْنِ مَقَلَةً ثُمَّ لِسَانَهُ ﴾ ﴿ وَفِي هَذَهُ السَّبِ فِي ذَلِكَ (٥٨٠) ﴾

كان ابن رائق لما صار اليه تدبير المملكة قبض ضياع أبي على ابن مقلة والنه في الن وابنه في النوجتي (۱) ثم بعده أبا عبد الله الكوفي وأبا بكر ابن مقاتل فاستحيوا منه و تذبّل للجاعة وسأل ردّ الضيعة المقبوضة عليه فو عد بذلك ومطل مطلا متصلا فلم رأى أبو على المطل متصلا والوفاء لا بصح أخذ في السعى على متصلا فلم رأى أبو على المطل متصلا والوفاء لا بصح أخذ في السعى على ابن رائق من كل جهة في فكتب الى بجكم يطمعه في الحضرة وفي موضع ابن رائق و كتب عثل ذلك الى وشمكير بالرى و كتب الى الراضى بالله يشير عليه بالقبض على ابن رائق وأسبابه ويضمن انه متى فعل ذلك استخرج له فلانة آلاف الف دينار ويصح عما وأشار باستدعاء بجكم ونصبه مكان ابن فلانة آلاف الف دينار ويصححها وأشار باستدعاء بجكم ونصبه مكان ابن رائق فانه أكثر طاعة وكانت مكاتبه للراضى على بد على بن هرون ابن رائق فانه أكثر طاعة وكانت الماتية الراضى على بد على بن هرون ابن المنجم النجم الندم (۱) فاطمعه الراضى في ذلك فكنب ابن مقلة الى بجكم يعرفه ان الراضى قد استجاب الى أمره وان الامن نام ويستحثه على التعجل فلما وقتم الراضى قد استجاب الى أمره وان الامن نام ويستحثه على التعجل فلما وقتم توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم

<sup>(</sup>١) قال صاحب الدَّ لَمْلَةُ أَنْهُ تُوفَى فِي سَنَّةٌ ٣٢٦ بِعَلَةُ السَّلَّ

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمته في ارشاد الارب ٥: ٤٤٠

عنده الى ان يتم التدبير على ابن رائن . فركب من داره فى سوق العطش فى (١٠٥) سميرية وعليه طيلسان وخف وصار الى الازج بياب البستات وركب السميرية ليلة الاثنين لليلة تبقى من شهر رمضان وانما تعمد تلك الليلة لان القهر تحت الشعاع وهو بختار للامور المستورة . فلما وصل الى دار السلطان لم يوصله الراضى اليه واعتقله فى حجرة ووجه من غد بابن سنجلا الى ابن رائق واخبره عما جرى وانه احتال على ابن مقلة حتى حصله عنده وما زال المراسلات تتردّد بين الراضى وبين أبى بكر ابن رائق . فلما كان يوم الخيس لاربع عشرة خلت من شوال أظهر الراضى بالله أمر ابن مقلة وأخرجه وحضر فاتك حاجب ابن رائق وجماعة من القواد فقطعت يده وأخرجه وحضر فاتك حاجب ابن رائق وجماعة من القواد فقطعت يده الميني وردُد الى عبسه وانصرف فاتك الى ابن رائق فاخبره عاشاهد من قطع يد ابن مقلة

قال ثابت: فالم كان في آخر هذا اليوم استدعاني الراضي وأمرى بالدخول اليه وعلاجه فصرت اليه فوجدته في حجرة مقفلة عليه ففتح الحادم الباب فدخات فرأيته بحال صعبة فدمعت عينه حين رآني ووجدت ساعده قد ورم ورماً عظيما وعلى موضع القطع خرقة غليظة كردواني كيلة مشدودة بخيط قنب فحلات محلام ونحيت الحرقة فوجدت تحتها على موضع القطع سرجين الدواب فنفضته عنه واذارأس الساعداً سفل القطع مشدود بخيط قنب قد غاص في ذراعه لشدة الورم وابتداً ساعده يسود . فعر قنه ان سبيل الخيط ان بحل وبجعل موضع السرجين كافور ويطلى ذراعه بالصندل وماء الورد والكافور قال : فافعل . فقال الحادم الذي دخل معي : حتى استأذن مح خرج ومعه مخزنة كافور وقال لى : قد أذن مولانا ان ومضي يستأذن ثم خرج ومعه مخزنة كافور وقال لى : قد أذن مولانا ان

تعمل ما ترى وان ترفق به وتقد م الهناية به و تلزمه الى ان يهب الله عافيته. فلات الخيط وفر عت المحزنة في موضع القطع وطليت ساعده فعاش واستراح وسكن الضربان ولم أفارقه حتى اغتدى بشيء يسير من فرو ج ثم حلف انه ليس يسوغ له شيء آخر وشرب ماء بارداً فرجعت اليه نفسه وانصرفت . ثم ترد دت اليه أياما كشيرة الى ان عوفي وكنت اذا دخات اليه يسئلني عن خبر ابنه أبى الحسين فاعر فه استتاره وسلامته فتطيب نفسه ثم ينوح ويبكي على يده ويقول: قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء وكتبت بها القرآن (١٠٠٥ دفعتين تقطع كما قطع أيد للصوص! أنذ كر وأنت تقول لى «أنت في اخر نكبة وان الفرج تريب » فقلت: بلى والآن ينبني ان تتوقع الفرج فانه قد عمدل بك مالم يعمل بنظير لك وهذا انتهاء المدكروه وما بعد الانتهاء الا الانحطاط فقال: لا تفعل فان المحنة قد تشبشت بي كما تشبشت حتى الدق بالاعضاء فلا تفارقني حتى تؤد بني الى الموت: ثم عمثل بهذا البيت:

اذا ما مات بمضك فابك بمضاً \* فبعض الشيء من بعض قريب فكان الاص على ماقال . (١)

<sup>(</sup>١) وروي غير هذا الحافظ الذهبي في ترجمة ابن مقلة في تاريخ الاسلام قال: وعن الحسن بن على بن مقلة قال: كان أمر أخيه قد استقام مع الراضى وابن رائق وأمرا برد ضياعه وكان الكوفى يكتب لابن رائق وكان خادم لابى على قديما وكان ابن مقاتل مستوليا على أمر ابن رائق وأبو على يراه بصورته الاولى . وكانا يكرهان ان يرد ضياع أبى على ويدافعانه وكان الكوفي يريد من أبي على ان يخضع له وأبو على يحامق فكنا نشير عليه بالمداراة وهو يقول: والله لافعات ومن هذا الكلب أوضعني الزمان هكذا بحر"ه . فأعفى انهما اتياه يوما فما قام لهما ولا احترمهما وشرع مخاطهما بادلال زائد مم أخذ يهمود ويتوعد كانه في وزارته . فكان ذلك سبباً في قطع يده وسجنه

ومن عجائبــه انه كان يُراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده ويطمعه في المال ويشير بأن يستوزره ويقول ان قطع يده ليس عمّاً يمنع من استيزاره

وقال محمد بن جني صاحب أبي على قال : كنت معه به في الليلة التي عزم فيها على الاجهاع بالراضي بالله وعنده أنه يريد أن يستوزره (قال) فلبس ثيابه وجاؤه بعمامة وقدكان اختاروا له طالماً ليمضي فيه الى الدار فلما تعمم استطولها خوفا من فوات وقت اختيار المنجمين له فقطعها بيده وغرزها فتطيرت من ذلك عليــه . ثم أنحدرنا الى ذكي الحاجب ليلا فصعدت اليــه واستأذنت له فقال : قل له « أنت تعــلم أبي صنيعتك وانك استحجبتني لمولاي ومن حقوقك ان أنصحك قل له انصرف ولا تدخيل » فعيدت فاخبرته فاضطرب وقال لابن غيث النصراني وكان معه في السميرية : ماترى ? فقال له : ياسيدي ذكي عاقل وهو لك صنيعة وما قال هــذا الأَّ وَقَد أُحسَ بشيُّ فارجع . فسكت ثم قال : هذا محال وهذه عصبية منه فإن رائق وهذه رقاع الخليفة عندى بخطه يحلف لى فيها بالايمان الغليظة كيف يخفرني الرجع فقل له « يستأذن » فرجمت فاعامته فحرك رأسه وقال: ويحك يتهمني قل له « والله لآاستأذنت لكأبدا ولا كان هذا الاص بمعاونتي عليك » فِئت فحدثنه فقام في نفسه أن هذا عصبية من ذكي لابن رائق فقال : لو عدلنا الى باب المطبخ. فعدانا اليه فقال: اصعد فاستدع لى فلانا الحادم. فاتيته فعدا مسرعا يستأذن له فجئته فاخبرته فقال: ارجع وقف في موضعك لئلا يخرج فلا يجدك . فرجعت فخرج الى وجاء معي الى السميرية وسلم عليه ولم يقبل يده فقال : قم يا سيدى . فانكر ذلك أبن مقلة وقال لي سرًّا: وبحك ما هذا ? قلت: ماقال لك ذكي . قال : فما نعمل ؟ قلت : فات الرأى . فاخذ يقرّ ر الدعاء والاستخارة وقال : ان طلمت الشمس ولم روا ان كادت الشمس ان تطلع فقلنا : في أي شئ وقوفنا ? والله لاخرج الرجل أبداً . فانصر فنا وكان آخر المهد به . فلما بلفنا منازلنا قيل « قد قبض على أبن مقلة فقطمت يده من يومه بحضرة الملا من الناس .

وقال ابراهيم بن الحسن الديناري : سمعت الحسين بن الوزير ابن مقلة يحدد أن الراضي بالله قطع لسان أبيه قبل موته فقتله بالجوع قال : وكان سبب ذلك أن الراضي تقدم على قطع بده واستدعاه من حبسه واعتذر اليه وكان بعد ذلك يشاوره في الاص

لانه عكنه ان يحتال ويكتب. وكانت تخرج له رقاع بمد قطع بده وقبل التضييق عليه فيقال أنه كان يشد القلم على ساعده الايمن ويكتب به.

بمد الامر ويعمل برأبه ويخلوبه ورفهه فيحبسه ونادمه سرًّا على النبيذ وأنس به ونبل في نفسه وزاد ندمه على قطع يده . فيلغ ابن رائق فقامت قيامته فدس " الى الحليفة من أشار عليه بان لا يدنيه وقال له : ان الحلفاء كانت اذا غضبت لم ترض وهذا قد أوحشته فلا تأمنه على نفسك . فقال : هذا محال هو قد بطل عن أن يصلح لشيُّ وأنما تريدون أن تحرموني الانس به. فقيل له : ليس الامر كما يقع لك وهو لوطمع في انك تستوزر، ا كلمك فان شئت فاطمعه في الامر حتى ترى. وقد كان أبي يتعاطى أن يكتب باليسرى فحاء خطه أحسن من كل خط لا يكاد أن يفرق ببنه وبين خطه باليمين وجاءتني رقاعه مرات من الحبس بالسرى فما أنكرته . ( قال ) وتوصل ابن راثق الى قوم من الخدم بأن يقولوا لابن مقلة : أن الخليفة قد صع رأيه على استنزارك صدًا لنستحق البشارة عليك . فلم يشك في الامر وقالوا هم للراضي:جربه وخاطبه بالوزارة لترى ما يجيهك به . غاطبه بذلك فاراه أبي نفوراً شديداً من هذا وقصوراً عنه فأخذ الراضي يحلف له على صحة ما في نفسه من تقليده لو علم أن فيه بقية لذلك وقياما به فقال : يا أمير المؤمنين لايراد منه الا لسانه ورأيه وهما باقيان وأما الكتابة فلوكنت باطلا منها لما ضرني ذلك وكان كاتبٌ ينوب عني ولست أخلو من القـدرة على تعليم العلامات باليسرى ولو أنها ذهبت اليسرى أيضاً حتى احناج أن أشد قلماً على البمني لـكنت أحسن خطاً . فلما سمع ذلك تمجب واستدعي دواة فكتب باليسري خطه لا يشك انه خطه القديمثم شدّ على يمينه فكتب به فى غاية الحسن . فقامت قيامة الراضي واشـــتدّ خوفه منه فلما قام الى محبسِه أمر ان تُبزع ثيابه عنه وان يقطع لسانه ويلبس حبة صوف ولا يترك ممه في الحبس الا دورق يشرب منه ووكل به خادماً صبياً عجمياً فكان لاينهم عنـــه ولا يخدمه ثم فرق بينه وبين الحادم وبقي وحده . فـكان الحدم يقولون لى بمد ذلك انهم كانوا يرونه من شقوق الياب يستسقى بفيه ويده الصحيح من البئر للوضوء والشرب ثم أمر الراضي ان يقطع عنه الحبز فقطع عنه أياما ومات وكان مولده في ٢٧٢.

وقال أو بكر الصولى فى الاوراق في حبس الراضي ان مقلة ان في نفسه عليه أمر ابن المنتصر وانه الذى يرضيه للخلافة . وقد تقدّم قصته في كتاب الاوراق وهي ان في شهر ربيع الاول من السنة ركب الراضي الى أجمة بالثرياء يطلب فيها خذازير وركبنا معه ولما قر'ب بجكم من بغداد نقل من ذلك الموضع الى موضع أغمض منه فلم يُوقف له على خـبر ومنمت من الدخول اليه

ثم قطم لسانه وبقى مدةطويلة في الحبس ثم لحقه (٥٨٠) ذرب ولم يكن

فرأينا فى الموكب فرساناً لا يعرفهم فطاف ساعة ثم عدنا معه فنغدى وكان النهار قصيرًا فصلينا الظهر وركب. فرأينا الفرسان قد زادوا وانكرهم الحاجب ووافي محمد بن بدر الشرابي فيمائة فارس فلما رآه الفرسان فرقوا فلم يرمنهم أحداً فصاد خنزيرين وانصرفنا.

فقال لنا بعد: من أي شي أفلتنا يوم الخنازير . وأنا بين بديه في الحجرة التي كان يجلس فيها ونحوه أربعة وكذا كانت فويقنا اذا دخل رجل مشدود العينين بدراعة وخف فلها أقيم بين بديه قال: ما لنا نحن قرامطة . فقال له الراضي : يا ابن الفاعلة لو كنت محتاجا لعذرتك ولكن من رشحك لهذا قد أغناك وجمل اليك نقابة ومو لك فك الكلب النابح . فضر بوا فك وهو يقول : بتربة المقتدر ارحمني . واذا هو أبو عبد الله بن المنتصر والمنتصر حد أه . ثم قال له الراضي : والله ما طلبت هذا الامر فاما اذا دفعت اليه فوالله لاطلبه أحد في أيامي ساعياً على فعاش . ثم أمر به فنجي وأدخل بيتاً حيال بركة السباع فعر فنا من الغد انه قال في ليلته واخذ جماعة بسبه فجسوا منهم المعروف بالزهري وابن الحناه وغيرهم

ثم حدثنا الراضى بعد ذلك قال: كان الفرسان التى رأيتموهم بالثريا قد عزموا على الفتك بنا فلما جاء ابن بدر يئسوا فمضوأ . . . ثم قرأ علينا رقصة جاءته من أبى على ابن مقلة: العجب من الهام الناس اياى بسبب هـ ذا الامر . واقرأنا حوابه اليه بصدقه في قوله وبانه ما سمع ما ذكره ولا وقف عليه الا من رقعته ويسكن منه

وأمر بطلب أولئك الفرسان فظفر ببعضهم فأمنهم ووصلهم وفرَّق بينهم وسمع كلام كل واحد منهم مفرداً فحدثنا انهم عرفوه كيف جرى الأمر من أوله الى آخره حتى وقف على صحته . وجمل الراضى يوري عرز ذكر الفاعل لهذا اذا حضرت جماعتنا ويصرت به اذا حضر من يثق به منا .

واتصل هذا الخبر بابن رائق فقدم بآخرشهر ربيع الاول وتلقاه ابنا الراضي وأظهر انه قلق لما جرى وخاف أن يسمي في مثله ابعده عن مولاه . وأنما جاء لضيق المال واستحقاق الجند وان بجكم أقبل الى واسط فلم يحب الاجتماع معه ولم يزل يطالب الوزير

له من يمالجه ولا من يخدمه ُحتى بلغنى أنه كان يستسقى الماء لِنفسه من البئر بيده اليسرى وفمه ولحقه شقاء شديد الى أن مات ودُفن فى دار السلطان ثم

بالمــال وهو يجمعه له. وأخذت فى لهذا الوقت من الراضى آنيــة ذهب وفضة فضربت وأنفذ ابن راثق الى بجكم من المال ما قدر عليه.

وقال الصولى أيضاً : وكان انحراف الراضى عن ابن راثق في هذا الوقت يتبين في طرفه وقوالب لفظه . ثم صرَّح بذلك لى وللعروضى من بين الناس

وأما قصة أبن مقلة فقال صاحب كتاب العيون: كان في مجكم فضل ودها، ورجلة وكان قد نصب لنفسه امرأة تدخل الى الحليفة فتستأذنه فى الاشياء التى يعملها وكانت امرأة محمد بن ينال الترجمان فكان كلا ورد على بحكم كتب ابن مقلة عن الحليفة يأمره بلسير الى الحضرة كتب الى الامراة يقول لها: استأذنى مولاى فى هذا الامر فان كان عن رأيه سرت الى بغداد ولم أتوقف . فكانت الامراة اذا سألت الحليفة قال لها: ليس لها أصل ولا كانبته فى هدذا المهنى شي ولا أرضاه والذى أحبه ان يتألف قلبه وقلب فن رائق .

فلما نظر ابن مقلة أنه ما يمشى له مع بجكم ما يريده ولا ينجح الى قوله جنح الى ذكا مولى الراضي فيا يعرض من حوائجه ذكا مولى الراضي فيا يعرض من حوائجه وإيصال رقاعه فأجابه إلى ما سأل . فابتدأ يكاتب الراضي برقاع ولا يطلع ذكا على ما فيها فاذا أوصلها قرأها الراضي ولا يجيب عنها بمكاتبة ولا بمراسلة فيعرف ذكا أبا على ابن مقلة ان كتبه تصل ولا يخرج عنها جواب فيسر ابن مقلة بهذه الحال ويقول : أنا أعرف الناس بطبع مولاي إذا وافته شيء كتمه ولا يظهره ،

فلما كان شهر رمضان كتب أن مقلة الي الراضي رقعة يقول فيها ( ان مجكم قدطمع في ابن رائق وانه ان لم يؤذن له في الدخول دخل بلا اذن ولو أدم ، ولانا له بالدخول كان أحرى وأولي) فحرد الراضي لما قرأ رقعة به وقال : يافوم ابن مقلة بحملني على السهى في سفك الدماء في شهر رمضان . فوجه ذكا كاتبه الى ابن مقلة بعرفه ما جرى فضي وعاد اليد برسالة يسأله الاستيذان له في الوصول الى الراضي ليشافهه في أمر مجكم وقاله له المكاتب : يقول ابن مقلة ( ان أوصلتني الى الخليفة فقد فضيت كل حق بيتي وبينك ) فقام ذكا ودخل الى الراضي واستأذه في وصول ابن مقلة اليه فأذن له يجي، ويوت أحب فوجه اليه ذكا يعرفه ذلك ويقول له : أنت قد خدمت مولاي وعرفت

سأل بعد مدة أهله فنبش وسلم اليهم . وفي هــذه السنة دخل بجكم العراق أعنى بفداد ولقى الخليفة وقلده أمرة الامراء مكان مجمد ابن رائق

أخلاقه فاركنت الرجل الذي تأمنه على نفسك وتعلم الله خدمتك يرضيها ولاتخوف في نفسك ما قد تحفظه عليك فأعزم علىالوقت الذي يُحتاج فيه الوصول اليه والذي أراء لك ان تصل الى باب النوبي من جهــة بشرى الاسود الحادم اذ كنت أعـــم نقتك به وسكونك الى ناحيتــــه لانه كان غلامك وذلك من باب النوبي إخفاء لان بأب الخاصة وهو الباب الذي أنا فيــ ما تفارقه الحجاب وسائر النــاس ولست آمن أن يقف أحــد منهم على خبرك فيقف عليه محمد بن رائق وأنت تعلما في هـ ذا . فضي الكاتب اليه بالرسالة فقال له ابن مقلة : عد اليه وقل له : لا تـكلني الى أحــد غــيرك فــا أحبُّ ان يقف على أمري سواك واذا سهل الله وأوصلتني الى مولاي نقد بلغتنيكلما أحبه . وكان نَّقُولَ بالنَّجُومُ فَقُــالَ لَهُ ذَكَا : تَخْتَارُ الوقَّتُ الذِّي تَحْبُ فَيْــهُ الوَّصُولُ . فقــال : الله الله اجْهَدَلَى فِي الوصول الى مولانًا في هذه الليلة فليس لاحد الى ثلاثين سنة وقتاً اسعد من هذه الليلة . فاستأذن له ثانية فأذن له في تلك الليلة قال ذكا :كل ذلك ولا أعلم ما في نفس مولای له لانه کان رجلا لایفشی سرَّه الی أحــد بعید الغور ولو کنت أعــلم ما فی نفسه ما أحبيت ان بجري عليه مكروه لى فيه سبب فوجهت اليه : ان أحببت الانحـــدار فافعل واجبّهد ان لايقف أحد على خبرك . فامحدر من داره بعد عتمة حتى وصل الينا فوجهت وعرَّ فت مولاي بوصوله فأمر بفتح الباب المعروف بباب الشاذروان فتقـدَّمت بفتحه ففتحه الخدم الذين على الحرم من داخل . وخرج فائق خليفة راغب على الحرم فتسلمه من صاحبي ولم أزل جالساً في دار الحجبة والباب مفتوح انتظر خروج ابن مقلة الى ان مضى من الليل نصفه وكاتبي جالس عندى وابن غيث كاتبه عندى فاسترابوا بجلوسه وأنكروه وأنكرته انا فلما طال الامر وجهت الى مولاى أقول له : البــاب مفتوح الى هـــذه الغاية فان كان ينصرف والاً مرنى باغلاقه . فوجــه الىَّ ان أُغلق الباب فاغلقته وورَّد علىَّ من هذا ما أشغل قلبي وانصرف كاتبي وكاتبه على أقبح صورة غير أبي طبيت نفس كاتبه وقلت : لمل الخطاب طال ولم يتقرَّر بينهما حال وفي غد يتقرُّر الامر ويأذن له بالانصراف. وبتنا تلك الليلة وأصبحت من غدها وقد وجه فاحضر ابن سنكلا كاتبه ووصل اليه ابن النوى وكان خصيصاً له شديد الانس به يصل اليه فيكل وقت بلا حاجب

#### ﴿ ذكر الحبر عن ذلك ﴾

ابتدأ بحكم بالمسير من واسط الى الحضرة مُراغماً لابن رائن فازال اسمه ومحى أعلامه وتراسه وترك الانتساب اليه وذاك انه كان يكتب عليها « بحكم الرائق» وأخذ ابن رائق يستمد للقائه وقتاله وعمل على أن يتحصن في دار السلطان ثم رأى ان يبرز الى ديالى وفتح من النهروان اليه بثقاً ليكثر

فعر ّفه حال ابن مقلة وحصوله في الدار قبله وقال له : اخرج الى الحاجب فقل له : يمضى ألى محمد بن رائق ويعرفه خبره عنى ويقول له « قد كنت أحذرك من عدو ًك مرة بعد اخرى وأفر ثك رقاعه الى قي أمرك وأقول لك لا تففل عنه واطلبه أشد ً طلب وأشفقت ان يتم عليك تدبيره وحيلته فالزمت الحاجب الاحتيال عليه حتى حصل وهو الآن قبلى وقد سكنت نفسي عليك بسلامتك مماكنت أتخوفه عليك من حبته » قال ذكا الحادم : كان ابن مقلة كثير التخايط شديد الاقدام على الامور الكبار فخرج ابن سنكلا واداًى الرسالة .

فضيت الى ابن راثق وابن سنكلا مي فوصلت اليه وهو جالس وابن مقائل فلما الستقر في المجلس قلت: أريد ان تخلى مجلسك فان بيني وبينك خطابا لا يجوز ان يقف عليه أحد . فقام الناس كلهم وأراد ان يقوم ابن مقائل فقلت له: أنت الثقة والصاحب اجلس . فجلس فاعدت عليه ماقال مولاى فشكر وسر بذلك وفرح ودعي لولاى وقال: من أولى بالفضل على عبده منه . ثم قال لى : قد عرفت خبر انحداره في الوقت الا آني لم أعلم أين مقصده وقدرت أنه يعبر الى ابن مقائل ليتوسط حاله معي . ففلت : من أين لك خبره ? فقال : اني كنت قد حملت عليه رصداً يتحصى عليه اخباره فكتب الى يذكر انه خرج من داره بعد عتمة وركب بغلة أبى القاسم الشهما ونزل الى المشرعة ولا يذكر انه خرج من داره بعد عتمة وركب بغلة أبى القاسم الشهما ونزل الى المشرعة ولا أدى أن قصد . ثم قال لى : قل لمولاك : مولانا اعدل شاهد على هذا الرجل وعلى أفعاله القبيحة وما أراد من الحيلة على وهو أولى وما يفعله في أمره ، فانصرفت . ووقع في قلب ابن راثق مثل النار وخاف ان يكون مقامه في الداريتم الحيلة عليه

قال ذكا : وقلق ابن رائق والتمس قدل ابن مقلة اذكان لايثق ولا يأمن شرَّه فقال له مولاى : ماكنت بالذى استحل سفك دم . قال : ان غاب أمره على مولانا فليستفتى فيه الفقها، والقضاة في ذلك فان كان مستحقاً لما قلته أو بعضه ا.ضي فيه حكم الله والحسين القاضى واستفتى في أمره وذكر له ما صنع ابن مقلة وقتاً بعد

ماؤه فلا يخيض وقطع الجسر عليه ليصير خندقاً. وطالب ابن رائق الراضى أن يكذب الى بجكم كتاباً يأمره فيه بالرجوع الى واسط فكتب وسلم الى ابن رائق فأنفذه مع ابن سرخاب اليه أحد خلفاء الحجاب فقرأه ولم يلتفت اليه وسارالى بغداد. ووافى بجكم وجيشه الى نهر ديالى وعبر بعض أصحابه سباحة فانهزم ابن رائق وصار الى عكبرا وتقطع أصحابه واستتر أبوعبد الله احد بن على الكوفى وأبو بكر بن مقاتل (٥٠٥) ودخل بجكم يوم الاثنين لاثنى

وقت (ولم يذكر اسمه الفاضي) وقيل له: ما تقول فيمن فعل الافاعيل ? فافتاهم بقول الله عز وجل : أعما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديم-م وأرجلهم من خملاف أو ينفوا من الارض) فتقر رالامر على قطع يد ابن مقلة بعد مجالس كثيرة حرت بينهم

قال ذكاه : وواطي محمد بن رائق الحيش لما امتنع مولاى من قبل ابن مقلة على الشغب وكان الحيش يمضون الى سائر أبواب ويتكامون بكل كلام ويقولون « يسلم الينا بن مقلة المدبر على أمرنا » وكل ذلك ببلغ مولاى . فلما طالت القصة وأجابه مولاى الى قطع يد ابن مقلة تقد م مولاى الى ابن رائق ان يحضر جميع قواً ده الى الدار فى غد ذلك اليوم ليحضروا قطع يده وقد من الناس في غد ذلك اليوم وأوصاتهم الى دار السلام ومعه من يقطع ففعلت ذلك وحضر الناس في غد ذلك اليوم وأوصاتهم الى دار السلام وهى المعروفة بدار الاشفاق على الشط واخرج ابن مقلة من محبسه وعليه ثيابه التي كان دخل بها الى الدار وهى دراً اعدة وعمامة وخف فلما بصر بي قال : يا أبا الفهم أى شي يراد بى . فاستحييت منه وقلت له : خبراً ان شاه الله تعالى . فقال لى : هذا القول منك وأنت الحاجب وأمان من الحليفة ! ثم قال : ان رأيت ان تستأمر وتراجع في حقي منك وأنت الحاجب وأمان من الحليفة ! ثم قال ا : توجه الي أبى بكر وتمرفه ان يبن فافعل . فقعلت غرج الامر الى ان مقلة فقال له : توجه الي أبى بكر وتمرفه ان يبنى وينه ايمان ومواثيق ان يذكرها لم ينقضها . ولم يك لفاتك من الامر شي . فأدخل وينه ايم بالوابين وحضر ان بدر الشرابي ودخل مع القاطع ومعه جماعة من أعمال الى ببت البوابين وحضر ان بدر الشرابي ودخل مع القاطع ومعه جماعة من أعمال الى ببت البوابين وحضر ان بدر الشرابي ودخل مع القاطع ومعه جماعة من أعمال المرطة فقطوت يده ورد الى داخل الى مجيسه وأدخل أمن يعالجه .

عشرة ليلة خلت من ذى القعدة ووصل الى الراضى بالله فا كرمه ورفع منه وخلع عليه وسار بالخلع الى مضربه بديالى فاقام فيه يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء. وأنفذ سر ية فى طلب ابن رائق وكاتب الجيش الذى معه عن الراضى بالتخلية عنه والوصول الى حضرة السلطان فا فض الجيش عنه ورجع ابن رائق الى بغداد سرا واستربها. فلما كان يوم الخيس للنصف من ذى القعدة خلع الراضى على بجكم خلعة ثانية وانصرف الى دار مونس بسوق الثلاثاء وهي التى كان ينزلها ابن رائق. فلما كان يوم الخيس لثمان قين من ذى القعدة خلع الراضى على بجكم خلعة ثائية وعقد له لواء وجعله أمير الامراء فكان مدة امارة ابن رائق سنة واحدة وعشرة أشهر وكسر.

ولما كان يوم الجمعة لسبع بقين من ذى القعدة أنفذ الراضى الى بجكم خلع منادمة وكذاه وأنفذ اليه مع الخلع شراباً وطيباً وتحيات وتحت له الرئاسة تحت المجلدة الخامسة من كتاب تجارب الامم ويتلوها في المجلدة السادسة حكاية عن بجكم تدل على دهاء و نكر والحمد لله وصلى الله على عمد النبي وآله الطيبين

فرغ من انتساخه محمد بن على أبو طاهر البلخي في المحرم سنة ٥٠٥

## المنظامة المنتابا

### ﴿ من كتاب تجارب الامم (٢) ﴾

# سَيْرُالسَّالِحِيْرَالجَيْرُ

﴿ الحمد لله العدل ﴾

﴿ حَكَابَةُ عَنْ بَجِكُمُ تَدَلُّ عَلَى دَهَاءُ وَنَكُمْ ﴾

حكى أبو زكريا بحيى بن سميد السوسى قال: لما ترسلت بين بجكم وبين ابن رائق أشرت على بجكم بان لا يكاشف ابن رائق . فسألنى عن السبب الذى من أجله أشرت عليه بذلك فقلت: لان بفداد فى بده والخليفة معه والرياسة ولان الجيش معه كثير والاعمال والاموال فى بده والمال فى بدك قليل وعدة من معك يسير . فقال لى : اما كثرة رجاله فهم جوز فارغ قد خرقهم وسرفتهم وما أبالي كثروا أم قلوا وكون الخليفة معه لايضر فى عند أصحابى فاما ما توهمته من قلة المال معى فليس الامر فيه كاظنته وقد وفيت أصحابى استحقاقاتهم وما لاحد على منهم مطالبة وفى صناديقى معى مال يستظهر به فكم نظن مبلغه في قلت : لا أدرى . فقال :

على كلّ حال . فقات : مأنه الف دره . (') فقال . غفر الله لك معي خمسون الف دينار لااحتاج اليها . (قال) فقلت له : أنت أعلم وما تختار . (قال) فلما هرب ابن رائق وملك بجكم قال لى يوما : أنذ كر وقد قات لك ان المال معي كثير وظننت أنه (') مأنه الف درهم فعر قتك انه خمسون الف دينار ? فقلت : نع . قال : افتدرى كم كان بالحقيقة معي ? قلت : لا . قال : خمسين الف درهم . قات : هذا بدل على انك لم تثق بى ولم تصدقنى . قال : لا ولكنك صاحبي ورسولي فكرهت ان تعلم صحته في القلة فيضعف لا ولذا ضعف قلبك واذا ضعف قلبك فيظمع ذلك في خصعي وأردت ان قلبك واذا ضعف قلبك وعن فتخاطبه عما ينخب قلبه ويضعف نفسه .

وفي هذه السنة تغلّب اللشكرى بن مردى على آذر بيجان. وهذا غير اللشكري الذى تقدّم خبره وكان أوجه من ذاك وأكبر مرتبة وكان من أصحاب وشمكير وخليفته على أعمال الجبل. فجمع مالا كثيراً ورجالا وخلف صاحبه وسار الى آذر بيجان ليستولى عليها. وكان بها يومئذ ديسم بن ابراهيم فجمع ديسم عسكراً كثيراً من الاكراد وأصناف أخر واحرز سواده في بعض الجهات واقبل الى اللشكرى فواقعه دفعتين في مدّة شهرين وانهزم ديسم فيهما جميماً. واستولى اللشكرى على بلاده الا اردبيل فان أهلها أجلاد ولهم بأس شديد وهم حملة سلاح ومدينتهم محصنة بسور وهي قصبة أخلاد ولهم بأس شديد وهم حملة سلاح ومدينتهم محصنة بسور وهي قصبة اذر بيجان ودار الملكة. فراسلهم (ن) اللشكرى ورفق بهم ووعدهم الاحسان فانوا عليه لما كان عندهم من أخبار الجيل ومعاملتهم أهل همذان وغيرها بانواع الالم فاصرهم اللشكرى وطالت الحرب بينه وبينهم الى ان

<sup>(</sup>١) الاصل ناقص وكذا في الكامل لابن الاثير

تمكن طائفه من أصحابه يوما من السور فصعدوه وتقبوا أيضاً عدّة نقوب فيه وفتحوا الباب وتمكنوا من الدخول وأدركهم الليل ﴿ ذكر اضاعة حزم من اللشكرى بعد هذه الحال حتى ﴾ ﴿ هرب وقتل أكثر أصحابه ﴾

ان اللشكري لما تمكن من أردبيل سكنت نفسه الى الظفر وأشفق ان ينتهب البلد وتذهب الاموال عن يده وعن أيدى أصحابها . فرأى ان ينصرف الى معسكره وكان على ميل من البلدفيبيت ثم يصبح فيدخل المدينة نهارا فلما فعمل ذلك بادر أهل المدينمة الى سدّ تلك الثلم واحكامها وأغلقوا الاتواب وعاودوا الحرب. فتحيَّر اللشكري وعلم أنه فرط حين لم يدخل المدينة ليلا أو يوكل بالثلم من يحفظها واقبل قو اده عليه يلومونه ويستمجزونه فلم يكن عنده الآ الاعتراف بالخطأ . وبادر أهل المدينة برسلهم الى ديسم يمرفونه الصورة ويشيرون عليه بالمبادرة في يوم يعينه حتى يخرجوا لمحاربته ويكب، (٥) ديسم من ورائه فتمَّت لهم الحيلة واقبل ديسم في ذلك البوم بجموع كثيرة من الصماليك والاكراد وخرج أهـل المدينـة بزى الديلم معهم التراس والزوبينات وهم نحوعشرة آلاف رجل فصافهم الحرب وخرج ديسم من ورأته فحمل عليهم فأنهزم أقبح هزية وقتل اصحابه مقتلة عظيمة وذهب نحو موقان محروبا مسلوبا ليس معه كراع ولا سلاح. فخرج اليــه اصفهبذ موقان ويعزف بابن دلوله متلقياً فأضاف مع قو ّادهِ فشكرِه اللشكرى وسأله ان يقيم بضيافة أصحابه الى ان يمضى هو الى بلده وكانت بينه وبينها مسيرة أربمة أيام فيستخرج ذخائره وبخرج معهابنه وأخاه ويجمم الرجال فأجابه ابن دلوله . ومضى اللشكري مخفاً وعاد سريعاً ومعــه ابنــه وابن أخيه وألف رجل من احداث الجيل مستظهرين بالسلاح والآلات وعطف على آفريجان طالباً ديسم وساعده ابن دلوله الاصفيد في أصحابه فهرب ديسم وعبر نهراً بقال له الرس وماؤه شديد الجرية وأخذ المعابر الى الجانب الذي حصل فيه و بازله الله كرى مقيا بازائه مدة لايصل اليه . فاجتمع الجانب الذي حصل فيه و بازله الله كرى مقيا بازائه مدة لايصل اليه . فاجتمع اليه ابنه وابن أخيه واحداث (۱) الجيل وجميعهم سباح لان بلادهم على شاطىء البحر وأعلموه أنهم تتبعوا هذا النهر من أعلاه الى أسفله فوجدوه على ثلاثة فراسم من معسكره موضعاً منه ساكن الجرية واستأذنوه في المخاطرة والعبور فأذن لهم . فصاروا الى الموضع ليلا ومعهم جماعة من البوقيين فسبحوا ومدوا حبالا متينا بين أو تاد محكمة في الجاذين وامسكوها وعبر الباقون بتراسهم وأسلحتهم وزحفوا الى عسكر ديسم وضربوا بالبوقات ونتلوا نفراً فأنهزم ديسم واستولى الجيل على أموالهم وسواده واستغنوا عا حصل لهم وتم الظفر للشكرى .

وقصد ديسم وشمكير وهو بالرى فأعلمه ما جرى عليه من الشكرى وانه قد تمكن من آذربيجان وطابقه ابن دلوله اصفيهذ موقان وان بلاه الجيل قريبة منه والاستمداد سهل عليه وانه لا يلبث أن قصد الرى وينازعه اليها ويلتمس منه عسكراً من الجيل والديلم ليكون بازاء الشكري وأصحابه وواقفه أن يجمع اليه من الاكراد وغيرهم عشرة آلاف رجل فرساناً وان يقوم بنفقة العسكر يوم دخوله الخونج وهوأول حدود آذربيجان من ناحية الري وان يقيم الخطبة على منابر آذربيجان (٧) كلها ومحمل اليه في كل ستة ماية ألف دينار خالصة ويرد اليه المسكر الذي يجرد معه بعد فراغه من أمر الشكرى . فلما سمع وشمكير ذلك أهمه هذا الخطب واستجاب ديسم الى

كلما يلتمسه وأخذ كل واحد منهما على صاحبه المهدوالميثاق بالوفاء وابتدأ بتجريد المسكر . فالى أن يتكامل ذلك وردالحبر بوفاة ابن دلوله الاصفهبذ وخلق كثير من أصحابه بملة الجــدرى وأقام بقية أصحابه مع اللشكرى فأنفذ اللشكرى بقائد كبير من أصحابه يقالله بلسوار بن ملك بن مسافر وهوابن أخى محمد بن مسافر اللشكري الى نواحي الميانج (١) وهي تجري مجري الثغربينيه وبين وشمكير وأمره أن محفظ الطرق ويتتبع المجتازين ويفتشهم ويقرأ كتبهم تحرزا واستظهاراً فلم يلبث بلسوار ان ظفر بفيج معه كتب من قواد عسكر اللشكري الى وشمكير بالاعتذار اليه من دخولهم في طاعة اللشكري وأنهم أنما دخلوا ممه وعندهم أنه على طاعتهم وأنهم أن رأوا رآية من راياته قد أُقبلتاليهم انحازوا اليها وصاروا بأجمهم عليه فلماوقف اللشكري على هذه الكتب طواها وستر خبرها. وورد عليه انفصال (^) ديسم عن الرى فى عسكر وشمكير مع حاجبه الشابشتي فركب الى الصحراء وجمع قواده وعرفهم أقبال المسكر اليـه وآنه يتخوف أن يشتف<sub>ل ي</sub>حرب الجيل والديلم فيأنيه ديسم من ورائه وبجري الامر كما جري في وقعة أردبيل وانه قد عزم أن يرحل بهم الى بلادالارمن فيفزوهم ويستبيح أموالهم ويبعد عنهم الي الموصل وديار ربيعة فانها بلاد كثيرة الفلات والاموال واسعة والرجال بها قليــل. فساعدوه على ذلك ورحل بهم الي أرمينية وأهلها غارون فنهبهم واستباح أموالهم ومواشيهم وسبى خلفا كثيراً وانتهي الى زوزان وفى يده وأيدى قواده من المواثبي التي غنموها شيء كثير لا ينضبط ولا يمرفون مبلنها وقد وكلوا بها الرعاة فكانوا يخرجونها اليمسارحها بكرة ويردونها

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : الماهج ( ١ ٥ – نجارب (خ) )

عشية الى ممسكره. وكان بالقرب من زوزان قلمة للارمن فيها عظيم من عظائهم يقال له أطوم بن جرجين وهو قريب لابن الديراني ملك الارمن فسأل اللشكري بمراسلة نطيفة ان يكفعن الارمن فانهم معاهدون يؤدون الاتاوة وأطمعه في مال محمل اليه صلحاً فأجابه الى ما طلبه .

﴿ ذَكُرُ حَيْلَةً ثَمْتَ لَمُذَا الْارْمَنِي عَلَى اللَّشَكَرِي حَتَّى قَتْلُهُ وَمَعْظُمُ أَصَّابِهُ (١) كاز هذا الارمني عرف سرعة ركاب اللشكري وخفته وانه يقدم بلا روية ويتسرع بلا تدبير فكمن كمينا على جبلين بالقرب من موضعه الذي كان معسكراً فيه بينهما مسلك مضيق ثم دس الى الواشي التي معه جماعة من الارمن حتى قتلوا رعاءها واستاقوها في ذلك المضيق.وهرب بمض الرعاء الى اللشكرى مجروحا فصادفه خارجا من الحمام في سوق زوزان فأخره الخبر فسار لوقته وأخــذ ذلك الراعي بين يديه ليــدله على الطريق ونيس معه الا سنة نفر من غلمانه أخذهم فتح اللشكري (وهو أحد قواد السلطان عدينية السلم وقد شاهدته ) وكان موصوفا بالبسالة والشجاعة وراسل بافي أصحابه في العسكر أن ياحقوه.

#### ﴿ ذكر اتفاق حسن اتفق لفتح هـ ذا الغلام ﴾ (حتى سلم وحده من القتل)

اتفق ان غمزت داية كاتب لما قضاه الله من سالامته فنزل لينظر ويصلح حافرها فسبقه اللشكري ولم يمرج عليه ومضي مع الخمسة النفر الذين بقوا ممه فوصل الى المضيق قبل أن ياحقه أصحابه الذين استدعاهم من المعسكر وولج الموضع. فلما توسيطه ثار اليه الـكمناء فقتلوه والغلمان الذين معه وأخذوا رؤسهم وأشلاءهم وتركوا جثثهم ومضوا . ثم وصل المسكر (١٠) الى الفتح بهذا الغلام وتبموا اللشكري فلم رأوا جماعتهم عرفوهم فانصر فوا منزلين. واجتمع أهل عسكره فعقدوا الرياسة لابنه لشكرستان وتقرر الرأي بينهم على أن يسيروا بأجمعهم في طريق عقبة صعبة شاقة تعرف بعقبة التنين ليحرزوا سوادهم واثقالهم وغنائهم من ورائها ويرجعوا الى بلد أطوم ابن جرجين فيدركوا نارهم منه ويأتوا عليه قتلا ونهباً

﴿ ذَكُرُ حَيَّلَةُ عَتَ عَلَيْهِمْ ثَانِيَةً حَتَى قَتَّلُوا بَأْجَعَهُمُ اللَّ نَفُرُ يَسْيَرُ جَداً ﴾ ﴿ وَذَلْكُ لَقَلَةُ احتراسهُم مِن المَضَائَقُ وَجَهَلُهُمُ السَّالِكُ وَاغْتَرَارُهُمْ بِالسَّدَةَ ﴾

كان أطوم بن جرجين بث جواسيسه لِمرف أخبارهم واطلع على هذه العزيمة منهم فسبقهم بأن رتب على رؤس الجبال في طريقهم جموعاً من الارمن يرمونهم بالحجارة وكان طريقهم من هذه الجبال على موضع عرضه نحو خسة أذر ع وعلى يسرته الجبلوعن بمينه نه يه عظيم جار والمهوى اليه أكثر من مائة ذراع ووقف الارمن مُتمكنين على هذا الوضع وسار أطوم بنفسه من تلمته في نفر فكمن على طريق المضيق حتى ان أفلت انسان منهم أوقع به . فاما انتهى الجيل والديلم الى ذلك المضيق أرسلوا عليهم الحجارة فكانت الصخرة تأتى فتصدم الراكب والمركوب والرجالة والبهائم والجمال فلا يمتنع منها شيء ويسقطون الى النهر ويتلفون. فـترجل قوم (١١) من الفرسان ودخلوا من قوائم الدواب فرعا ســلم الواحد بعد الواحــد فهلك في ذلك الوضع أكثر من خمسة آلاف رجل. ومملم جماعة وسلم لشكر ستان فيمن سلم ومضى عن معه الى ناصر الدولة وهو بالموصل لائدين به فنزلهم بشيء من الارزاق يسير. فاختار بمضهم أنّ يقبض نفقة وينصرف عنه واختار بعضهم أن يقيم مع لشكرستان فأما الذين قبضوا النفقات فأخذوا جوازات

وانحدروا الى وأسـط لاحقين ببجكم وأما الباقون فانهم كانوا خمـمائة رجل فجردهم ناصرا لدولة مع ابن عمه أبي عبدالله الحسين بن حمدان من آذربيجان لما أُقبل اليها ديسم الكردي وكان ديسم هذا من قواد ابن أبي الساج وكان أبو عبد الله الحسين بن سميد بن حمدان مقلداً من قبل بن عمه ابي محمد الحسن بن عبد الله من حمدان ناصر الدولة أعمال المعاون بآذر بيجان

وفيها اختص قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بالراضي بالله حتى حل محل الوزراء وصار الراضي يشاوره في الامور ويدخله في التدبيرويصل اليه مع عبد الله بن على النفرى خليفة الوزير الفضل بن جمفر ولا ينفد أمراً الا بعد مشورته (١)

> ﴿ وَفِيهَا قَصَدُ الرَّاضَّى بَاللَّهُ وَبَحِكُمُ مَمَّهُ دَيَارٌ رَبِّيمَةٌ وَالْوَصِلُ ﴾ ذكر السبب في ذلك (١٢)

كان السبب في ذلك أن ناصر الدولة أخَّر ما اجتمع عليــه من مال

(١) وفيه أيضاً في ترجمة هـذه السنة : وفيها ورد كتاب من ملك الروم والكتابة بالذهب وترجمتها بالعربية بالفضة وهو مهن رومانس وقسططين واسطانوس عظماء ملوك الروم الى الشريف البهي ضابط سلطان المسلمين: بسم الأب والابن وروح القدس الاله الواحد الحمد له ذي النضل العظيم الرؤف بمبادء الذي حمل الصلح أفضل الفضائل اذ هو محمود العاقبة في السهاه والارض . ولما بلفنا ما رزقته أيها الاخ الشريف الجليل من وفور العقل وعام الادب واجبّاع الفضائل أكثر ممن تقدمك من الحلفاء حمدنا الله . وذكر كلاماً يتضمن طلب الهدنة والفداء وقدموا تقدمة سنية فكتب اليهم الراضي بانشاء أحمد بن محمد بن ثوابة (وهو صاحب ديوان الرسائل : ارشاد الاربب ٢ : ٨٠) بعد البسملة : من عبدالله أبي العباس الامام الراضي بالله أمير المؤمنين الى رومانوس وقسطنطين وأسطانوس رؤساء الروم سلام على من أتبرم الهدي وتمسك بالمروة الوثقي وسلك سبيل النجاة والزلفي . وأجابهم الى ما طلبوا .

الحمل الذي كان في ضمانه للموصل وأخّر مال الضياع التي في عمله بخدمــة الراضى بالله فكان الراضى مفيظا عليه فاجتمع رأيه مع بجكم على قصده. ودخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة

فلماكان يوم الثلاثاء لثلاث خاون من الحرام خرجا وأقام الراضى بتكريت ونفذ بجكم الى الوصل فى الجانب الشرقى من دجلة . فتلقت وار يق أنفذها ناصر الدولة فيهادقيق وشعير وحيوان هدية الى الراضى فأخذها بجكم وفرق مافيها على حاشيته وأصحابه وفرغها وعبر فيها الى ألجانب الغربى وسار حتى التي ناصر الدولة بالكحيل . وجرت بينهما وقعة وانهزم فيها أصحاب بجكم (') ثم حمل بجكم بنفسه على ناصر الدولة حملة حقق فيها فأنهزم وتبعه بجكم ولم ينزل الموصل الى أن بلغ نصيبين . ومضى ابن حمدان على وجهه الى آمد وأقام بجكم بنصيبين وكتب الى الراضى بالله بالفتح فلما ورد كتا به بالفتح على الراضى بالله سار من تكريت بريد الموصل وكان مسيره فى الماء بالفتح على الراضى بالله سار من تكريت بريد الموصل وكان مسيره فى الماء

وكان قبل ورودكتاب بجكم بالفتح قد لحق القرامطة الذين مع الراضى بتكريت مطائفة فى أرزاقهم فانصر فوا مفضيين الى بفداد فلما وصلوا اليها ظهر ابن رائق من استتاره ببفداد وانضموا اليه ويقال ان انصرافهم من تكريت كان عراسلة (۱۳) منه اليهم ومكاتبة فى اجتذابهم وورد الخبر بذلك مع طائر الى تكريت خاف الراضى أن يسرى اليه ابن رائق والقرامطة فيأخذونه فخرج من الماء مبادراً وركب الظهر وسار الى الوصل ودخلها (۱۳)

<sup>(</sup>١) زاد صاحبال كملة: وأستؤسر أبو حامد الطالقاني (٢) وزاد أيضاً: وكتب الراضي الى بجكم فاستخلف على أصحابه وجاء اليه الى الموصل. فجرى بين أصحابه وبين أهلها فتنة فركب ووضع فيها السيف وأحرق مواضماً في البلد

ومعه على بن خلف بن طناب كانبه وهو قلق من ابن رائق. ولما بلغ الحسن ابن عبدالله بن حمدان انصراف بجكم من نصيين سار من آمد اليها فانصرف عنها وعن أعمال ديار ربيعة من كان خلفه بجكم فيها من قواده وصاروا الى الوصل وحصات ديار ربيعة في بد ابن حمدان. فزاد ذلك في قلق بجكم وأخذ أصحاب بجكم يتسللون ويخرجون من الموصل الى بفداد حتى احتاج بجكم الى أن يسد أبواب دروب الموصل و محفظ أصحامه وزاد ذلك في اضطراب بجكم الى أن قال : حصلنا على أن يكون في مد الخليفة وأمير الاصاء قصبة الموصل فقط.

وأنفذ بن حمدان قبل أن يتصل به خبر ابن رائق وظهوره ببغداد أبا أحمد الطالقاني الذي كان أسره الى بجكم يلتمس الصلح ويبذل أن يقدم خسمائة ألف درهم معجلة . فلما ورد الرسول وأدى الرسالة فُرِّج عن بجكم وفرج بأن ابتدأه بنو حمدان عسئلة الصلح وكان فكر في تسليم الموصل الله والانحدار لدفع ابن رائق. فبادر وركب من وقته الى الراضي وعرفه ما ورد به الطالقاني واستأذنه في امضاء الصلح . فامتنع الراضي لشدة غيظه على ابن حمدان فعرفه ان الصواب في اجابته اليه والمبادرة الى بفداد التي خرجت عن يده وهي دار الملك فأذن له في المصالحة فرد من يومه الطائماني بالصلح وأنفذ معمه الخلع واللواء والقاضي أبا الحسين ابن أبي الشوارب المستحلف ابن حمدان ورجع مع مال النعجيل (۱)

<sup>(</sup>١) وفى قصد الراضى بالله وبجم الموصل قال أبو بكر الصولى فى الاوراق: كان الراضى قبل خروجه يذكر أمره ونهوضه ويقول: لابد لى منه. فنشيرعليه أن لايفمل ذلك. وكان بمن بوافقنى على الرأي فى تركه الخروج عمر بن محد القاضى فلم يلتفت الى قول أحد ولا أظهر ما أراده وما عزم عليه.... وكرهت العامة خروج السلطان الى

وبمد نفوذ الطالقاني جاء جمفر بن ورقاء وتـكينك من عند بجكم الى الموصل ثم تبعهما محمد بن ينال الترجمان في مُرقعة منهزمين من يد ابن رائق

الموصل لحجبهم الحسن بن عبد الله ( بن حمدان ) وعنايته بانفاذ الدقيق اليها وابده بالاشراف وما تصدَّق على الضعفاء بسر من رأى و بغداد ولكفاية أخيه ( يعني سيف الدولة ) على الناس أمر الثفور والغزو وعنايت بغزو الصائفة وغيرها . . . . فوصل الراضى الى سرَّ من رأى و أنفق في أصحاب بجم ذخائر منيفة كان أبدها لمفسه . وظن الناس انه سيقيم بسر من رأى وينفذ بجم الى الموصل فان احتاج اليه لحق به والاَّ أقام بمكانه وجعل كلُّ من يصل اليه يشير عليه بذلك . وورد عليه الخبر بتحرُّك أمر ابن رائق وانه يكاتب الناس للوثوب ببغداد فظننا مع ذلك انه لا يبرح فا نطلقت الالسن لاجل ذلك بالمشورة عليه ان لا يبرح من سرَّ من رأى . وكان أشد الناس كراهة لخروجه ووصله الفاضي عمر ان محمد وذكي الحاجب فكنا نجتمع على ما نقوله

ووردكتب الحسن بن عبــد الله الى الراضي والى بجبكم يتضمن لهما أكثر تمــاظن أنه يبذله له وكتبه بذلك متصلة الى القاضي وهو يتولى إيضالها عنه وينفذ الجواب وكان يقرأني كل شيُّ يرد . فأقام الراضي أياما بسر من رأي وطمعنا في رجوعــه وأنفقت مع القاضي على أن يكلم الراضي كل وأحد منا أذا خلا به ورأي وجهاً للـكلام فوصلت اليه بسر من رأى يوما وحدى فقلت : يا أمير المومنين ان العمد المنفق لأيملك كنهان ما بقلمه لمولاه ولا يذخره النصح وما على ُّ شيُّ من ان يسمم قول عبــد، فان كان صوابا أمضاء وان كان خطأ حمله بمزلة مالم يسمعوا . فضحك وقال : هات ما عندك . فقلت:ان الناس يتحدثون بان المسكر الذي قد رحلتَ لَنزيله أشـبه بمساكر الاسلام من المسكر الذي تقصده به من قوم لا يرون طاعتك وأشه بعساكر آبائك وقد تحدثوا بانالحسن قد بذل أكثر مما أريد منه . فان رأي سيدنًا ان لا يقبل هـذا وبرجم الى رأى ملكه ويزول ما يخافه من وثوب ابن رائق فأنه غير مأمون ( وكان الراضي قد أمر بان ينادى على ابن رائق وبطاب فكبست مواضع كثيرة ) ومع هذا فان الحسن بن عبـــد الله قد نظر إلى أقرب الناس من قلبك وهو قاضيك فجعله السفير. له والضامن عنمه وأنه يلغاه فينصرف بجميع مايريده وهاهنا أيضاً أمرآخر . قال : وما هو ? قلت : اذا يئس الحسن من قبول سيدنا ما بذل لم نأمن ان يصرف أمر و الى غيره ويلتى نفسه عليه ويتقرب اليه ويخطبه بمض ما بذله فيجعله صنيمة له ومادة لدهنء وعدة لجدته ويكلم من يلتي نفسه ووصفوا أنه لما ظهر من استتاره ببغداد أنضمُّ اليه ثلثمائة رجل من القرامطة فلقيـه بديم غـــلام جمفر بن ورقاء وانهزم بديم وخرج الى ابنرائق وهو بالمصلَّى جماعـة من الجند والحجرية وخلق من المامه وقالوا: نحن نقاتل بين يديك . فاعطاهم خمسة دراهم وثلاثة دراهم . وكان جمفر بن ورقاء واحمد بن خاقان وابن بدر الشرابي في دار السلظان وما يليهـ ا فراسلهم ابن رائق وسألهم الا فراج له ليمضي الى داره التي هي دارمونس فانز لهــا بجـكم فمنموه من ذلك فقاتلهم وانهزموا وقتل ان بدر واستأمن الى ان رائق جماعــة من الرجال فوعدهم (١٠٠) بالمطاء وأعطاهم خواتيم طين تذكرة بالمواءيـد وصار الى دار السلطان وكتب الامانة لمن فيها وراسل والدة الراضي بالله وحُرْمه برسالة جميلة وصار الىدار مونس ألتي كان ينزلها بجكم فقاتله تكينك عنها وانهزم تكينك وملك ابن رائق الدار . ثم أقبل محمد بن ينال الترجمان من واسط فأربعة آلاف من الاتراك والديلم وغيرهم ليدفع ابن رائق عن بفداد فتلقاه ابنرائق بالنهروان وجرت بينهم حرب شديد وأنهزم الترجمان وصار في مر قُعة الى الموصل.

وأقبل ابن رائق يثير ودائم بجكم وأمواله وأنفذ أيا جعفر ابن شيرزاد الى بجكم بجواب الصلحمنه فتقدم اليه بجكم المقام وأنفذ بجواب الرسألة قاضي القضاة أبا الحسين عمر علىأن يُقلد طريق الفرات وديار مضروجند قنسرين والمواصم وينفذ اليها. ورجم الطالقاني وابن أبي الشوارب القاضي من عند

عليه « سيدنا » في أمره ويسأله له ما يريده فيقبل منزلهُ ويهب له أمر هُ فنخطى بمــا أردنا أن بحظي به . ( اعرض ببجكم ) فما رأيته أطال الفكر َ عند شيُّ سمه أكثر مما أطاله بعقب قولى . . . . . وكان يقول : اني سأسكن بسر من رأى واترك بغداد . ابن حمدان بتمام الصلح وبعض المال فانحدر الراضى وبجكم من الموصل . ولما صار قاضى القضاة الى ابن رائق لقيه وقر ر أمره على تقلد الاعمال التي تقدم ذكرها فخرج ابن رائق من بفداد متوجهاً الى أعماله ووصل الراضى وبجكم الى بفداد يوم السبت لتسم خلون من شهر ربيم الاول

وفيها مات الوزير (١٦) أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة وكان الراضي أغذ خادماً يستدعيه فوصل الخادم وقد مات فكانت مدة وقوع اسم الوزارة عليه سنة واحدة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً (۱) وقلد مكانه أبا جعفر محمد بن يحيى بن شير زاد وسلم اليه على بن خلف فصادره على خمسين ألف دينار وسفر أبو جعفر بن شيرزاد في الصلح بين بجكم وبين البريدي فتم ما شرع فيه وضمن أبو عبد الله البريدي أعمال واسط بسمائة ألف دينار في السنة.

ولما اتفق موت الوزير أبى الفتح وصولح البريدى شرع أبو جعفر ابن شيرزاد فى تقليد أبى عبد الله البريدى الوزارة وأشار بذلك (٢) فأنفذ الراضى بالله أبا الحسين (٣) الى أبى عبد الله البريدى فى تقلد الوزارة فامتنغ منها ثم استجاب اليها وتقلد الوزارة وخلفه عبد الله بن على النفرى بالحضرة كما كان مخلف الفضل بن جعفر .

وكان بجكم قلد بالبا التركى أعمال الماون بالانبار فكاتبه يلتمس منه أن يقلده أعمال طريق الفرات باسرها ليكون في وجه ابن رائق وهو بالشام فقلد دذلك فنفذ الى الرحبة وغلب علم الوكاتب ابن رائق وأقام أه الدعوة

<sup>(</sup>۱) يراجع فيه ما قال أبو عمر الكندى في كناب الولاة ص ۲۸۷ (۲) زاد فيه صاحب الربخ الاسلام أنه قال: نكتني شره (۳) يعنى الفاضي عمر بن أبي عمر محمد (۳) على الفاضي عمر بن أبي عمر محمد (۳) )

في أعمال طريق الفرات وعظم أمره بها وانصل خبره ببحكم ( ذكر سرعة تلافي بجكم أم بالبا قبل أن يستفحل (١٧)

أنفذ بجكم غلامه بوستكين وعدلاحاجبه وقطمة منجيشه نحوأربماية رجل فوصلوا الى الانبار وقت المصر من يومهم وساروا من سحر اللهم الى هيت وأخذوا منها الادلاء فسلمكوا طريق البرية ووصلوا الى الرحبة في خمسة أيام فدخلوها من بابين من أبواب الرحبة وجميع ذلك بوصية بجكم ورسمه فعملا بما رسم . فعرف بالبا الخبر وهو على طعامه فو ثب الى سـطح واستتر عند بمض الحاكة وأخله من عنده وانحدروا به الى الانبار. ثم ادخلاه بنداد مشهراً على جمل عليه نقنق وهو مصلوب ثم خفى امره فيقال ان بجكم سمه . (١)

ودخات سنة ثمان وعشرين وثلمائة

وفيها تزوج بجكم سارة (') بنت الوزير أبي عبــدالله أحمد بن محمد البريدي محضرة الراضي على صداق مائتي ألف درهم

واشتد أبو جمفر ابن شيرزاد في معاملة التناء وزاد في الساحة واحتج عليهم بملو الاسمار ووفورها وطالبهم بالترييع والتسميروالسلف وأظهر ظلمه وفهاســـار الامير أبو على الحسن بن بويه الى واسط وكان البريديون ما فأقام الامير أبو على في الجانب الشرقي منها والبريديون في الجانب الغربي

﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان أبو عبد الله أنفذ جيشًا إلى السوس وقتل قائداً (١٨) من الديلم.

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة : وكان أحد قواد بجكم ابراهيم بن أحمد أخو نصر بن أحمد صاحب خراسان فقلده بحكم الشرطة ببغداد (٢) وفي تاريخ الاسلام: شارة

واضطر أبا جعفر الصيمري الى التحصن بقامة السوس وكان متقلداً أعمال الخراج بها. وخاف أبو الحسين أحمد بن بويه ان يصير البريدي الى الاهواز من البصرة وكان أبو على الحسن بن بويه أخوه مقيما بباب اصطخر فكتب اليه أبو الحِسمين أخوه يستنجده فوافاةُ يطوى المنازل طياً في عشرة أيام. وكانت الضرورة دعت أبا الحسين أحمد بن بويه الى ان خرج من السوس فلما وصل أخوه أبو على الى السوس دخل أبو الحسين أحمد بن بويه الاهواز. وكان أصحاب وشمكير قد تغلبوا على أصهان فسار الامير أبو على الحسن بن بويه الى واسط طمعاً في ان يحصـل له فاضطرب رجالهُ لانه ما كان أنفق فيهم منذ سنة واستأمن من أصحابه مائة رجل الى البريديين. وسار مجكم والراضى من بغــداد لحربه فاشفق ان يقم التضافر عليــه ويســتأ من رجاله فانصرف الى الاهواز ومنها الى رامهر من ثم سار الى اصبهان ففتحها واستأسر بضمة عشر قائداً من قو اد وشمكير ورجع الراضي بالله و بجكم الى بمداد .

وفيها خرج بجكم الى الجبل فلما بلغ قرميسين عاد الى بفداد وممه

مستأمنة الديلم.

﴿ ذَكُرُ السبب في خروج بجكم إلى الجبال ورجوعه عنها وسبب فساد الحال بينه وبين البريدي بمد الوصلة والصلاح(١١) ﴾

لما صاهر بجكم البريدي وخلَّص ما بينهما كاتبه أن ينفذ إلى الجبل لفتحمأ وان يخرج هُو الى الاهواز لفتحها ودفع أبي الحسين أحمدن بويه عنها وأنفذ اليه حاجبه عدلا في خسمائة رجل نجدة ليضمهم الى رجاله . قال أو زكويا السوسي : وأخرجني مهــه لان أزعجهُ وأحثه على المســير مع الجيش كله اذ كان ابتداؤهم بالسوس . ( قال ) فحصلتُ بواسط وأظهر البريدي بما وددت

وعدل الحاجب له حتى أذا حصل مجكم بحلوان طمع البريدي في السـير الى بفداد وأخذ الدفائن التي لبجكم في داره والعود بها الى واسط وكانت عظيمة فما زال يتربص وبدافع ويقد م رجلا ويؤخر أخرى تارة تشرهُ نفسه الى المال وتارة يرهب من مكاشفة بجكم ويتوقع مع ذلك دائرة على بجكم من قتل أو هنءة فيتمكن مما يربد . وامتدّت أيامنا حتى اقمنا زيادة على شهر وكـــّب بجكم ترد علينا بأن نمرٌ فه ما علمناهُ فاذا أقرأناها البريديّ قال: أنا سائر غير متلوُّم . ثم يتراخي ففطنًا لما في نفسه وقلتُ لعدل سرًّا : انفذ الى بجكم من يمر فه الخبر. فبادر اليه بركاني يثق به فلما وصل الى بجكم لم يلبث ان ركب الجازات ووافي مدينة السلام وخلف عسكره وراءه .

وسقطت الاطيار على البريدي بدخول بجكم افداد (١٠٠ وانه لا مدرى أهو مُهزم أم مجتازٌ فابلس ودهش وتحـير وهمَّ بالقبض على وجـذبني الى البصرة وعملتُ أنا على الاستنار فخفتُ أن يثيرني ويخرجني لان واسط بلاً صفيرٌ فكنتُ على ذلك أثرد دُ اليه متجلداً. ثم دعاني وقت عصر بعدة غلمان فلم أشك في أنه للقبض على فوصلتُ اليه وقت المفرب وقد قام فدخل ألى كلة له هربا من البق فقال لى : عرفت الخبر ? قلت ُ : ماذا . فقال : سقط طائر قبل المصر بان بجكم قد ـــار الى واسط. فقاتُ : هــذا باطل متى ورد بغداد ومتى خرج ? فقال : دَع هذا عنك ذاني لا أشـك فيــه قاخرج الساعة اليه وازل ما أوحشه مني وهات بدك. فناولته الاها وجملها الباب ولا تسألني عما تعمل. فقبلتُ بده ورجله والارض بين بديه وقلتُ له : امضى أتأهب . فقيال : قيد المهبت الله وقيد م لك طيار وجر دت

خسين غلاماً لِمَـ ذرقتك وانزل الى الطيار فقيه زاد يكفيك الى الحضرة وغلما لك يتلاحقون بك . فلم أعالك ُ سرورا ثم خشيتُ ان يكون قد اغتالني وابي اخرج فيؤخذبي الى البصرة ونهضت من عنده فما ثاب الي عقلي الأ يفم الصلح (٢١) فلماوصلتُ الى نهرسابس لقيني خادم من داري ببغداد برسالة بجكم الى الله الله وأسر بذلك الى . وسأاني من معي من غلمان البريدي عما ورد به الخادم فعرفتهم أنه أخبرني محال عليلة لى وأمها مشفية وسرت مبادراً . وأصبح البريدي نادماً على إنفاذه اياى ووجه خلفي من يطلبني لان طائرًا سقط عليه عا آيسه من صلاح بجكم له وأغرى بي في الكتاب فكماني الله. ووصاتُ الى در العاقول وبها أحمد بن نصر القشورى فخرجت اليــه وأراد ان يأخــ ذ الطيَّار ويوقع بالغلمان فلم أثركه ُ ندوتُ للغمان ورددتهم في الطيار وجلستُ أنا في طيار أحمد بن نصر ووافيت الزعفر آنيــة ولقيت بها بعكم وصدت اليه فدنته بالحديث. واجتهدت في صلاحه للبريدي ورده الى بغداد فابى فقال : لو لقيني وأنا على درجة من دارى لما تهيأ لى أن أعود فأنها تكون هن عة فكيف وقد سرت ووصلت الى همنا . وانحدرت معه فقيص على أبي جمفر بن شيرزاد بواسط لأنه كان سبب البريدى عنده وهو الذي أشار يو صلته . وأظهر بجكم صرف أبي عبد الله البريدي عن الوزارة وأزال إسمها عنه وأوقمة على أنى القاسم سامان بن الحسن فكان اسم الوزارة عليه وخلع عليه خلع الوزارة والامور (٢٠) بدرها كات مجكم وهو ابن شيرزاد الى أن قبض عليه . فكانت مدة وقوع اسم الوزارة على أبي عبد الله البريدي سنة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر يوما . وكان جِكم عند اخراج مضربه إلى الزعفرانيَّة متوجَّها إلى البريدي

أحب أن يكم خبر الحدار ، وكان الحدارة في حديدي فضبط الطريق ومنع من نفوذ كتاب لاحد لثلا يكتب بخبر انحداره. ﴿ ذكر الفاق ظريف غريب ﴾

كاز معه في الحديدي كاتب له على أمر داره وجرايات حاشيته وكان له أخ في خدمة البريدي . فلما جلس بجكم في الحديدي سقط على صدر الحديدي طائر فصادَّه غلمان بجكم وجاءوا به الى ، ولاهم فوجــد على ذنبه كتاباً فقرى فاذا هوكتاب من كاتبه هذا الى أخيه بخطه يمرفه فيه انحدار بجكم ومن أنفذ على الظهر من الجيش وسائر أسراره وعزائمه . فلما وقف عليه بجكم عجب واغتاظ وأحضر هذا الكاتب ورمي اليه بالكتاب فسقط في بده ولم يمكنه جحده لا به تخطه المروف فاعترف به فامر به فر مي بالزو بينات بحضرته الى أن قتله ورمى به في الماء وسأر الى واسط فوجد البريدي قد انحدر مها ولم نقف.

وفي ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر بان ابن رائق أوقع بابي نصر أن طنج أخي الاخشيد فالهزم أصحاب أبي نصر ابن طنج واستؤسر وجوه قوَّاده وقتل أبو نصر ابن طفج (٢٣) فاخذه ابن رائق وكفنه وحنطه وحمله في الى أخيه الاخشيد وأنفذ منه ابنه مزاحم بن محمد بن رائق وكتب الى الاخشيد مه كتابا يمزُّ به فيه بأخيه ويمتـــذر مما جري وانه ما أراد قتله وانه قد أنفذ اليه ابنه ليقيده به ان أحبّ ذلك . فتلقى الاخشيد فعله ذلك بالجميل وخلم على أني الفتح مزاحم ورده الى أبيه واصطلحا على أن يفرج ابن رائق للاخشيد عن الرملة ويكون باقي الشام في بد ابن رائق وبحمل اليه الاخشيد عن الرملة مائه وأربعين ألف دينار .

## MAMU - JA BURALAT

SA WWOUN GAMMAHUM MELGAMH

HYAWANEM

( H.A ISA Gara)

GETTER

NORGENA, N.

WAJTA RETEIRRAS

Lemniell

DEALING WITH THE EVENTS OF SS YEARS:

di di essi asc

: BOTUSISTSIA

YRABBLI ANNAHTUM - 14

.DASI (CAGHDAS

#### TAJÄRUB AL-UMAM

BY

## AHMAD IBN MUHAMMAD, KNOWN AS MISKAWAYH

( DIED 421 A. H. )

EDITED,

BY

H. F. AMEDROZ,

BARRISTER ATLAW,

#### Volume I

DEALING WITH THE EVENTS OF 35 YEARS:

DISTRIBUTOR:

AL - MUTHANNA LIBRARY BAGHDAD, IRAQ.







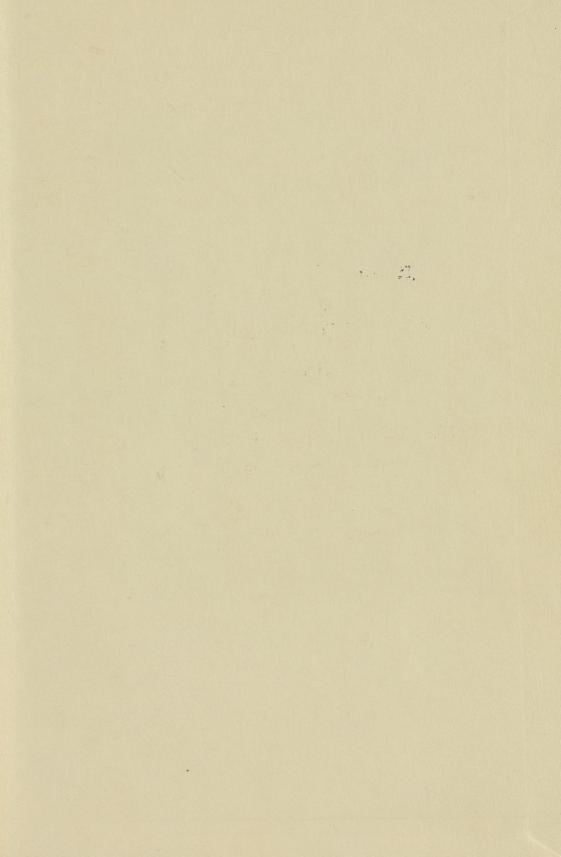



DS 272 .I24 v.l

#### DATE DUE

| DATE DOL        |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| JAN302002       | - |                   |
|                 |   |                   |
| AUG 1 6 2 0 0 2 |   |                   |
| APR 1 4 2004    |   |                   |
|                 |   |                   |
|                 |   |                   |
|                 |   |                   |
|                 |   |                   |
| A 2 2 3 2 3 5 5 |   |                   |
| 7-235           |   |                   |
|                 |   |                   |
| GAYLORD         |   | PRINTED IN U.S.A. |

....

